# 

تصنيف

الإمَامِ الْحَافِظِ أَبِي عَالِلْهُ دِمُحَمَّدُ بْنِ عَالِلْهُ دِالْحَاكِمِ النَّيْسَابُودِيّ

رحم الله تعسالي

A 2.0 ~ TS1

طبعة فريدة محقّقة منقّمة ، مقابلة على ثما ني نسخ خطيّة مقابلٌ ثامّة ، كما فوبلت على أربع نسخ خطيّة م من تلخيص الذّهبّ المستدرك ، وفوبلت أسانيدها على إنحا ف المهرة لابرجمر ، كما روجعت على مرويّات البهلغي عن الحاكم وأصول روا يات المصنّف ، وبذا استكملت النّقص ، وعا لجدّا لحلّ الواقع في الطّبعات التي سبّة نها كافرّ وبحاشية الكثاب تعليقات وتعقيبات كيّم مه الذّهبّ وابن حجر وابن الملقِّن وغيرهم من أهل إملم .

> تَحَفِیْقُ وَ دِرَاسَتَهُ والفریق ولفهمی الکنب خرمَهٔ والنُسُنَهُ

> تَعَتَ إِشْرَافِ وَرِعَايَةِ رُسُرِفَ بِنُمُحَدِنِجَيْبِ لِالْهُرْيِ

> > المجكدالتاك

**YAY0-1A1V** 

كالليكاكالقوكا

## الطَّبْعَةُ الأَوْلَىٰ ١٤٣٩هـ-٢٠١٨م جميع الحقوق محفوظة



الجمهورية العربية السورية

دمشق - حلبوني - جادة ابن سينا - بناء الشلاح

هاتف - 2235402 - فاكس - 2242340 - ص.ب - 31446

جوال - 00963944272501 - العلاقات العامة - 00963947320948

Email: darminhagkawem@hotmail.com Email: darminhagkawem@gmail.com

ISBN: 978-9933-9257-1-0

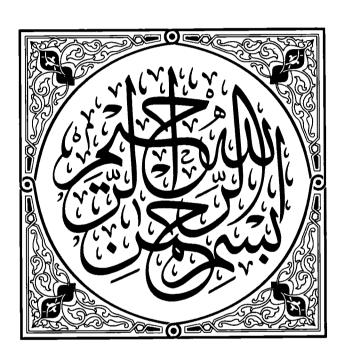

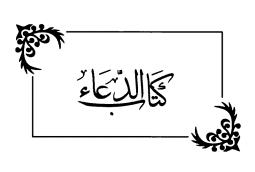

## كِتَابُ: الدُّعَاءُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَالذِّكُرُ

١٨١٧ - أَخْمِرْ أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَحْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبُو يَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَوَّام عِمْرَانُ الْقَطَّانُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ" وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالُوا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا عِمْرَانُ الْفَطَّانُ.

وَأَبَنَا (" أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ»('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

أَمَّا مُسْلِمٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يُخَرِّجْ فِي كِتَابِهِ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَلَى أَنَّهُ صَدُوقٌ فِي رِوَايَتِهِ، وَقَدِ احْتَجَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّحِيحِ.

وَأَنَا بِمَشِيئَةِ اللهِ أُجْرِي الْأَخْبَارَ الَّتِي سَفَطَتْ عَلَى الشَّيْخَيْنِ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فِي قَبُولِهَا:

<sup>(</sup>١) هو: يحيى جعفر بن عبد الله الزبرقان، أبو بكر بن أبي طالب الهاشمي البغدادي.

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم، أبو مسلم الكجي.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(د): ﴿وثنا﴾.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٥٥-١٨٤٢٢).

فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّد بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ يَقُولُ: كَانَ أَبِي يَحْكِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ يَقُولُ: إِذَا رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ يَكِيْ فِي الْحَلَالِ، وَالْحَرَامِ، وَالْأَحْكَامِ، شَدَّدْنَا فِي الْأَسَانِيدِ، وَانْتَقَدْنَا الرِّجَالَ، وَإِذَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي فَضَائِلِ وَالْأَحْكَامِ، شَدَّدْنَا فِي الْأَسَانِيدِ، وَانْتَقَدْنَا الرِّجَالَ، وَإِذَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، وَالثَّوَابِ، وَالْعِقَابِ، وَالْمُبَاحَاتِ، وَالدَّعَوَاتِ، تَسَاهَلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ.

١٨١٨ - صُرَّا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، الْأَصْبَهَانِيُّ، غَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، [عَنْ ذَرِّ] مَنْ يُسَيْعِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ [عَنْ ذَرِّ] مَنْ يُسَيْعِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ [عَنْ ذَرِّ] مَنْ يُسَيْعٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَقَالَ رَبُّكُمُ اللَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْحَصُمُ الْحَفِي آسَتَجِبَ السَّعِبَ اللَّهُ ﴾ (٣. ٣). (٣)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَجَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُور.

وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةً:

١٨١٩ - فحد ثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين سقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص، ومن شعب الإيمان (۲/ ٣٦٢) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وهو: ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (غافر:٦٠).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٣٧ – ١٧١٠).

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرِّ، نَحْوَهُ (١٠).

وَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ:

۱۸۲۰ - فحد ثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرِّ. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ".

وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ:

١٨٢١ - صرفًا الله بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ اللهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا الرَّازِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكِ الْكُوفِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ "، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَنْ أَبِي كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ "، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ. وَقَرَأَ: يَحْنَى "، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ. وَقَرَأَ: هُوفَالُ رَبُّكُمُ الْعَبَادَةِ الدُّعَاءُ وَقَرَأَ: هُوفَالُ رَبُّكُمُ الْعَبَادَةِ الدُّعَاءُ وَلَا اللهِ الْعَبَادَةِ الدُّعَاءُ وَقَرَأَ: هُوفَالُ رَبُّكُمُ الْعَبَادَةِ الدُّعَاءُ وَاللهِ الْعَبَادَةِ اللهُ عَلَى عَنْ عِبَادَةِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الْعَبَادَةِ اللهُ عَلَى اللهِ عَبَادَةِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَبَادَةِ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَامِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعِبَادَةِ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

١٨٢٢ - أَخْمِرْ اللَّهُ الْحُسَيْنِ (١ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَنْطَرِيُّ بِبَعْدَادَ، ثَنَا أَبُو وَلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٣٧ – ١٧١٠).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٣٧-١٧١٠).

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «أبو العلاء»، وكلاهما صواب.

<sup>(</sup>٤) هو: زاذان أبو يحيى القتات. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (غافر:٦٠).

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٧) في (و) و(د): «أبو الحسن».

الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحِ (''، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لا يَسْأَلِ الله يَغْضَبْ عَلَيْهِ» ('').

١٨٢٣ - صَرَّنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةً، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا خَارِجَةُ ("، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ حُمَيْدِ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ الْخُوزِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ لا يَدْعُو اللهَ يَطْضَبْ عَلَيْهِ» (١٠).

١٨٢٤ - وصرتًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ، الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَالِيحِ الْهُذَلِيُّ أَبُهِ الْمُلِيحِ الْهُذَلِيُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ لَيَعْضَبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَفْعَلُهُ "، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُهُ». يَعْنِي فِي الدُّعَاءِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ أَبَا صَالِحِ الْخُوزِيُّ وَأَبَا الْمَلِيحِ الْفَارِسِيّ

<sup>(</sup>١) هو: الخوزي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٣١-٢٠١٩).

<sup>(</sup>٣) هو: خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٣١-٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص والإتحاف، وهو خطأ؛ لأن أبا المليح صاحب هذا الحديث هو: الفارسي المدني، كما في طرق تخريج الحديث، وكذا نص عليه المصنف في تعليقه على الحديث.

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(م) والتلخيص: (على من يفعله)، وفي (ح): (على من لا يفعله).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٣١-٢٠٦٩).

لَمْ يُذْكَرَا بِالْجَرْحِ، إِنَّمَا هُمَا فِي عِدَادِ الْمَجْهُولِينَ لِقِلَّةِ الْحَدِيثِ(١٠).

١٨٢٥ - صَرَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةٍ: «مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا، وَتَفَرَّقُوا مِنْهُ لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ، إِلَّا كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَةٍ حِمَارٍ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (").

تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ:

١٨٢٦ - أخْمِرْنَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَدِّي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَحُوهُ (٣٠). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ تَرَكَهُ؛ لِأَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ أَوْقَفَهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

١٨٢٧ - صَرَّنَاهُ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِعْفَرِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،

 <sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: أما أبو المليح، فذكر جعفر بن محمد، عن ابن معين:
 أنه مدني ثقة، وأبو صالح الخوزي ...... ».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٦٠ - ١٨٢١٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٦٠ – ١٨٢١٩).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا، ثُمَّ تَفَرَّقُوا قَبْلَ أَنْ يَذْكُرُوا اللهَ، وَيُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِ وَيَظِيْرُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (').

هَذَا لَا يُعَلِّلُ حَدِيثَ سُهَيْل، فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ وَابْنِ أَبِي حَازِم مَقْبُولَةٌ، وَقَدْ أَسْنَدَهُ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

١٨٢٨ - مَرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي فِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ إِلَّا كَأَنَمَا تَفَرَّقُوا كَمْ يَذْكُرُوا اللهَ إِلَّا كَأَنَمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ (١٠)».

١٨٢٩ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْد اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

إتحاف المهرة (١٤/ ٥٦٠ - ١٨٢١٩).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۶/ ۱۹۱–۱۸۵۰).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ح): «بن عبد الله»، وفي (د): «بن عبيد الله».

<sup>(</sup>٤) كذا قال المصنف عَظَلَقُهُ: "التل"، والصواب أن التل هو راو آخر اسمه: محمد بن الحسن بن الزبير، والحديث حديث محمد بن الحسن بن أبي يزيد أبي الحسن الهمداني ثم المعشاري كما في مسند أبي يعلى (١/ ٣٤٤) واستنكره عليه ابن عدي (٧/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٣٤٥–١٤١٦٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ هَذَا هُوَ التَّلُّ، وَهُوَ صَدُوقٌ فِي الْكُوفِيِّينَ (۱).

١٨٣٠ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، ثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ مَنْظُورٍ - شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، ثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ مَنْظُورٍ - شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ، وَمِمَّا لَمْ يَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ، وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلُ، وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلُ، وَيَمَّا لَمْ يَنْزِلُ، وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ، فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ، فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٣١ - أَخْمِرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الدَّارَبَرْدِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا أَبُو جُكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الدَّارَبَرْدِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبُو لَلهُ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ: «لا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَا الدُّعَاءُ، وَلا يَرِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَا الْبِرُّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) كذا قال المصنف عَظَلْقُه، وقد بينا أنه غيره في الحاشية السابقة، أما: محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني صاحب هذا الحديث؛ فهو مجمع على ضعفه، بل ومتهم بالكذب أيضا، وكلاهما من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۲) في (و) و (ح): «ومما ينزل».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٥٩–٢٢٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: زكريا مجمع على ضعفه».

 <sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ٤٧-٤٠٥٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٣٢ - صُرَّا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدُّعَاءُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدُّعَاءُ مُنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ، وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلُ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ»(١).

١٨٣٣ – أخمر أ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ "، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الْرَفَاعِيُّ. الرَّفَاعِيُّ. الرَّفَاعِيُّ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنُ عَلِيٌ، عَنْ أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنُ عَلِيٌ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةِ اللهَ بِدَعْوَةِ لَنُسَ فِيهَا مَأْثُمٌ، وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُ لَيْسَ فِيهَا مَأْثُمٌ، وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُ دَعْوَتَهُ، أَوْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، أَوْ يَدَّخِرَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَهَا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا نُكْثِرُ. قَالَ: «اللهُ أَكْثَرُ»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَاهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيً بْنِ عَلِيً الرِّفَاعِيِّ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۹/ ۳۵۹–۱۱٤۲۳)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد الرحمن واه».

<sup>(</sup>٢) هو: صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب، جزرة.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٣٦٦ – ٥٩٥٥).

١٨٣٤ - أَخْمِرُ عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثَنَا صَالِحٌ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ اللهُرِّيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ النَّيِ يَنِي اللهِ عَالِل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، وَهُوَ أَحَدُ زُهَّادِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ('')، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٣٥ - أخمرنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرِ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مُحَمَّدِ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ شَاكِرِ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ الْعَمِّيُ، حَدَّثَنِي عُمَرُ " بْنُ مُحَمَّدِ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ يَّيَكِيْهُ قَالَ: «لا تَعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَإِنَّهُ لا يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ " ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٣٦ - أخْمِرْ يَي أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٥٧٠-١٩٩١٢).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: صالح متروك».

 <sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها: «عمرو» مصحف، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وهو:
 عمر بن صهبان، ويقال: ابن محمد بن صهبان، الأسلمي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٥٥٢ - ٧٠٩).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا أعرف عمر، وتعبت عليه»، نقول سبحان الله قد ترجم له في العديد من كتبه كميزان الإعتدال وغيره، وذكر له هناك هذا الحديث، وخفي عليه هاهنا، وهو مجمع على ضعفه، وهذا يدل على أن هذا التلخيص من أوائل ما صنف الذهبي رَجِمُاللَّنَهُ.

عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدْلُ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَاصِمِ الْعَبَّادَانِيُّ، عَنِ الْفَضْل بْنِ عِيسَى، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ (١) الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَدْعُو اللهُ بِالْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقِفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقُولُ: عَبْدِي، إِنِّي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْعُونِي، وَوَعَدْتُكَ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَكَ، فَهَلْ كُنْتَ تَدْعُونِي؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: أَمَا إِنَّكَ لَمْ تَدْعُنِي بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَبْتُ لَكَ، أَلَيْسَ دَعَوْتَنِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا لِغَمِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أُفَرِّجَ عَنْكَ، فَفَرَّجْتُ عَنْكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: فَإِنِّي عَجَّلْتُهَا لَكَ فِي الدُّنْيَا، وَدَعَوْتَنِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا لِغَمِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أُفَرِّجَ عَنْكَ، فَلَمْ تَرَ فَرَجًا؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: إِنِّي ادَّخَرْتُ لَكَ بِهَا فِي الْجَنَّةِ كَذَا وَكَذَا، وَدَعَوْتَنِي فِي حَاجَةٍ أَقْضِيهَا " لَكَ فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا، فَقَضَيْتُهَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: فَإِنِّي عَجَّلْتُهَا لَكَ فِي الدُّنْيَا، وَدَعَوْتَنِي فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا فِي حَاجَةٍ أَقْضِيهَا "لكَ، فَلَمْ تَرَ قَضَاءَهَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: إِنِّي ادَّخَرْتُ لَكَ بِهَا''<sup>،</sup> فِي الْجَنَّةِ كَذَا وَكَذَا». قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلَا يَدَعُ اللهُ دَعْوَةً دَعَا بِهَا عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ إِلَّا بَيَّنَ لَهُ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ادَّخَرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ». قَالَ: «فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ فِي ذَلِكَ الْمَقَام: يَا لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ عُجِّلَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ دُعَائِهِ»(٥).

<sup>(</sup>١) في (ز): «عن».

<sup>(</sup>٢) في (و): «أقضها».

<sup>(</sup>٣) في (و): «أقضها».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بها» سقط من (ز).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ٥١ - ٣٧١٨).

هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ الْفَضْلِ بْنُ عِيسَى الرَّقَاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَمَحَلُّ الْفُضْل بْنِ عِيسَى مَحَلُّ مَنْ لَا يُتَوَهَّمُ (') بِالْوَضْعِ.

١٨٣٧ - صرّمًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَعْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ خَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ الْأَنْصَادِيَّ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ خَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ الْأَنْصَادِيَّ يَقُولُ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُ يَكِيلِي فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ لِلَّهِ سَرَايَا مِنَ الْمَلائِكَةِ تَحِلُّ وَتَقِفُ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ فِي الْأَرْضِ، فَارْتَعُوا فِي دِعْلَ وَتَقِفُ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ فِي الْأَرْضِ، فَارْتَعُوا فِي دِعْرِ اللهِ، وَذَكّرُوهُ أَنْفُسَكُمْ، مَنْ كَانَ يُحِبُ أَنْ يَعْلَمَ اللّهِ كُونَ اللهِ كُونُ اللهِ كُونُ اللهِ يَعْدَلُوهُ أَنْفُسَكُمْ، مَنْ كَانَ يُحِبُ أَنْ يَعْلَمَ مَنْ لَكَانَ يُحِبُ أَنْ يَعْلَمَ مَنْ لَكُوا اللهِ كَانَ يُحِبُ أَنْ يَعْلَمَ مَنْ لَكُونَ اللهِ يَنْذِلُهُ اللهِ عَنْدَ اللهِ فَلْيَنْظُرُ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللهِ عِنْدَهُ، فَإِنَّ اللهَ يُنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ أَنْ لَكُ مَنْ نَفْسِهِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٣٨ - أَصْرِفِي أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَاهَانَ الْخَزَّازُ بِمَكَّةَ عَلَى الصَّفَا، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ (''، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ (''، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «يتهم».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ١١٠-٢٦١).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عمر ضعيف».

<sup>(</sup>٤) هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم، أبو مسلم الكجي.

<sup>(</sup>٥) هو: حفص بن عمر أبو عمر الضرير الأكبر البصري. من رجال التهذيب.

هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلّهِ مَلائِكةً سَيَّارَةً وَفُصُلاً، يَلْتَمِسُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فِي الأَرْضِ، فَإِذَا أَتُوا عَلَى مَجْلِسِ ذِكْرٍ حَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ وَهُو أَعْلَمُ. فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ (')، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ (') وَيُهَلِّلُونَكَ، وَيَسْأَلُونَكَ، وَيَسْأَلُونَكَ، وَيَسْأَلُونَكَ، وَيَسْأَلُونَكَ، وَيَسْأَلُونَكَ، وَيَسْتَجِيرُونَكَ، وَهُلُ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لا يَا رَبّ. فَيَقُولُونَ: رَبّنَا يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّة. فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لا يَا رَبّ. فَيَقُولُونَ: وَهُلُ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ. فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ ثُمَّ يَقُولُ: مِنَ النَّارِ. فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ ثُمَّ يَقُولُ: مِنَ النَّارِ. فَيَقُولُونَ: وَهُو أَعْلَمُ مِمَّا اسْتَجَارُونِي. النَّارِ. فَيَقُولُونَ: وَهُو أَعْلَمُ مِمَّا اسْتَجَارُونِي. النَّالِ فَيَقُولُونَ: وَبَنَا إِنَّ فِيهِمْ عَبْدًا خَطَّاءً، جَلَسَ إِلَيْهِمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ مَمَّا اسْتَجَارُونِي. فَيَقُولُ: وَهُو أَعْلَىٰ وَهُولُونَ: وَهُو أَعْلَىٰ مَعْمُولُ: وَهُو أَعْلَىٰ وَهُولُونَ: وَهُولُونَ: رَبَّنَا إِنَّ فِيهِمْ عَبْدًا خَطَّاءً، جَلَسَ إِلَيْهِمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ. فَيَقُولُ: وَهُو أَيْضَ الْ فَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ "'' وَلَيْسَ مِنْهُمْ. فَيَقُولُ: وَهُو أَيْضَ الْفَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ. فَيَقُولُ: وَهُو

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سُهَيْل (').

١٨٣٩ - صُرْنًا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>۱) في (و) و(د) و(ح): «ويمجدونك».

<sup>(</sup>۲) في (و) و(د) و(ح): «يسألوني».

<sup>(</sup>٣) في (ز): «رأوهما».

<sup>(</sup>٤) في (و): «وهو أيضا منهم».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/٥٥٨-١٨٢١٧).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٨/ ٦٨) بطوله، وأخرجه البخاري (٨/ ٨٦) من حديث جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه وقال: «رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ».

طَالِب، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ السَّكُونِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ: إِنَّ شَرَائِعَ السَّكُونِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ بُسْرِ (''، أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيًّ، فَأَنْبِثْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، فَقَالَ: ﴿لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذَكُر اللهِ ('''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٤٠ أَخْمِرُ أَبُو الْحُسَيْنِ " أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُقْرِئَ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَقَدِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ: «سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْمُفَرِّدُونَ؟.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

١٨٤١ - حدثُما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيْهُ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) في (و) و(د): «بشر».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٥٣١- ٦٩٤).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(د): «الحسن».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٣١٠-١٩٣٧).

<sup>(</sup>٥) بل أخرجه مسلم (٦٣/٨) من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه به، وفيه: «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٦/ ٣٢٢–٢٥٨٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٤٢ - أخمرنا بَكُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُ بِمَوْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّيْرَفِيُ بِمَوْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَصْلِ الْبَلْخِيُ، ثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى أَبِي عَيَّاشٍ، [عَنْ] أَبِي بَحْرِيَّة (۱٬ عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ قَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: «أَلَا أُنَبِّكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ اللَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: «أَلَا أُنَبِّكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَأَنْ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَأَنْ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَأَنْ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَأَنْ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَأَنْ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَأَنْ مَنْ إِعْطَاءِ الذَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْكَمُ مُنْ إِنْ مَعْدِيلِ مَنْ إِعْطَاءِ الذَّهُ مِنْ إِعْلَى مَا عَمِلَ آدَمِيٍّ مِنْ إِسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ذِكْرُ اللهِ وَعَلَى اللهِ؟ وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ؟ قَالَ: «ذِكْرُ اللهِ وَعَلَى مُقَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ: مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الإتحاف: «خالفه أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، وقد مضى قبل»، يعني (۲۰۸۰-۲۰۰۵) فقال: عن إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بن الحسحاس عن أبي هريرة. وقد أورده الحافظ في ترجمة أم الدرداء عن أبي هريرة، وكذا علقه البخاري في التوحيد (۹/ ۱۵۳) عن أبي هريرة ورواه أحمد وابن ماجة وابن حبان وغيرهم من حديثه، وقال ابن حجر في تغليق التعليق (٥/ ٣٦٣): «وروي عن عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل عن أم الدرداء عن أبي الدرداء وهو محفوظ عن الأوزاعي، وأنه كان يهم بذكر أبي الدرداء فيه، والصواب قول من قال: عن إسماعيل عن كريمة عن أبي هريرة، وسبب الاشتباه على من رواه عن إسماعيل عن أم الدرداء كون أبي هريرة حدث به كريمة وهو في بيت أم الدرداء، ويحتمل مع ذلك أن تكون أم الدرداء حدثت به إسماعيل أيضا كما حدثته به كريمة، فلا يكون هناك وهم، والأول أقعد بطريقة المحدثين، والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها، والتلخيص: «وأبي بحرية»، وفي الإتحاف: «عن ابن بحرية»، وقال وقد تقدم في أبي بحرية فليحرر، والمثبت من الدعوات الكبير البيهقي (١/ ٨١) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وكذا رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث عبد الله بن سعيد به.

عَمَلِ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَجَلَّلْ ''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٤٣ - أَصْمِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى وَأَبُو مُسْلِمٍ، قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ [غَزِيَّةَ] (")، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْمَةِ مَسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ [غَزِيَّةَ] (اللهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْمَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «أَيُّمَا قَوْمٍ جَلَسُوا فَأَطَالُوا قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «أَيُّهُمَا قَوْمٍ جَلَسُوا فَأَطَالُوا اللهُ اللهُ لَلهُ عُلَى نَبِيّهِ (") عَلَى نَبِيّهِ إِلّا كَانَتُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ تِرَةٌ، إِنْ شَاءَ عَذَبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَصَالِحٌ لَيْسَ بِالسَّاقِطِ(١).

١٨٤٤ - صُرُّ اللَّهُ بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعِيدٍ، عَنْ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَرُارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ إِلَّا قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ، لا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ قَالَتْ». فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَكْثَرَ مَا تَقُولُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ إِذَا قُمْتَ. اللهَ يَقُولُهُنَّ أَحَدٌ حِينَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ قَالَ: «لا يَقُولُهُنَّ أَحَدٌ حِينَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ١٠٨-١٦١٨٣).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: "عريب"، والمثبت من التلخيص، والإتحاف.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(د): «ويصلوا».

<sup>(</sup>٤) في (و) و(د) و(ح): «النبي».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ٩٢ – ١٨٩٤٠).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: صالح ضعيف».

### الْمَجْلِسِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٤٥ - حدثًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَالَ اللهُ تَجَلَّقَ: عَبْدِي أَنَا عَنْدَ طَنَّكَ بِي، وَأَنَا مَعَكَ إِذَا ذَكُرْ تَنِي "".

ذِكْرُ الظَّنِّ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ، وَذِكْرُ الدُّعَاءِ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْقَاسِمِ ثِقَةٌ، (') وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ يَقُولُ صَالِحٌ جَزَرَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَرْكَانَ (').

١٨٤٦ - صرمً أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ('' الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ يَثَلِيْهُ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهِبٍ، عَنْ عَمِّهِ (''، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَثَلِيْهُ: "مَا مِنْ عَبْدِ يَنْصِبُ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَ اللهِ عَلْنَا فِي مَسْأَلَةٍ إِلَا أَعْطَاهُ اللهُ إِيّاهَا: إِمَّا أَنْ ('')

إتحاف المهرة (١٦/ ١٠٧٨ – ٢١٦٥٩).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: على شرط البخاري ومسلم».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٥٨٥-٨١٠).

<sup>(</sup>٤) بل اتفقوا على شدة ضعفه، وكذبه أكثر أهل العلم.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها، ولم يتبين لنا معناها.

<sup>(</sup>٦) في (و) و(د): «زيد».

<sup>(</sup>٧) هو: عبيد الله بن عبد الله بن موهب أبا يحيى التيمى.

<sup>(</sup>٨) قوله «أن» سقط من (و).

يُعَجِّلُهَا، وَإِمَّا أَنْ(١) يَدَّخِرَهَا (٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٤٧ – أَخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْبُوبِ التَّاجِرُ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَسْتَحِي أَنْ يَبْسُطَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فِيهِمَا خَيْرًا النَّهْ لِيَبْتَيْنِ "".

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

وَقَدْ وَصَلَهُ جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ:

١٨٤٨ - أَنَّا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: 
﴿ إِنَّ اللهَ حَبِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَبْسُطَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرُدَّهُمَا 
خَائِبَتَيْنِ ﴾ (١٠).

وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ:

١٨٤٩ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا بِشْرُ بْنُ اللهِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا عَامِرُ بْنُ يِسَافٍ (°)، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

قوله «أن» سقط من (و).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٣٤–١٩٤١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٦٣٥– ٩٤٧٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٦٣٥ – ٩٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) ويقال: عامر بن عبد الله بن يساف أبو محمد اليمامي.

طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ رَحِيمٌ حَبِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ، ثُمَّ لا يَضَعُ فِيهِمَا خَيْرًا»(۱).

١٨٥٠ - حرث أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّ فَي «مَنْ فَتِحَ لَهُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدٌ شَيْعًا أَحَبَ إِلَيْهِ فِي الدُّعَاءِ مِنْكُمْ، فَتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَلا يَسْأَلُ اللهَ عَبْدٌ شَيْعًا أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ الْعَافِيَةَ » (اللهُ الْعَافِيَة ) (اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٥١ - أَخْمِرْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا الْمَعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ('')، ثَنَا مُوسَى ('' بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشِيرِ الْحَرَامِيُّ ('')، قَنَا مُوسَى أَنْ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشِيرِ الْحَرَامِيُّ ('')، قَنَا مُوسَى أَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشِيرِ الْحَرَامِيُّ ('')، قَنَا مُوسَى أَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشِيرٍ الْحَرَامِيُّ أَنْ فَوَلُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَطَيِّةٍ يَقُولُ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: اللهِ عَلَيْهِ اللهِ يَعْلِيدُ لَهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١/ ٢٠١-٨٥٦)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: عامر ذو مناكير».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٣٥٩–١١٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: المليكي ضعيف».

<sup>(</sup>٤) في (و) و(د): «الحراني».

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: «إبراهيم بن المنذر بن موسى».

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(م): "الحزامي"، وهو: موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير الحرامي براء مهملة الأنصاري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٣/ ١٥٧ – ٢٧٢٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٥٢ - أَخْمِرْ أَبُو ذَكَرِيًّا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مِقْلَاصٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (۱)، ثَنَا عُمَرُ (۱) بْنُ رَاشِدٍ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهْ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، ثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَسْتَفْتِحُ دُعَاءً إِلَّا اسْتَفْتَحَهُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَابِ»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٥٣ - أَخْبِرُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَلِيمِيُ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنْ عَبْدَ اللهِ مُذَا اللهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْتُهُ يَقُولُ: «أَلِظُوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: الفريابي.

<sup>(</sup>۲) في (و) و(د): اعمروا، وهو: عمر بن راشد بن شجرة، أبو حفص اليمامي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٩٤ ٥ - ٦٠٠٣).

<sup>(</sup>٤) هو: الفلسطيني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(د): ابحديث ١.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ٥٠١ - ٤٥٧٤).

١٨٥٤ - أَحْمِرُ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّسَفِيُ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُ، ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا النَّسَفِيُ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُ، ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُسُولُ اللهِ عَلَيْتُ: «أَلِظُوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» ".

١٨٥٥ - أَخْبِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا خَارِجَةُ (")، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيِيْ قَالَ لَهُمْ: «أَتُحِبُّونَ أَيُّهَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيِيْ قَالَ لَهُمْ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ النَّاسُ أَنْ تَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؟». قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ أَعْنَا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ »('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، فَإِنَّ خَارِجَةً لَمْ يُنْقَمْ عَلَيْهِ إِلَّا رِوَايَتُهُ عَنِ الْمَجْهُولِينَ، وَإِذَا رَوَى عَنِ الثَّقَاتِ الْأَثْبَاتِ فَرِوَايَتُهُ مَقْبُولَةٌ(٥).

١٨٥٦ - صرَّمُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ وَأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَج.

وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ بيسَى.

<sup>(</sup>١) في (و): «الدشقي»، وفي (د): «النسيفي».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٥٣–١٨٢٠).

<sup>(</sup>٣) هو: ابن مصعب الضبعي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ١١٠ – ١٩٥٩٤).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: قلت: لا والله.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ"، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَكْثِرُوا ذَكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُولُوا: مَجْنُونٌ»".

هَذِهِ صَحِيفَةٌ لِلْمِصْرِيِّينَ صَحِيحَةُ الْإِسْنَادِ، وَأَبُو الْهَيْثَمِ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ" الْعُتْوَادِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْل مِصْرَ.

١٨٥٧ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الْأَبَّارُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْرَقُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ (''، عَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ (''، عَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ (''، عَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِي فَيْقِهِ إِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَسُرُّهُ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالِ» ('').

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٥٨ - صَرَّنًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُوسَى بْنُ سَالِمٍ (''، عَنْ عَوْنِ بْنِ

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٢٣٧-٢٩٦٥).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ح) و(م): «عتبة»، وهو: سليمان بن عمرو بن عبد، ويقال: ابن عبيد. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) هي: صفية بنت شيبة. من رواة التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٣٠٩-٢٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) كذا وقد رواه الإمام أحمد (٣٠/ ٣١٣)، وابن أبي شيبة (٢١٨/١٥) و(٢١٢ ٣٢٢) =

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ (۱)، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ التَّحْمِيدَ، وَالتَّسْبِيحَ، وَالتَّكْبِيرَ، وَالتَّهْلِيلَ، يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٍّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يَقُلْنَ لِصَاحِبِهِنَّ: يُحِبُ (۱) يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٍّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يَقُلْنَ لِصَاحِبِهِنَّ: يُحِبُ (۱) أَنْ (۱) يَكُونَ لَهُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ شَيْءٌ يُذَكِّرُهُ بِهِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٥٩ - صَرَّنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيِّ بْنِ رُسْتُمَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ، [ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ

<sup>=</sup> عن ابن نمير فقالا: «عن موسى بن مسلم الطحان» يعني: أبا عيسى الصغير، وكذا سيأتي برقم (١٨٧٢) من طريق يحيى بن سعيد عنه به.

<sup>(</sup>١) كذا، وفي رواية ابن أبي شيبة وأحمد وغيرهما «عن أبيه أو عن أخيه»، بالشك، وأخوه هو: عبيد الله بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «أفلا تحب».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «أن لا».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٤٥ –١٧١١٨).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: موسى بن سالم، قال أبو حاتم: منكر الحديث" ونقل مثل ذلك في الميزان عن أبي حاتم وقال: "موسى بن سالم المدني عن عبيد الله بن عمر وغيره" قال ابن حجر في اللسان (٨/ ١٩٩): "وقد أنكر البرزالي على الذهبي هذا النقل عن أبي حاتم وقال إن الذي في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه: "صالح الحديث" ووثقه غير واحد"، انظر الجرح والتعديل (٨/ ١٤٣) ترجمة موسى بن سالم أبو جهضم مولى آل العباس بن عبد المطلب، وهو من رجال التهذيب قال ابن عبد البر لم يختلفوا في أنه ثقة، ويظهر لي أن أبا جهضم غير الذي عناه الذهبي، لكني لم أجد من عناه في الجرح والتعديل؛ وقد عرفتَ أن الحديث حديث موسى بن مسلم الصغير.

الرَّقَاشِيُّ]''.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَأَبُو عَمْرِو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ السُّلَمِيُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهُ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهُ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرْبِهِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَارِيهِ لَا لِلهَ يَكِيلِهُ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ قِصَّةٌ لِأَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي كِتَابِ: الْمَعْرِفَةِ.

مَنْ الْحَافِظُ إِمْلاً فِي اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، سَنَةَ سِتَّ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ وَأَبُو السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ وَأَبُو ظَفَرِ "، قَالُوا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، عَنْ ثَابِتٍ وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ظَفَرِ "، قَالُوا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، عَنْ ثَابِتٍ وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمْرِو ('' بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي عَمْرِو ('' بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي عَمْرِو ('' بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي عَمْرِو '' بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي عَمْرِو '' بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَالَ: «مَنْ قَالَ فِي عَمْرِو '' بْنِ شُعَيْبٍ، قَلْ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِيرٌ لَمْ يَسْبِقُهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلُهُ، وَلا يُدْرِكُهُ أَحَدٌ كَانَ بَعْدَهُ، إِلّا مَنْ عَمَلِ عَمَلاً أَنْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ "''.

 <sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها: «ثنا أبو قلابة ثنا الرقاشي»، والمثبت من الإتحاف، فهو:
 عبد الملك بن محمد بن عبد الله أبو قلابة الرقاشي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٧٦ –١٦٧١٨).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد السلام بن مطهر بن حسام بن مصك. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن عمرو» ساقط من (و)، وسقط من (د): «عن».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٥٢٠ – ١١٨١٩).

سَمِعْتُ الْأُسْتَاذَ أَبَا الْوَلِيدِ الْقُرَشِيَّ الْحُنْظَلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْ طَالِبٍ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْ عَلْمِو بْنِ شُعَيْبِ ثِقَةً، فَهُوَ كَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

قَالَ الْحَاكِمُ: لَمْ أُخَرِّجْ مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابِ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ حَدِيثًا لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ('')، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الدُّعَاءِ وَالتَّسْبِيحِ مَذْهَبَ الْإَمَامِ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فِي الْمُسَامَحَةِ فِي أَسَانِيدِ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ.

١٨٦١ - حَرَّمُ أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا السَمَاعِيلُ بْنُ قَتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ، قَالَ: إِنَّا لَعِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيَّا إِذْ قَالَ: «هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ؟». يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ. قَالَ: إِنَّا لَعِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيَّا إِذْ قَالَ: «هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ؟». يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ. قُلْنَا: لَا يَا رَسُولِ اللهِ عَيَّا إِذْ قَالَ: «هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ؟». يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ. قُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا أَيْدِيكُمْ، فَقُولُوا: لَا إِلَّا اللهُ اللهِ عَلَيْهَا أَيْدِيكُمْ، فَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا الله اللهِ عَلَيْهَا أَيْدِيكُمْ، فَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا الله الله الله الله عَلَيْهَا أَيْدِينَا سَاعَةً، ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا يَدَهُ، ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُمَ إِنَّكَ بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَأَمَرْ تَنِي بِهَا، وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا (الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُمَ إِنَّكَ بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَأَمَرْ تَنِي بِهَا، وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا (الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُمَ إِنَّكَ بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَأَمَرْ تَنِي بِهَا، وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا

<sup>(</sup>۱) قال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي (۱/ ٣٨٩): «هذا عجيب من الحاكم، فإنه قد أخرج له في أول الصلاة حديث (مروا الصبيان للصلاة لسبع ... الحديث) والعجب من الذهبي كيف أقره على ذلك»، نقول لعل مراده من هذا الكلام أنه لم يخرج له الم احتجاجا، وإلا فإنه قد أخرج له في الشواهد غير حديث، انظر مثلا حديث رقم (٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) في (و): اثنا.

الْجَنَّةَ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ». ثُمَّ قَالَ: «أَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ» (١٠.

قَالَ الْحَاكِمُ: حَالُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ يَقْرُبُ مِنَ الْحَدِيثِ قَبْلَ هَذَا، فَإِنَّهُ أَحَدُ أَئِمَةٍ أَهْلِ الشَّامِ، وَقَدْ نُسِبَ إِلَى سُوءِ الْحِفْظِ، وَأَنَا عَلَى شَرْطِي فِي أَمْثَالِهِ.

١٨٦٢ - حرثُمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّةً "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَادٍ، فَهُو كَعِتَاقِ نَسَمَةٍ» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٦٣ - صرفي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيُّ (\* حَيِّ مِنْ عَنْزَةً - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيُّ (\* حَيِّ مِنْ عَنْزَةً - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي وَأُمِّي، أَيُ الْكَلَامِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَلِي وَأُمِّي، أَيُ الْكَلامِ أَحَبُ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ: «مَا اصْطَفَاهُ اللهُ لِمَلائِكَتِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ أَلِي وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَيْ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْهُ اللهُ لِمَلائِكَتِهِ:

 <sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ١٧٧ - ٦٣١٦)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: راشد ضعفه الدراقطني وغيره، ووثقه دحيم».

<sup>(</sup>٢) هو: ابن نجيح القرشي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٢٧٤ – ٢٠٨٤).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: الحسن ضعفه الأزدى».

<sup>(</sup>٥) هو: حميري بن بشير الحميري. من رجال التهذيب.

#### رَبِّي وَبِحَمْدِهِ »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٦٤ - مرشُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الْخُلْدِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ اللَّحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّاتُهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّاتُهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ عَنْ أَبِي الْجَنَّةِ»(٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٦٥ - حرث أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَزِيَادُ بْنُ الْخَوْهِرِيُّ الْخَلِيلِ التَّسْتَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ اللَّيْمِيُ التَّيْمِيُ اللَّهُ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ كُلِّ سُوءٍ "".

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ١٥١-٢٥٤٦).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: أخرجه مسلم»، (۸/ ۸۵) من حديث شعبة ووهيب عن الجريري.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٣٦٦-٣٢١).

<sup>(</sup>٤) في الإتحاف: «عبد الله».

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الرحمن بن حماد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله الطلحي.

<sup>(</sup>٦) قوله «عن أبيه» سقط من (و).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٦/ ٣٦٢ – ٣٦٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٦٦ - صَرَّعُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ "، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْ التَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ "".

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، إِنْ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٦٧ - صُمُّ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيَّا يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَلا إِلَهَ إِلّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلّا للهِ، قَالَ اللهُ، قَالَ اللهُ: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ» (1).

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل لم يصح؛ فإن طلحة منكر الحديث. قاله البخاري، وحفص واهى الحديث، وعبد الرحمن قال أبو حاتم: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «وأخبرنا أحمد بن جعفر» إلى هنا ساقط من (و) و(د).

<sup>(</sup>٣) (النصر:١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٢٥ – ١٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) بل اتفق أهل العلم على أنه لم يسمع من أبيه.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٥/ ٦١٦ –١٩٩٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٦٨ - أَخْبِرُوا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ اللهُ وَرِيُّ، ثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَلْ وَالضَّرَّاءِ» (١٠).

عَلَى مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٦٩ - حَرْثُمَا أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ: لا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَأَفْضَلُ الذَّكْرِ: لا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَأَفْضَلُ الذَّكْرِ: لا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَأَفْضَلُ الذَّعَاءِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ»(٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٧٠ - حَرُّ اللهِ مُحَمَّدِ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ "، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِ و يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، عَمْرٍ و يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَالْتَحَمْدُ لِلّهِ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلّا بِاللهِ إِلّا كُفِّرَتْ عَنْهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةً إِلّا بِاللهِ إِلّا كُفِّرَتْ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ١٩٠-٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ١٥٧ - ٢٧٢٩).

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن سليم بن بلج الفزاري ، وقيل: ابن أبي سليم. من رجال التهذيب.

ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ »(''.

رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَلْجِ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، فَأَوْقَفَهُ:

١٨٧١ - أَخْبِرُ فَي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ، ثَنَا شُعْبَةُ ".

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ العَفَصِيُّ (")، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَلْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَاللهُ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ كَثِيرًا، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ» (١٠).

حَدِيثُ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ مِثْلِهِ مَقْبُولَةٌ.

١٨٧٢ - أَخْبِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عِيسَى مُوسَى بْنِ عَيسَى الصَّغِيرِ (٥)، حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عِيسَى الصَّغِيرِ (٥)، حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٦٠٣-١٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) هذا الطريق -طريق عبد الرحمن بن الحسن- لم نجده في الإتحاف.

 <sup>(</sup>٣) في الإتحاف: «أحمد بن محمد الجعفي»، وهو: أحمد بن محمد بالويه أبو حامد العفصى.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٦٠٣-١٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) كذا قال المصنف: «موسى بن عيسى»، والصواب: «موسى أبو عيسى» وهو: أبو عيسى موسى بن مسلم الطحان الصغير، كما في مصادر تخريج الحديث، وهذا التصحيف =

النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ جَلَالِ اللهِ مِمَّا تَذْكُرُونَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّافُ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٍّ كَدَوِيٍّ النَّعْلِينَ، إِنَّهُنَ لَيَتَعَطَّفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٍّ كَدَوِيٍّ النَّعْلِ، يُذَكِّرُهُ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ إِنَّ يَكُونَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ إِنَّ يَكُونَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ إِنِّ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ إِنَّ يَكُونَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ إِنِّ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ إِنَّ مِنْ يَكُونَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ إِنْ يَكُونَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ إِنْ يَكُونَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ إِنَّ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ إِنْ يَكُونَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ إِنَّ إِنْ يَكُونَ لَهُ عَنْدَ اللهِ مَنْ يُخَرِّدُهُ إِنْ يَكُونَ لَهُ عَنْدَ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ إِنْ يَكُونَ لَهُ عَنْدَ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ إِنْ يَكُونَ لَهُ عَنْدَ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ إِنْ يَكُونَ لَهُ عَنْدَ اللهِ مَنْ يُخَالِي إِنْ إِنْ يَكُونَ لَهُ عَنْدَ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ إِنْ يَكُونَ لَهُ إِنْ يَكُونُ لَهُ إِنْ يَكُونُ لَكُولًا يُعْرِيلُهُ إِنْ يُعَرِّينَ إِنْ يَكُونُ لَهُ إِنْ يَكُونُ لَهُ إِنْ يَكُونُ لَهُ إِنْ يَكُونُ لَهُ إِنْ يُكُونُ لَهُ إِنْ يُعْرِيلُهُ إِنْ يُعْرِقُونُ لَهُ إِنْ يُعْرِيلُونَ لَا لِهُ إِنْ يُعْرِقُونُ لَهُ إِنْ يُعْرِقُونَ لَا لَهُ إِنْ يُعْرِقُونُ إِنْ إِنْ يُعْرِقُونُ لَا يُعْرِقُونُ إِنْ إِنْ يُعْرِقُونُ إِنْ يُعْرِقُونَ لَا إِنْ يُعْرِقُونُ إِنْ يُعْرِقُونُ إِنْ إِنْ يَعْرِقُونَ لَا لِهُ إِنْ يُعْرِقُونُ إِنْ إِنْ يُعْرِقُونُ إِنْ لَا يَعْرُونُ إِنْ إِنْ إِنْ يُعْرِقُونُ إِنْ إِنْ يُعْرِقُونُ أَنْ يُعْرُقُونُ أَنْ إِنْ يُعْرِقُونَ أَنْ أَوْلُونُ إِنْ يُعْرِقُونُ أَنَا لَا يُعْرِقُونُ إِنْ إِنْ يُعْرِقُونُ أَنْ إِنْ يَعْرُقُونُ أَنْ أَنْ يُعْرُقُونُ أَنْ أَنْ إِنْ يُعْرِقُونُ أَنْ أَنْ يُعْرُلُونُ أَنْ أَنْ إِنْ يُعْرُقُونُ أَنْ أَنْ إِنْ يُعْرُقُونُ أَنْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَّ بِمُوسَى الْقَارِئ، وَهُوَ ابْنُ عِيسَى هَذَا.

الدُّنيًا، حَدَّني أَبُو عَلِيَّ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ الدُّنيًا، حَدَّني أَبُو عَلِيَّ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْق الدُّنيًا، حَدَّني أَبُو عَلِيَّ أَخْص ابْنِ أَخِي أَنَسٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ فِي حَلْقَة وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ تَشَهَّدَ وَدَعَا، فَقَالَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُولِيْ وَلَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْةٍ: «لَقَدْ دَعَا بِاسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى » (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

١٨٧٤ - صَمْنُهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا

<sup>=</sup> هو الذي دعا المصنف إلى القول في تعليقه على الحديث أنه: موسى بن عيسى القارىء الذي احتج به مسلم، وعليه ذهب المصنف إلى أن الحديث صحيح على شرط مسلم، وليس كذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٤٥ -١٧١١٨).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (١/ ٩٩٥ - ٥٩١).

عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنْ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذُو الْجَلَالِ بِأَنْ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، أَسْأَلُكَ الْجَنَّة، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَيَلِيْهِ: "لَقَدْ كَادَ وَالْإِكْرَامِ، أَسْأَلُكَ الْجَنَّة، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَيَلِيْهِ: "لَقَدْ كَادَ يَدْعُو اللهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى "".

١٨٧٥ - صَرْمًا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفِ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ ا

وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ يَ اللهِ سَمِعَ رَجُلًا مِغُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ. فَقَالَ النَّبِي يَ اللهِ اللهِ سَلَمِهِ اللهِ إِلَا أَنْتَ، الْآَعِدُ سَأَلْتَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَم، الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ:

١٨٧٦ - أَخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي اللهُ المُنْيَا، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاح، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱/ ۳۹۴–۲۹۰)، وقال: «لم يتكلم عليه، والرجل المذكور هو: أبو عياش الزرقي».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۲/ ۸۸۷ - ۲۳۲۱).

إِسْحَاقَ ''، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَحَدٌ صَمَدٌ، لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ '' كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلُ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ -أَوِ: الْأَكْبَرِ - الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى »'''.

١٨٧٧ - أَصْمِرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْفَسَوِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ، ثَنَا سَعِيدُ ('' بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الْفَسَوِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ ('' بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ اللهِ الْمُعْرِيةُ وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا: إِنَّ السَّمَ اللهِ الْأَكْبَرَ: رَبِّ رَبِّ رَبِّ (''.

١٨٧٨ - أَخْبِرُ أَنْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا هِ مِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفَاسِمَ (') يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمَ فِي الْفَاسِمَ (') يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمَ فِي الْفَاسِمُ: فَلَاثِ سُورٍ مِنَ الْقُرْآنِ؛ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه». قَالَ الْقَاسِمُ: فَالْتَمَسْتُهَا، إِنَّهُ ﴿ اَلْحَى الْقَيْوُمُ ۚ ﴾ (''). (')

<sup>(</sup>۱) هو: السبيعي، وقد تعقب الترمذي في سننه (۸/ ۸۸) طريق أبي إسحاق، فقال بعد أن أخرجه من طريق زيد بن الحباب عن مالك بن مغول: "وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن ابن بريدة، عن أبيه؛ وإنما أخذه أبو إسحاق، عن مالك بن مغول».

<sup>(</sup>٢) في (ز): «لك».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٥٨٧ - ٢٣٢١).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(و) و(د) و(م): «سعد»، والمثبت من (ح)، والتلخيص، والإتحاف.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٢/ ٦٠٠–١٦١٦).

<sup>(</sup>٦) هو: القاسم بن عبد الرحمن الشامي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) (البقرة: ٢٥٥)، (آل عمران: ٢)، (طه: ١١١).

<sup>(</sup>A) إتحاف المهرة (٦/ ٢٤٤ – ٦٤٣٣).

١٨٧٩ - مَرْمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقُوبَ إِمْلَاءً، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَكُنِّةُ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُو فِي بَطْنِ وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَكُنِّةُ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُو فِي بَطْنِ الْحُوتِ: ﴿ لَا إِلَنَهُ إِلَا آنَتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ "، إِنَّهُ المُحوتِ: ﴿ لَا إِلَنَهَ إِلَا آنَتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ "، إِنَّهُ لَمُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ بِهَا»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ كَذَلِكَ، وَهُوَ وَهَمٌّ مِنَ الرَّاوِي<sup>(٣)</sup>:

١٨٨٠ - حدثناه أَبُو عَمْرٍ و مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، مَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ (٥٠): قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْوَةُ

<sup>(</sup>١) (الأنبياء:٨٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ١٥٨ - ١١٦٥).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: والوهم الذي أشار إليه: زيادة سفيان فيه، فكأنها عنده من المزيد في متصل الأسانيد».

 <sup>(</sup>٤) في الإتحاف: "محمد بن عبد الله الشيرازي" مصحف، فهو محمد بن عبد الله بن جورويه أبو بكر الرازي وقيل الجنديسابوري.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها بدون ذكر جده سعد بن أبي وقاص و الحفظ في الإتحاف هذه الرواية على السابقة مما يقتضي ثبوته عنده، وكذلك تعليق المصنف على الرواية السابقة يقتضي اتصال هذه بذكر سعد، ولعل إغفاله هنا من النساخ، والله أعلم.

ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: ﴿ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ صَّنَ اللَّهُ اللَّهُ مِن الظَّلِلِمِينَ ﴾ ''، لا يَدْعُو بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَا اللهُ لَهُ ﴾ ''، اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ ''.

١٨٨١ - فَأَخْمِرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ، - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ، إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرْبٌ أَوْ بَلَاءٌ مِنْ بَلَايَا الدُّنْيَا دَعَا بِهِ يُفَرَّجُ أَخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ، إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرْبٌ أَوْ بَلَاءٌ مِنْ بَلَايَا الدُّنْيَا دَعَا بِهِ يُفَرَّجُ عَنْهُ؟». فَقِيلَ لَهُ: بَلَى. فَقَالَ: «دُعَاءُ ذِي النُّونِ: ﴿ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا آنَتَ سُبْحَننَكَ عَالَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ بُكُونَا اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

١٨٨٢ - صَرَّنَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ بَكْرِ السَّكْسَكِيُّ (١)، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ

<sup>(</sup>١) (الأنبياء:٨٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ١٥٨ - ١١٦٥).

<sup>(</sup>٣) هو: المحاربي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) (الأنبياء:٧٨)

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ١٥٨ – ٥١١٦).

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ الخطية كلها والإتحاف، وهو خطأ، والصواب: إبراهيم بن عمرو بن بكر، فهو الذي يروي عنه محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني، كما سيأتي في الرقاق (٩٦)، وكما أشار إلى ذلك الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف - عَمَّالِقُهُ - في كتابه تكميل النفع (ص٢٧)، والألباني - عَمَّالِقُهُ - في السلسلة الضعيفة (١١/ ٢٨)، وهو متروك، وأبوه عمرو بن بكر السكسكي ضعيف الحديث من رجال التهذيب، والله أعلم.

مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ ('') عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجْابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ؟ الدَّعْوَةُ الَّتِي دَعَا بِهَا يُونُسُ حَبْثُ نَادَاهُ فِي الطَّلُمَاتِ الثَّلاثِ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِي كَنتُ مِنَ الظَّلُمَاتِ الثَّلاثِ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِي كَنتُ مِنَ الظَّلْمِينَ ﴾ ('')». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ كَانَتْ لِيُونُسَ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ وَبَكَيْنَكُ مِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ وَبَكَيْنَكُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ وَبَكَيْنَكُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً ﴿ وَكَذَلِكَ نُحْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مَرَّةٍ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ أَعْطِي آجُرَ شَهِيدٍ، وَإِنْ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ وَبَكَيْنَكُ مُن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَكَ أَلُكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ إِلَا عَمِي مَرَضِهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةٍ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ أَعْطِي آجُرَ شَهِيدٍ، وَإِنْ بَرَأَ، وَقَدْ غُفِرَ لَهُ جَمِيعُ ذُنُوبِهِ » ('').

١٨٨٣ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ اسْمَ اللهِ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ اسْمَ اللهِ الْقَاسِمُ اللهِ اللهَ عَنْ اللهِ عَمْرَانَ، وَطه». الأَعْظَمَ لَفِي ثَلَاثِ سُورٍ مِنَ الْقُرْآنِ: فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه». فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: ﴿ ٱللّهُ لَآ إِلَهُ إِلّا هُو ٱلْحَيُ اللّهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (و) و(د): «يزيد»، وهو: محمد بن زيد بن المهاجر، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (الأنبياء:٨٧).

<sup>(</sup>٣) (الأنبياء:٨٨)، ووقعت في النسخ الخطية: «فنجيناه».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ١٥٨ – ١١٦٥).

<sup>(</sup>٥) (البقرة:٢٥٥).

## ٱلْقَيْوُمُ ﴾ (١)، وَفِي سُورَةِ طه: ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ ﴾ (١). (٣)

١٨٨٤ - حَرَّاهُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو بَكُو مُحُمَّدُ بْنُ أَلْعَطَّارُ بِالْفُسْطَاطِ ('')، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا ابْنُ زَبْرٍ -وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلاَءِ - قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: إِنَّ اسْمَ اللهِ الْأَعْظَمَ لَفِي سُورٍ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثِ: الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَطه. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ -يُقَالُ لَهُ: عِيسَى بْنُ مُوسَى، وَأَنَا أَسْمَعُ -: يَا أَمَا ذَيْرٍ، سَمِعْتُ غَيْلانَ بْنَ أَنسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبًا أَمَامَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَظِيَّةٍ أَنَّ اسْمَ اللهِ الْأَعْظَمَ لَفِي سُورٍ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثٍ. ثَلَاثٍ. ثَلَاثٍ. ثُلَاثٍ. ثُمَّا فَكَرَهُ بِنَحْوِهِ ('').

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ هَذَا لَا يُعَلِّلُ حَدِيثَ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم، فَإِنَّ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم، فَإِنَّ الْوَلِيدَ أَخْفَظُ وَأَتْقَنُ وَأَعْرَفُ بِحَدِيثِ بَلَدِهِ ، عَلَى أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يَحْتَجَّا بِالْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

١٨٨٥ - أَصْرِنُا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: [لَمَّا] ثَاكَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْكَفَأَ الْمُشْرِكُونَ،

<sup>(</sup>١) (آل عمران:٢).

<sup>(</sup>۲) (طه:۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٢٤٤ – ٦٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) يعنى: أبا جعفر المصري الفارسي الأصل.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٢٤٤ – ٦٤٣٣).

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص، ومن الدعوات
 الكبير للبيهقي (١/ ٢٧٩) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَوُوا حَتَى أُنْنِي عَلَى رَبِّي». فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفًا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلا بَاسِطَ لِمَا فَعَلْتَ، وَلا مَنْظِيَ لِمَا فَبَضْتَ، وَلا مَانِعَ لِمَا أَنْطَيْتَ، وَلا مُنْظِيَ لِمَا مَنْعُتَ، وَلا مُنْظِيَ لِمَا مَنْعُتَ، وَلا مَانِعَ لِمَا أَنْطَيْتَ، وَلا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلا مُبَاعِدَ لِمَا مَنَعْتَ، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُطُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُطُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُطُ عَلَيْنَا مِنْ الرَّاسِدِينَ، اللَّهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَنْطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَنَا اللَّهُمَّ حَبِّ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنُهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرَّهُ أَعْطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَنَا اللَّهُمَّ حَبِّ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنُهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرَّهُ أَعْطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَنَا اللَّهُمَّ حَبِّ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنُهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرَّهُ الْفِيمَانَ مَنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ تَوَقَنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِشْنَا إِلْكَا الْجَعْلُنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ تَوقَنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، غَيْرَ خَزَايَا، وَلا مَفْتُونِينَ، اللَّهُمَّ قَوْنِينَ اللَّهُمَّ وَالْمَاكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ الْحَقَّ الْحَقَ الْحَقَ الْكَابُ وَلَا مَنْ اللَّهُمَّ وَالْمَاكَ، وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ الْحَقَّ الْحَقَ الْحَقَ الْمَاكَ، وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَالْمَاكَ الْحَقَ الْحَلَى الْمَاكَ الْحَدَقَ الْمَاكَ الْمَعْرَاقِ الْمُنْ الْعَلْمُ لَا اللَّهُمُ الْعَلْمُ لَا اللَّهُمُ الْعَلْمُ الْمَاكَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْم

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١٠).

<sup>(</sup>۱) في (و) و(د): «منعت».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ١٤ ٥ - ٤٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: أخرجه في: الأدب المفرد: عن علي -هو ابن عبد الله المديني - عن مروان بطوله. قال علي: وثنا به محمد بن بشر، فلم أضبطه عنه»، وسيأتي في المعازي (٤٣٥٢) من طريق مروان عن عبد الواحد به، وصححه هناك على شرط الشيخين أيضا!.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لم يخرجا لعبيد وهو ثقة، والحديث مع نظافة إسناده منكر، أخاف لا يكون موضوعا»، كذا قال، والحديث أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٥/٢٤)، والبخاري في الأدب المفرد (ص٢٤٣)، والنسائي في الكبرى (٩/ ٢٢٥)، ورواه النسائي من طريق أبي نعيم عن عبد الواحد عن عبيد مرسلا.

١٨٨٦ - أخْمِرْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِي الدَّهْقَانُ '' بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِبَرِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ''، عَنْ حُذَيْفَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا دُعَاءَ الْغَرِيقِ» '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ(^)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: على بن عبد الرحمن بن عيسى بن زيد بن ماتي.

<sup>(</sup>٢) هو: عريب بن حميد. من رجال التهذيب، وهو ثقة لكن لم يخرج له الشيخان.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٩ - ٣٠٣٤)، وسيأتي في الفتن (٨٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و (م): «سعد».

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص، وصوابه: «عبد الرحيم» كما في كتب الرجال.

<sup>(</sup>٦) في (و): «من غير لا حول».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٣/ ٢١٩-١٦٦٧).

<sup>(</sup>٨) كذا قال وسكت الذهبي!، ولم يخرج البخاري لعبد الرحيم بن ميمون ولا لسهل بن معاذ، وفيهما ضعف، وقد رواه المصنف بعد في اللباس (٧٦٣٨)، وقال هناك: صحيح الإسناد. فحسب، وتعقبه الذهبي هناك بضعف أبي مرحوم.

١٨٨٨ - أخْمِرْ اللهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّاذِيُ (''، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدِ مِنْ نِعْمَةٍ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ إِلّا وَقَدْ أَدًى شُكْرَهَا، فَإِنْ قَالَهَا النَّانِيَةَ جَدَّدَ اللهُ لَهُ ثَوَابَهَا، فَإِنْ قَالَهَا النَّالِيَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا أَبَا مُعَاوِيَةً (٣).

١٨٨٩ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّادٍ، سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَدَّادًا أَبَا عَمَّارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - وَكَانَ بَدْرِيًا - قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ شَدَّادٌ: ادْنُوا هَذِهِ السُّفْرَةَ بَيْنَمَا هُمْ فِي سَفَرٍ إِذْ نَزَلَ الْقَوْمُ يَتَصَبَّحُونَ، فَقَالَ شَدَّادٌ: ادْنُوا هَذِهِ السُّفْرَةَ نَعْبَثْ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا وَأَنَا أَزُمُهَا، وَأَخْطِمُهَا قَبْلَ كَلِمَتِي هَذِهِ، لَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ عَيَّا اللَّهُمَّ إِنِّي وَلَكِنْ قَالَ: «يَا شَدَّادُ، وَأَسْأَلُكَ النَّاسَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَاكْنِزْ هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي وَأَنْ أَرُهُمَا إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَاكْنِزْ هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي وَأَسْأَلُكَ النَّاسَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَاكْنِزْ هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِي الْمَالُكَ النَّاسَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَة، فَاكْنِزْ هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِي وَاللَّهُمَ إِنِي اللَّهُ اللَّذَادُ، وَالْعَلَى النَّاسَ يَكْنِونَ الذَّهُمِ وَعُزِيمَةَ الرُّشِدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ التَنْبُتُ فِي الْمُورِ، وَعَزِيمَةَ الرُّهُ اللَّهُ وَلُهُ الْمَالُكَ مُنْ الْتَعْفِيمًا، وَأَسْأَلُكَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ السَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَخُلُقًا مُسْتَقِيمًا، وَأَسْتَغُورُكَ لِمَا

 <sup>(</sup>١) هو: صالح بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو الفضل الرازي وثقه الدراقطني،
 وأبوه لم نقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف، واستدركة المحقق في حاشية الإتحاف (٣/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: ليس بصحيح؛ قال أبو زرعة: عبد الرحمن بن قيس كذاب، واستنكره في الميزان، وقال المصنف في المدخل إلى الصحيح (١/ ١٨١): "روى عن محمد بن عمرو وحماد بن سلمة وغيرهما أحاديث منكرة».

تَعْلَمُ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٩٠ - أَخْمِرُ فَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بُونِ بَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عَلَّمْنِي رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْهِ إِذَا نَزَلَ بِي كَرْبٌ أَنْ أَقُولَ: «لا إِلَهَ إِلَا اللهُ اللهُ الْحَلِيمُ عَلَيْمِ، سُبْحَانَ اللهِ، وَتَبَارَكَ اللهُ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِاخْتِلَافِ فِيهِ عَلَى النَّاقِلِينَ.

وَهَكَذَا أَقَامَ إِسْنَادَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ("):

١٨٩١ - أَصْرِنَاهُ أَبُو عَوْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَاهَانَ الْخَزَّازُ بِمَكَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَقَننِي رَسُولُ اللهِ يَعَلِيْهُ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ إِنْ نَزَلَ بِي شِدَّةٌ، أَوْ كَرْبٌ أَنْ أَقُولَهُنَّ: «لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، سُبْحَانَهُ نَزَلَ بِي شِدَةٌ، أَوْ كَرْبٌ أَنْ أَقُولَهُنَّ: «لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، سُبْحَانَهُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ١٦٨ - ٢٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) من قوله: «لاختلاف فيه على» إلى هنا سقط من (و) و(د).

وَتَعَالَى، تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ». قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر يُلَقِّنُهَا الْمَيِّتَ، وَيَنْفُثُ بِهَا عَلَى الْمَوْعُوكِ('').

قَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ هَذَا الْحَدِيثَ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

١٨٩٢ - أَخْمِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيُ، ثَنَا وَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى النَّهْشَلِيُ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْحَاقَ "'، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ "'، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ هَمْ أَوْ غَمِّ قَالَ: «يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٩٣ - أَخْمِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الشَّعْرَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فُدَيْكِ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

إتحاف المهرة (١١/ ١٦٩-١٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث، أبو شيبة الواسطي، ضعيف، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) هو: القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٠٩- ١٢٨٢٢).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، وعبد الرحمن ومن بعده ليسوا بحجة".

 <sup>(</sup>٦) في (و) و(د): «عبد الله»، وهو: محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد أبو ثابت المدني.
 من رجال التهذيب.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا كَرَبَنِي أَمْرٌ إِلَا تَمَثَّلَ لِي جِبْرِيلُ ﴿ اَلْمَالُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْ: تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَ﴿ اَلْحَمَّدُ لِلّهِ اللّذِي لَوْ يَنَخِذُ وَلَكُ مِنَ الذَّلِ وَكُمْ تَكْمِيلًا ﴾ (١) (١) وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذَّلِ وَكِيرَهُ تَكْمِيلًا ﴾ (١) (١) هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٩٤ - أَخْمِرُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا فُضَيْلُ (") بْنُ مَرْزُوقِ، حَدَّثَنِي الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا فُضَيْلُ (") بْنُ مَرْزُوقِ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ (")، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ (")، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَكِيدٌ: «مَا أَصَابَ مُسْلِمًا قَطُّ هَمٌّ وَلا حَزَنٌ، عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَكِيدٌ: «مَا أَصَابَ مُسْلِمًا قَطُّ هَمٌّ وَلا حَزَنٌ، فَقَالَ: اللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي فِي يَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلُ

نقول: قد جمع المزي في تهذيبه بين أبي سلمة الجهني وموسى الجهني الذي أخرج له مسلم، ولعله استند في الجمع بينهما على ظن ابن معين عندما سئل عنه كما في تاريخ الدوري (٣/ ٤٤٢) فقال: «أبو سلمة الجهني أراه موسى الجهني»، وهو مقتضى صنيع المصنف أيضا، والصواب التفريق قال ابن حجر في التعجيل (١/ ٤٩٠): «أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن، روى عنه فضيل بن مرزوق، مجهول، قاله: الحسيني، وقال مرة: لا يدرى من هو، وهو كلام الذهبي في الميزان، وقد ذكره بن حبان في الثقات، وأخرج حديثه في صحيحه، وقرأت بخط الحافظ بن عبد الهادي يحتمل أن يكون: خالد بن سلمة، قلت وهو بعيد؛ لأن خالدا مخزومي، وهذا جهني»، وقد فرق بينهم البخاري في تاريخه (٣/ ١٥٤) و (٧/ ٢٨٨) والكني (ص٣٩).

<sup>(</sup>١) (الإسراء:١١١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٠٢–١٨٥٧).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(د): «فضل».

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: وأبو سلمة لا يدرى من هو، ولا رواية له في الكتب الستة».

فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، وَأَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَتَعَلَّمُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: "بَلَى، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، إِنْ سَلِمَ مِنْ إِرْسَالِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي سَمَاعِهِ عَنْ أَبِيهِ.

١٨٩٥ - أَصْرِفِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْقَزْوِينِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ الْقَزْوِينِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً "، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً "، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلِي يَدْعُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ قَنَعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكُ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَيْ يُكِي بِحَيْرٍ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٩٦ - صَرِّمُ اللَّهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى حَدَّثَهُ، عَنْ مَحْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّهُ وَخَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ مَحْدُولٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٠٩- ١٢٨٢١).

<sup>(</sup>۲) هو: الكوفي. من رجال التهذيب، وقد رواه المصنف بعد في التفسير (۳۳۹۸) عن أبي بكر بن إسحاق عن يعقوب به فلم يذكر يحيى بن عمارة، وتقدم برقم (١٦٨٨) من طريق سعيد بن زيد أخى حماد عن عطاء به.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٨٢-٧٣٨١) و(٧/ ١٩٠-٧٦٠٧).

يَقُولُ: «اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا تَنْفَعُنِي بِهِ» (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٩٧ – أخمر أ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاذِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (٢) بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَهُ أَتَى النَّبِيَّ عَيَّا قَبْلَ أَنْ يُنْصَرِفَ قَالَ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِ أَمْرِي ». فَقَالَهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَلَمْ يُسْلِمْ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا أَقُولُ الْآنَ وَقَدْ أَسْلَمْتُ؟ قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِ أَمْرِي». اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَخْطَأْتُ، وَمَا عَلِمْتُ وَمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مُ الْعُولُ اللّهُ مَا عَلِمْتُ وَمَا عَلِمْتُ وَمَا عَلِمْتُ وَمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلِمْتُ وَمَا عَلَى مُنْ أَلَاثُ وَمَا عَلِمْتُ وَمَا عَلِمْتُ وَمَا عَلَى مُنْ اللّهُ مُ الْمُولِ اللهِ عَلَى رُسُدِ أَمْرِي، اللّهُمَّ أَعْفِرْ لِي مَا أَسْرَرُتُ وَمَا عَمَدْتُ، وَمَا عَلِمْتُ وَمَا عَلِمْتُ وَمَا عَمِدْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٩٨ - أَخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُغِيرَةَ أَبَا الْوَلِيدِ - يُحَدِّثُ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُغِيرَةِ -أو: الْمُغِيرَةَ أَبَا الْوَلِيدِ - يُحَدِّثُ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ('')، إِنِّي رَجُلٌ ذَرِبُ اللِّسَانِ، وَإِنَّ عَامَّةَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِي، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ('')، إِنِّي رَجُلٌ ذَرِبُ اللِّسَانِ، وَإِنَّ عَامَّةَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِي،

إتحاف المهرة (٢/ ٣٤٥–١٨٥١).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(د): عبد الله ٤.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٣١٣ – ٤٣١٨).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «أنه قال قال رسول الله»، وفي (و) و(د) و(ح): «أنه قال قال يا رسول الله»، والمثبت من التلخيص.

فَقَالَ: «فَأَيْنَ'' أَنْتَ مِنْ الْإِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ -أو: اللَّيْلَةِ، أَوْ: فِي الْيَوْمِ - مِائَةَ مَرَّةٍ "''.

قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا عُبَيْدٌ أَبُو الْمُغِيرَةِ بِلَا شَكَّ، وَقَدْ أَتَى شُعْبَةُ بِالْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ بِالشَّكَ، وَحَفِظَهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَتَى بِهِ بِلَا شَكَّ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ.

١٨٩٩ - صُرْنًا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ ""، ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلَى أَهْلِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُدْ خَشِيتُ أَنْ يُدْخِلَنِي لِسَانِي النَّارَ. قَالَ: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ الاِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ يُدْخِلَنِي لِسَانِي النَّارَ. قَالَ: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ الاِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي لَاسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ». قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بُرْدَةً، فَقَالَ: «وَأَتُوبُ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا.

إِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا ۗ (إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ».

<sup>(</sup>١) في (و) و(د): «أين».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧٠ - ٤٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: "بن مكرم"، وهو: الحسن بن سلام بن حماد أبو على السواق البغدادي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧٠-٤٢٥).

وَكَذَلِكَ حَدِيثُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ (١٠.

١٩٠٠ - أَخْمِرْ مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْكِيْهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْكِيْهُ عَبْدِ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْكِيْهُ يَتُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَشْرَرْتُ، وَمَا أَشْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٣).

١٩٠١ - أَلُا '' بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي سِنَانِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ''، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَأَثُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثًا، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَ فَارًّا مِنَ الزَّحْفِ» '''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ''، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) لم يخرج مسلم حديث ابن عمر، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجة، وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٧-١٢٢٣).

 <sup>(</sup>٣) بل أخرجاه من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى به مطولا؛
 البخاري (٨/٨)، ومسلم (٨/٨).

<sup>(</sup>٤) في (و) و (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) هو: عوف بن مالك بن نضلة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٣٨).

 <sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أبو سنان هو: ضرار بن مرة، لم يخرج له البخاري»،
 وسيأتي في الجهاد (٢٥٧٩) وصححه المصنف هناك على شرط مسلم وحده.

١٩٠٢ - حرثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْعَدْلُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامِ الْأَسْوَدُ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلْمَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامِ الْأَسْوَدُ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلْمَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامِ الْأَسْوَدُ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلْمَى -رَاعِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَقِيتُهُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «بَحْ بَحْ لِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى لِلْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ" (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٠٣ - حَرُّنَا أَبُو عَسَانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي سِنَانِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ "، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَاللهُ أَكْبُرُ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: سُبْحَانَ اللهِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ عِشْرِينَ حَسَنَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ عِشْرِينَ سَيِّئَةً، وَإِذَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلَا اللهُ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلَا اللهُ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَتْ " لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، وَحُطَّ عَنْهُ وَشِلْ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَتْ " لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، وَحُطَّ عَنْهُ وَمُثَلُ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ فَلَاثُونَ سَيِّئَةً " لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، وَحُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ صَيَّتَةً " لَهُ ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً " لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٨٧-١٧٧٥).

 <sup>(</sup>۲) يعني: الحنفي الكوفي عبد الرحمن بن قيس، وقيل اسمه ماهان، أخرج له النسائي هذا
 الحديث في الكبرى، وعنه أبو سنان ضرار بن مرة.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(د): «كتب».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٣٠–٢٠٦٩).

١٩٠٤ - حدثًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى (١)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْةِ مَرَّ بِهِ وَهُو يَغْرِسُ غَرْسًا، فَقَالَ: «مَا سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟». قَالَ: أَغْرِسُ غَرْسًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «أَلا أَدُلُّكَ تَصْنَعُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟». قَالَ: أَغْرِسُ غَرْسًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ: «أَلا أَدُلُّكَ عَلَى غَرْسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْهُ؟». قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَلا إِلَهُ إِلّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبُرُ يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ جَابِرٍ:

۱۹۰٥ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ السَّوَّافِ، اللَّارِمِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي النَّبِيرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّاتُهُ قَالَ: "مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّاتُهُ قَالَ: "مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِي عَيَّاتُهُ قَالَ: "مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ عَنْ أَبِي الْجَنَّةِ» (").

١٩٠٦ - صُمْنًا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَخْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْوَا اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ا

<sup>(</sup>١) هو: معاذ بن المثنى العنبري.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٤٣-١٩٤٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٣٦٦–٣٢١٧).

<sup>(</sup>٤) هو: سليمان بن عمرو العتواري. من رجال التهذيب.

قَالَ: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ». قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْمِلَّةُ». قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ، وَالتَّسْبِيحُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَلا حُوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَا باللهِ»(۱).

هَذَا أَصَحُّ إِسْنَادٍ لِلْمِصْرِيِّينَ (١) ، فَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٠٧ - صَرَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُويْسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ"، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُويْسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ"، ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ يَيَظِيْهُ قَالَ: "مَنْ كَبَرُ وَاحِدَةً كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةً كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُونَ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عِشْرُونَ، وَمَنْ صَعِدَ وَاحِدَةً كُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عِشْرُونَ، وَمَنْ حَمِدَ وَاحِدَةً كُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُونَ، وَمَنْ حَمِدَ وَاحِدَةً كُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُونَ، وَمَنْ حَمِدَ وَاحِدَةً كُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُونَ، وَمَنْ حَمِدَ وَاحِدَةً كُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُونَ، وَمَنْ حَمِدَ وَاحِدَةً كُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُونَ، وَمَنْ حَمِدَ وَاحِدَةً كُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُونَ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

١٩٠٨ - صَمَّمًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ (''، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ (''، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٢٣٤-٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(د): «المصريين».

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «ابن أبي الزناد».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٨٠ – ١٨٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) قال ابن أبي حاتم في علله (٥/ ٣٣٥): «قال أبو زرعة: هذا خطأ؛ إنما هو سهيل، عن أبيه، عن السلولي، عن كعب؛ قوله. قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من ابن أبي الرجال».

<sup>(</sup>٦) هو: حصين بن عبد الرحمن السلمي. من رجال التهذيب.

مَا خَلَقَ''، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْ مَا خَلَقَ''، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَادَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَادَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَادَ كُلِّ شَيْءٍ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٠٩ - أخْمِرُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْدِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ سَأَلَ النَّبِيَ يَ اللَّهُمَّ فَقَالَ: مُوْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ، وَإِذَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ، وَإِذَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ اللَّهَانِ وَشِرْ كِهِ». فَقَالَ: "قُلْهَا لَاللَّهُ إِلَا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ». فَقَالَ: "قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

۱۹۱۰ - صَرْمًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ ()، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ فَا ذَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، حَدَّثَنِي اللهِ، إِنِّي الْمُرَأَةُ قَدْ كَبِرْتُ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي المُرَأَةُ قَدْ كَبِرْتُ

<sup>(</sup>١) في (ح) و(م) والتلخيص: «الحمد لله عدد ما خلق الله».

<sup>(</sup>٢) في (ح) و(م) والتلخيص: «الحمد لله ملء ما خلق الله».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٢١٧ - ٢٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٣٨ - ١٩٦٥).

 <sup>(</sup>٥) كذا في (ز)، وفي سائر النسخ: «القزاز»، وهو: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان الفراء
 الصغير. من رجال التهذيب.

وَضَعُفْتُ، فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلِ. قَالَ: «كَبِّرِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَاحْمَدِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَضَعُفْتُ، فَدُلَّةٍ مَتَقَبَّلَةٍ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ، وَضَيْرٌ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ فَرَسٍ مُسْرَجٍ مُلْجَمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ رَقَبَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَقَوْلُ لا إِلَهَ فَرَسٍ مُسْرَجٍ مُلْجَمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةٍ رَقَبَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَقَوْلُ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ لا تَتْرُكُ ذَنْبًا، وَلا يُشْبِهُهَا عَمَلٌ »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَزَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ لَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

١٩١١ - صر أَمُ اَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعِ الْعَطَّارُ، ثَنَا السَّكَنُ بْنُ أَبِي السَّكَنِ الْبُرْجُمِيُّ ("، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدِ مِنْ نِعْمَةٍ، فَعَلِمَ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ إِلَا كَتَبَ اللهُ لَهُ شُكْرَهَا قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَيْهِ إِلَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مَعْفِرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، وَمَا أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَنَدِمَ عَلَيْهِ إِلَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مَعْفِرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، وَمَا أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَنَدِمَ عَلَيْهِ إِلَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مَعْفِرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَيْهِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ مَعْفِرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَدُهُ عَلَيْهِا، وَمَا أَذْنَبَ عَبْدٌ نَوْبًا بِدِينَادٍ، أَوْ نِصْفِ (") دِينَارٍ، فَلَيِسَهُ، فَحَمِدَ اللهَ يَسْتَغْفِرَهُ، وَمَا اشْتَرَى عَبْدٌ نَوْبًا بِدِينَادٍ، أَوْ نِصْفِ (") دِينَارٍ، فَلَيِسَهُ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَيْهِ إِلَّا لَمْ يَبْلُغُ رُكُبْبَيْهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللهُ لَهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٨/ ١٣ - ٢٣٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: زكريا ضعفوه، وسقط من بين محمد وأم هانئ»، نقول: محمد بن عقبة بن أبي مالك القرظي جد زكريا بن منظور من قبل أمه يروي عن أم هانئ، وقد رواه ابن ماجة (٥/ ٣٤٥، ٣٤٢) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، والمزي في ترجمته من طريق سريج بن يونس، كلاهما عن زكريا به، بمثل رواية الفراء.

<sup>(</sup>٣) فرق البخاري ومسلم وابن أبي حاتم بين السكن بن أبي السكن أبي عمرو البرجمي، والسكن بن إسماعيل أبي معاذ الأنصاري الأصم وجمع بينهما المزي، وسمى ابن حبان في الثقات أبا السكن: سليمان.

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ح): «أو بنصف».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٤٩٣ – ٢٢٦٧٩).

هَذَا حَدِيثٌ لَا أَعْلَمُ فِي إِسْنَادِهِ أَحَدًا ذُكِرَ بِجَرْحِ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩١٢ - أَخْمِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الدَّارَبَرْدِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحْمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ، وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْدُي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَمَاءِ، وَهُو السَّمَاءِ، وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ، وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩١٣ - صر على على بن حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَعَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَعَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا ضَنَعْتُ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَا أَنْتَ، فَمَاتَ مِنْ بَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (٣).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بلى؛ قال ابن عدي: محمد بن جامع العطار لا يتابع على أحاديثه».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/١١–١٣٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٥٨٦ - ٢٣١٩).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه البخاري (٨/ ٢٧،٧١) من حديث حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة فقال: عن بُشير بن كعب عن شداد بن أوس مرفوعا «سيد الإستغفار أن تقول اللهم =

١٩١٤ - حرث أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ " الطَّائِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ " عُمَيْرٍ "، وَحَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا" يَدَعُ رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَعْمَلَ أَلْفَ حَسَنَةٍ اللَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا" يَدَعُ رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَعْمَلَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، فَإِنَّهُ لَمْ حِينَ يُصْبِحُ، يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، فَإِنَّهَا أَلْفُ حَسَنَةٍ، فَإِنَّهُ لَمْ حِينَ يُعْمَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي يَوْمِهِ مِنَ الذَّنُوبِ، وَيَكُونُ مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ سِوَى ذَلِكَ وَافِرًا " ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>= .... »</sup> بنحوه، وقال النسائي في الكبرى (٩/ ٢١٦): «حسين أثبت عندنا من الوليد بن ثعلبة وأعلم بعبد الله بن بريدة، وحديثه أولى بالصواب».

<sup>(</sup>۱) في (و) و(د): «شقيق».

<sup>(</sup>٢) في (و) و(د): «عن».

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية (٥٦/١٥) عن أبي بكر بن زنجوية محمد بن عبد الملك عن أبي المغيرة به، لكن رواه الإمام أحمد (٦٤/٣٦) و (٤٧٢/٤٥) عن أبي المغيرة عن أبي بكر فقال: «ثنا أبو الأحوص حكيمُ بن عمير»، وقال ابن حجر في الإتحاف بعد أن عزاه لأحمد: «إلا أن عنده بدل الأحوص أبو الأحوص حكيم بن عمير فيحرر»، وكذا رواه الطبراني في مسند الشامين (٢/٣٤٧) عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي المغيرة بمثل رواية أحمد، وذكر البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما في ترجمة حكيم بن عمير أبي الأحوص أنه روى عنه أبو بكر بن أبي مريم، فهو أشبه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في (و) و(د): «ألا».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٦٣ -١٦٠٩).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أبو بكر واه، وفي السند انقطاع»، وقال ابن حجر في الإتحاف عقب تعليق الحاكم: «كذا قال».

١٩١٥ - صَرَّمُ اللَّهِ بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْن يَزيدَ الْأَيْلِيِّ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (١) الْأَيْلِيُّ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعْتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ دُعَاءً عَلَّمَنِيهِ؟ قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يُعَلِّمُهُ أَصْحَابَهُ قَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَبَلُ ذَهَبِ دَيْنًا، فَدَعَا اللهَ بِذَلِكَ لَقَضَاهُ اللهُ عَنْهُ: اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ، كَاشِفَ الْغَمِّ، مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ، رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" وَرَحِيمَهُمَا"، أَنْتَ تَرْحَمُنِي، فَارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ». قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: وَكَانَتْ عَلَيَّ بَقِيَّةٌ مِنَ الدَّيْن، وَكُنْتُ لِلدَّيْنِ كَارِهًا، فَكُنْتُ أَدْعُو بِذَلِكَ، فَأَتَانِي اللهُ بِفَائِدَةٍ، فَقَضَاهُ اللهُ عَنِّي. قَالَتْ عَائِشَةُ: لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ عَلَيَّ دِينَارٌ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، فَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَيَّ فَأَسْتَحْيِي أَنْ أَنْظُرَ فِي وَجْهِهَا لِأَنِّي لَا أَجِدُ مَا أَقْضِيهَا، فَكُنْتُ أَدْعُو بِذَلِكَ، فَمَا لَبِثْتُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى رَزَقَنِي اللهُ رِزْقًا مَا هُوَ بِصَدَقَةٍ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيَّ، وَلَا مِيرَاثٌ وَرِثْتُهُ، فَقَضَاهُ اللهُ عَنِّي، وَقَسَمْتُ فِي أَهْلِي قَسْمًا حَسَنًا، وَحَلَّيْتُ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَن بثلَاثِ (1) أَوَاقِ وَرِقِ، وَفَضَلَ لَنَا فَضْلٌ حَسَنٌ (٥).

<sup>(</sup>۱) في (و) و(د): «الحكم بن عبد الأعلى»، خطأ، فهو: الحكم بن عبد الله بن سعد، أبو عبد الله الأيلي، متروك الحديث وكذبه السعدي وأبو حاتم، وقال أحمد أحاديثه كلها موضوعة.

<sup>(</sup>٢) قوله: «والآخرة» سقط من (ز) و(و) و(ح) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م): «ورحيمها» بالإفراد.

<sup>(</sup>٤) في (و): اثلاث.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٢٤٢-٩٢٩٩).

قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ النُّمَيْرِيِّ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، غَيْرَ أَنَّهُمَا لَمْ يَحْتَجًا بِالْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَيْلِيِّ''.

1917 - حرّمنًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ"، ثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلْمَانَ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِيهِ، سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَلْمَانَ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِيهِ، سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَلْمَانَ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَكُلُّ شَيْءٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَكِيلُا قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً، فَأَحَبَ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللهِ، فَلْيَأْتِ رَفِيعَةً " فَلْيَمُدُ" يَدَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبُ إِلَى اللهِ فَظَيْلُ مُنْ أَدُم أَلْ أَدْجِعُ إِلَيْهَا أَبَدًا، فَإِنَّهُ إِلَى اللهِ فَظَيْلُ مُ يُرْجِعْ فِي عَمَلِهِ ذَلِكَ» (\*).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩١٧ - أَخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّادِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْمُوَجِّهِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَمَهُ، الْغَسَّانِيِّ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَمَهُ،

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: الحكم ليس بثقة»، وقد وقعت في نسخة ابن الملقن من التلخيص: «الحسن»، فقال في كتابه مختصر استدراك الذهبي (١/ ٤٢٥): «وكذا رأيته في نسخة شيخنا صلاح الدين العلائي وصوابه: الحكم بن عبد الله الأيلي فإنه المذكور في إسناده».

<sup>(</sup>٢) في (و): «العبسى».

<sup>(</sup>٣) أي: بقعة مرتفعة.

<sup>(</sup>٤) في (و) و (د): «وليمد».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٧١-١٦١٠).

وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ أَهْلَهُ فِي كُلِّ صَبَاحِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ، اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرِ، فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ، مَا شِئْتَ كَانَ، وَمَا لَمْ تَشَأُ لا (١) يَكُنْ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَا بِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ مَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلَاةٍ، فَعَلَى مَنْ صَلَّيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْن فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ ("، أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تَوَفَّنِي مُسْلِمًا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ فِي"ٌ غَيْرٍ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَعْتَدِيَ، أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ، أَوْ أَكْسِبَ خَطِيئَةً، أَوْ ذَنْبًا لا تَغْفِرُهُ، اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام، فَإِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَأُشْهِدُكَ، وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَتَّى، وَلِقَاءَكَ حَتٌّ، وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَنَّكَ إِنْ

<sup>(</sup>۱) في (و) و(د) و(ح): «لم».

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي في غريب الحديث (١/ ٦٤٧): "وقوله: "اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت". الوجه في إعرابه أن يرفع الأول وينصب الثاني، وهو على مذهب الدعاء والمسألة، دون الحكاية والإخبار، كأنه يقول اللهم اجعل صلاتي وثنائي على من أكرمته بصلاتك، وأهلته لثنائك، واصرف لعني وسبي إلى من استوجب لعنك، واستحق عقوبتك".

<sup>(</sup>٣) في (و): «من».

تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي، تَكِلْنِي إِلَى ضَعْفٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيثَةٍ، وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩١٨ - صَرَّمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّ نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ». فَقُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: "إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِمَالِهِ فَقُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: "إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ إِلَا مَنْ قَالَ بِمَالِهِ مَكَذَا وَهَكَذَا». وَأَوْمَا بِيدِهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ. "وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ""». ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟». قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "نَقُولُ: لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلّا بِاللهِ، وَلا مَلْجَأَنَ"، وَلا مَنْجَا مِنَ اللهِ إِلَا إِلَيْهِ». قَالَ: "قَلُ اللهِ عِلْى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ إللهِ إللهِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَلِّرِ كُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقٌ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقٌ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقٌ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقٌ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُو إِنِهِ إِللهِ إِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبُ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ "".

إتحاف المهرة (٤/ ٢٢٨ – ٩٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: أبو بكر ضعيف، فأين الصحة؟!"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: بل أبو بكر ضعيف، وأظنه منقطعا".

<sup>(</sup>٣) هو: سلام بن سليم. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و (م): «وقيل ما هن».

<sup>(</sup>٥) قوله: «والاملجأ» سقط من (و) و(د) و(ح).

<sup>(</sup>٦) كذا في (ز) والتلخيص، وفي سائر النسخ: «يا أبا هريرة».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٦١ - ١٩٦٩٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا.

١٩١٩ - أَخْمِرُ أَخْمَرُ أَنْ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُسْلِمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُسْلِمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ: حَمَرَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ سُلِيْمَانَ الْنِ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَعْ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: «اللَّهُمَّ إِنِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْعَافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، أَسْأَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَمِنْ خَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي». يَعْنِي الْخَسْفَ اللهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

۱۹۲۰ - أَصْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آدِمَ السِّيخَارَتُهُ إِلَى اللهِ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اللهِ اللهِ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص، وصوابه: «ابن أبي سليمان» كما في مسند الإمام أحمد (۸/ ٤٠٣) أصل رواية المصنف، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٢٨٨ – ٩٣٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ١٣٩ -٧٧٠٥).

النّجيبِيُّ (')، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيًّ الْجَنْبِيَ عَنْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِي طَالِبٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِي التَّجِيبِيُّ (')، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ التَّجِيبِيُّ (')، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ لَتُعَلِيمُ اللهِ عَلِي الْجَنْبِيَ، قَالَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلامِ دِينًا، وَبِالْإِسْلامِ دِينًا،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٢٢ - أَصْرِنُا أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ '' وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَمْدَانَ الزَّاهِدُ ''، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَقِيلٍ هَاشِمَ بْنَ بِلَالٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ '' سَمِعْتُ أَبَا عَقِيلٍ هَاشِمَ بْنَ بِلَالٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ ''

<sup>(</sup>١) هو: حميد بن هانئ الخولاني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٣٧٧-٥٦١٨).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: قد أخرجه مسلم، لكن قال في روايته: عن أبي هانئ،
 عن أبي عبد الرحمن الحبلي بدل أبي علي الجنبي" مسلم (٦/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري الصبغي.

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي.

 <sup>(</sup>٦) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص: «عن أبي سلام سابق بن ناجية» مقلوبا؛ فأصل
 الرواية في مسند أحمد (٣٨/ ١٩٥): «عن سابق بن ناجية عن أبي سلام»

وأبو سلام: جزم المزي أنه الأسود - يعني ممطور الحبشي - ويؤيده رواية هاشم بن القاسم عند أحمد (٣١/ ٣٠٤) ونسبه فيها: «الحبشي»، لكن خالفه عفان الصفار عند أحمد (٣٨/ ١٩٦) فقال «عن أبي سلام البراء رجل من أهل دمشق».

قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فِي مَسْجِدِ حِمْصَ، فَمَرَّ رَجُلٌ، فَقَالُوا: هَذَا خَدَمَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَنَهَضْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ قُلْتُ: حَدِّثْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَمْ تَتَدَاوَلُهُ الرِّجَالُ بَيْنَكُمَا (''، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَقُولُ جِينَ يُمْسِي وَيُصْبِحُ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "''.

إِلَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٢٣ - صُرَّا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ (" الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثَنَا أَبُو النَّصْرِ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ [النَّصْرِيُّ] ("، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ مَلَيْقُ مَلَّةٍ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَإِذَا أَمْسَى مِائَةَ مَرَّةٍ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ (" كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ " ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٢٤ - صَمَّنًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ -إِمْلَاءً وَقِرَاءَةً- ثَنَا

<sup>(</sup>١) في (و) و(د): "بينهم".

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢١/ ٤٤٦-٢٠٥٨)، وقال: «قلت: الصواب أن أبا سلام روى عن خادم النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٣) في (م): "بن عبيد الله"، وهو أحمد بن عبيد بن إبراهيم، أبو جعفر الأسدي الهمذاني.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها: «المصري»، والمثبت من الإتحاف، وهو: عمر بن محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي النصري الدمشقي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) في (و): «ولو».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٧٩ - ١٨٢٦٢).

هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَىً »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَرُبَّمَا تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ جَمِيعًا، ثُمَّ أَكْثَرَ الرِّوَايَةَ عَنْهُمَا جَمِيعًا.

١٩٢٥ - أَصْرِنْ أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَدَمِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّائِغُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

١٩٢٦ - أخرز أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا عُمْرَ، ثَنَا شُعْبَةُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٨/ ١٢٣ - ٢٣٤٣٢).

<sup>(</sup>۲) في (و): «كان يقول».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٢٤-١٨١٤٥).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن الحسين بن عطاء الهلالي لم يخرج له مسلم وأخرج له البخاري في الأدب المفرد وابن ماجة هذا الحديث، وهو ضعيف.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَنِيِّ ('' قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ خُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرًا أَتَى النَّبِيَ عَيَّكِيْقٍ، فَقَالَ: خُزَيْمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ خُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرًا أَتَى النَّبِيَ عَيَّكِيْقٍ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُعَافِينِي. قَالَ: ﴿إِنْ شِئْتَ أَخُرْتُ ذَلِكَ، وَإِنْ شِئْتَ دَعُوتُ ». ادْعُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُعَافِينِي. قَالَ: ﴿إِنْ شِئْتَ أَخُرْتُ ذَلِكَ، وَإِنْ شِئْتَ دَعُوتُ ». قَالَ: فَأَمْرَهُ ('' أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ، وَيُصَلِّي رَعْعَيْنِ، قَالَ: فَأَمْرَهُ ('' أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ، وَيُصلِّي رَعْعَيْنِ، وَيَعْمَدُ بَهِ فَالَ: فَأَمْرَهُ ('' أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ، وَيُصلِّي لَيْكِ نَبِيلِكَ مُحَمَّدٍ عَيِّ نَبِي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيلِكَ مُحَمَّدٍ عَيْقٍ نَبِي اللَّهُمَّ إِلَيْكَ بِنَبِيلِكَ مُحَمَّدٍ عَيْقٍ نَبِي اللَّهُمَ شَفَعُهُ فِي وَشَفَعْنِي فِيهِ »(''). اللَّهُمَّ شَفَعْهُ فِي وَشَفَعْنِي فِيهِ »('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٢٧ - أَخْمِرُ أَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويَهْ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ شُفْيَانَ، ثَنَا قَبِيصَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ('')، عَنْ طَلِيقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ مَنْ طَلِيقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَعِنَى وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُو لِي وَلا النَّبِيِّ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، وَالْمُكُو لِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَالْمُكُو لِي وَلا تَمْكُو عَلَيَّ، وَالْمُحُونِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَارًا، لَكَ ذَكَارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا، لَكَ أَوَّالِمًا الْجَعَلْنِي لَكَ شَكَارًا، لَكَ ذَكَارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا، لَكَ أَوَّالِمًا مُغْبِياً، تَقَبَّلُ تَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَثَبِّتْ حُجَتِي، وَسَدَّدْ لِسَانِي، مُنْبَا، تَقَبَلْ تَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَثَبِّتْ حُجَتِي، وَسَدَّدْ لِسَانِي،

<sup>(</sup>١) هو: عمير بن يزيد بن عمير الأنصاري الخطمي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(د): «فأمره النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ١٨٧-١٣٦٠٩).

<sup>(</sup>٤) هو: الزبيدي النجراني الكوفي المكتب. من رجال التهذيب.

وَاسْلُلْ سَخِيمَةً قَلْبي »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٢٨ - أَخْبِرِ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيًّا الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْل بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ (1) أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ هَذَا مَا سَأَلَ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ، وَخَيْرَ الدُّعَاءِ، وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ الْعَمَلِ، وَخَيْرَ الثَّوَابِ، وَخَيْرَ الْحَيَاةِ، وَخَيْرَ الْمَمَاتِ، وَثَبَّتْنِي، وَثَقِّلْ مَوَازِينِي، وَحَقِّقْ ٣٠ إِيمَانِي، وَارْفَعْ دَرَجَتِي، وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي، وَاغْفِرْ خَطِيثَتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ، وَجَوَامِعَهُ، وَأَوَّلَهُ، وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، آمِينَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتِي، وَخَيْرَ مَا أَفْعَلُ، وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ، وَخَيْرَ مَا بَطَنَ، وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، آمِينَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَعَ وَزِرْي، وَتُصْلِحَ أَمْرِي، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي، وَتُحَصِّنَ فَرْجِي، وَتُنَوِّرَ لِي قَلْبِي، وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، آمِينَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي نَفْسِي، وَفِي سَمْعِي، وَفِي بَصَرِي، وَفِي رُوحِي، وَفِي خَلْقِي، وَفِي خُلُقِي، وَأَهْلِي، وَفِي مَحْيَايَ، وَفِي مَمَاتِي، وَفِي عَمَلِي، وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٣٠٩- ٧٨٨٤).

<sup>(</sup>۲) قوله: «عن» سقط من (ز).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «وخفف».

المنتشا ----

وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٢٩ - صَرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَنْ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ثَنَا خَالِدُ " بْنُ اللَّجْلَاجِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَايِشٍ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَالِدُ " بْنُ اللَّجْلَاجِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَايِشٍ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْهُ يَقُولُ: وَذَكَرَ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ الْمَعْتُونِ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيً، وَاللَّهُ الطَّيِّبَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيً، وَتَعْفِرَ لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ». قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ : "تَعَلَّمُوهُنَّ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُنَّ الْحَقُّ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ:

١٩٣٠ - أخرزاه أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى ''، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْقُرَشِيُّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْقُرَشِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثِنِي أَبِي ''، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ''، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٨/ ١٢١ - ٢٣٤٢٩).

<sup>(</sup>۲) في (و) و(د): «خلاد».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٦١٨-١٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) لم ندر من هو، وانظر ما كتبناه في ملحق التراجم تحت اسم: «عمر بن أحمد، أو: محمد، أو: حاتم، أبو حفص الفقيه، عن صالح بن محمد بن حبيب».

<sup>(</sup>٥) يعني: سعيد بن سويد بن عباد بن كثير القرشي الكوفي، قال ابن خزيمة في التوحيد (٢/ ٥٤٣): «لست أعرفه بعدالة ولا جرح».

 <sup>(</sup>٦) هو: عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث، أبو شيبة الواسطي. من رجال التهذيب.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: أَبْطاً عَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاة الْفَجْرِ، حَتَّى كَادَتْ أَنْ تُدْرِكَنَا الشَّمْسُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى بِنَا، فَخَفَّفَ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ انْصَرَف، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "عَلَى مَكَانِيكُمْ" أُخْبِرُكُمْ مَا أَبْطأَنِي عَنْكُمُ الْيُوْمَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ، إِنِّي صَلَّيْتُ فِي مَكَانِيكُمْ" أُخْبِرُكُمْ مَا أَبْطأَنِي عَنْكُمُ الْيُوْمَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ، إِنِّي صَلَيْتُ فِي لَيْلَتِي هَذِهِ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ مَلكَنْنِي عَيْنِي، فَنِمْتُ، فَرَأَيْتُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَيْلَتِي هَذِهِ مَا شَاءَ اللهُمُ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمُسَاكِينِ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ، وَتَغْفِرَ لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي خَلْقِكَ فِتْنَةً، الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ، وَتَغْفِرَ لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي خَلْقِكَ فِتْنَةً، الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ، وَتَغْفِرَ لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي خَلْقِكَ فِتْنَةً، الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ، وَتَعْمَلِي عَنْفَى وَلَا أَرَدْتَ فِي خَلْقِكَ فِتْنَةً وَلَيْ مَنْ يُعِبِّكَ، وَلَيْ الْيَقِيْقِ، فَقَالَ: "تَعَلَّمُوهُنَّ وَادْرُسُوهُنَّ وَادْرُسُوهُنَ وَادْرُسُوهُنَّ وَادْرُسُوهُنَّ وَادْرُسُوهُنَّ وَادُولَ الْقَالَ: "تَعَلَّمُوهُنَّ وَادْرُسُوهُنَ وَادْرُسُوهُنَ وَادْرُسُوهُنَ وَلَوْلَ الْمُعْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا أَلُولَ الْمُؤْمِلُ وَلَوْلَ أَلَالًا وَلَيْنَا وَلَوْلُ وَلَتُ فَي مَلَالًا لَعُلُولُ الْمُسَاكِونَ الْمُؤْمُ وَلَا أَلُولُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْمُولُ وَادْرُسُوهُ وَالْمُولُولُ وَلَقُولُ الْمُؤْمُ وَلَالًا الْمُؤْمُ وَلَا أَلُولُولُ الْمُؤْمُ وَلَالًا لِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا أَلَالُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْ

١٩٣١ - أخمرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ، ثَنَا شُعْبَةُ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَلَّابُ" وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَلِمِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبْرِ (') بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَنْ أَمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَ الصَّدِيقَ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَكَلَّمَهُ فِي شَيْءٍ عَائِشَة، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَ الصَّدِّيقَ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْقِ، فَكَلَّمَهُ فِي شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «مكانكم».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٦٥-١٦٦٩٣)، وقال: «قلت: لم يسمع محمد من أبيه. ولا ابن أبي ليلي من معاذ».

<sup>(</sup>٣) في (و): «بن الجلاب».

<sup>(</sup>٤) في (د) والتلخيص: «جبير».

يُخْفِيهِ مِنْ '' عَائِشَةَ وَعَائِشَةُ تُصَلِّي، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ يَا عَائِشَةُ ، عَلَيْكِ بِالْكُوامِلِ ». أَوْ كَلِمَةٍ أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةُ سَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهَا: ﴿ قُولِي: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةُ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ '')، وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلُكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ وَلَيْ أَوْ عَمَلٍ '')، وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلُكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ وَلَسُولُكَ مُحَمَّدٌ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ عَنْهُ '' عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ وَلَيْ أَوْ مَمَلٍ '')، وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا '' .'' .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

۱۹۳۲ – وقد صرَّنَاه أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْخُرَاسَانِيِّ (''، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَم، ثَنَا عُمْمَانُ بْنُ عُمَرَ ('')، أَنَا أَبُو نَعَامَةً ('' الْعَدَوِيُّ عَمْرُو بْنُ عِيسَى، ثَنَا جَبُرُ ('') بْنُ حَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ (''). حَنِ الْفَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ نَحْوَهُ (''').

<sup>(</sup>۱) في (و) و(د): «عن».

<sup>(</sup>٢) في (و): «من قول وعمل واعتقاد ونية».

<sup>(</sup>٣) في (و): «من قول وعمل واعتقاد ونية».

<sup>(</sup>٤) في (و): «ما استعاذ به».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٨٠٨-٢٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد العزيز العدل.

<sup>(</sup>٧) هو: عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٨) في التلخيص: «أبو معاوية».

<sup>(</sup>٩) في (د) والتلخيص: (جبير).

<sup>(</sup>١٠) إتحاف المهرة (١٧/ ٩٣٣ - ٢٢٦٨).

هَكَذَا قَالَهُ أَبُو نَعَامَةً، وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْهُ، وَإِذَا خَالَفَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ شُعْبَةً.

۱۹۳۳ – حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَا حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بَنْ وَهْبٍ، أَنَا حُيَيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَظُلْمَنَا، وَهَزْلَنَا وَجِدَّنَا، وَعَمْدَنَا وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَنَا» (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَظُلْمَنَا، وَهَزْلَنَا وَجِدَّنَا، وَعَمْدَنَا وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَنَا» (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَظُلْمَنَا، وَهَزْلَنَا وَجِدَّنَا، وَعَمْدَنَا وَكُلُّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٣٤ – أخْمِرْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْوَرَّاقُ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ "، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَى النَّبِيَّ عَيْكِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَى النَّبِيَ عَيْكِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَى النَّبِيَ عَيْكِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوجَةً اللَّهُ يَأْمُولُكَ أَنْ تَدْعُو بِهَولًا عِ الْكَلِمَاتِ، فَإِنَّهُ مُعْطِيكَ جِبْرِيلُ عَلَيْكَامُ اللهَ يَأْمُولُكَ أَنْ تَدْعُو بِهَولًا عَالِيَتِكَ، أَوْ خُرُوجًا" إِحْدَاهُنَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ، وَصَبْرًا عَلَى بَلِيَّتِكَ، أَوْ خُرُوجًا" مِنَ الدُّنْيَا إِلَى رَحْمَتِكَ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٣٥ - أخْرِزُ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٥٧١ -١١٩٦٠).

<sup>(</sup>٢) هو: عمرو بن أبي سلمة التنيسي، أبو حفص الدمشقي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(د): «وخروجا».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٦٩-٣٢٤)، والعلاء بن عمرو الحنفي ضعيف، ولم يخرج له مسلم.

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَمْرٍ و الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَأَرِنِي فِيهِ ثَأْرِي "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

١٩٣٦ - أَخْبِرُ اللهِ عَنْ عَبْدُ الصَّيْرَ فِي يَوْ يَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي الْفَضْلِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ "، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ الْوَلِيدِ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَوْصَى سَلْمَانَ الْخَيْرِ، فَقَالَ: «يَا سَلْمَانُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَوْصَى سَلْمَانَ الْخَيْرِ، فَقَالَ: «يَا سَلْمَانُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِيهِنَّ اللهُ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ فِيهِنَ اللهُ عَلَيْهِ فِيهِنَ اللهُ عَلَيْهِ فِيهِنَ اللهُ فِيهِنَ فِي اللّهُ وَالنَّهَادِ، قُلِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَشْأَلُكَ صِحَّةً فِي إِيمَانٍ، وَإِيمَانًا وَالنَّهَادِ، قُلْ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّهَادِ، قُلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ وَمَعْفِرَةً مِنْكَ، وَعَافِيَةً وَمَعْفِرَةً مِنْكَ وَرَحْمَةً مِنْكَ، وَعَافِيَةً وَمَعْفِرَةً مِنْكَ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٣٧ - صر أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ٢١٢-٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٢) كذا قال، والعلاء بن عمرو الحنفي ضعيف لم يخرج له مسلم.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «المقبري».

 <sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن الوليد بن قيس بن الأخرم التجيبي المصري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ١٤٨ – ١٩٠٤٩).

يَحْيَى الْحُجَرِيُّ ('') ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا [حُمَيْدُ] '' بْنُ مِهْرَانَ ''، ثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُ كَ وَأُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَأُشْهِدُ مَنْ فِي قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُ مَنْ فِي الْأَرْضِ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ، وَحُدَكَ لا السَّمَاوَاتِ، وَأُشْهِدُ مَنْ فِي الْأَرْضِ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ، وَحُدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، مَنْ قَالَهَا مَرَّةً أَعْتَقَ اللهُ ثُلُثَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتِقَ كُلُّهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتِقَ كُلُهُ مِنَ النَّارِ اللهِ اللهُ مُنْ النَّارِ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٣٨ - صرَّمُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ.

<sup>(</sup>۱) المشهور برواية هذا الحديث عن زيد بن الحباب هو: أحمد بن يحيى الصوفي؛ كما في الدعاء للطبراني (۲/ ۹۳۰)، والمعجم الكبير له (۲/ ۲۲۰)، والكامل لابن عدي (۳/ ۷۲)، والتدوين في أخبار قزوين (۲/ ۲۳۸)، فلا ندري هل حدث تصحيف في هذه الرواية، أم أن كلاهما يرويه عن زيد بن الحباب، والحجري هو: أحمد بن يحيى بن المنذر، أبو عبد الله المديني.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «حمد»، والمثبت من التلخيص، ومن الدعوات الكبير للبيهقي (١/ ٣١٥) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وهذا خطأ لا محالة، والحديث حديث: حميد المكي مولى ابن علقمة، كما في التاريخ الأوسط (٣/ ٥٦٩)، والكامل لابن عدي في ترجمته، وكما في المصادر التي أشرنا إليها في الحاشية السابقة، وحميد هذا من رجال التهذيب، تفرد عنه زيد بن الحباب.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «سَلْ تُعْطَهُ يَا ابْنَ عَنْ عَبْدِ». فَقَالَ: «سَلْ تُعْطَهُ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ». فَقَالَ عُمْرُ: فَابْتَدَرْتُهُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، فَسَبَقَنِي إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ أُمِّ عَبْدٍ». فَقَالَ عُمْرُ: فَابْتَدَرْتُهُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، فَسَبَقَنِي إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ دُعَائِي الَّذِي لَا أَكَادُ أَدَعُ (": اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ (")، وَقُرَّةَ عَيْنِ لَا تَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّ يَعْلِيْهِ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ إِذَا سَلِمَ مِنَ الْإِرْسَالِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٣٩ - أَصْرِفِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا، ثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَارِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِي عَبَيْدٍ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِي عَبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِي عَبِيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الأُوَّلُ فَلَاشَيْءَ قَبْلَكَ، وَأَعُوذُ بِكَ وَنْ شَرِّ دَابَةٍ نَاصِيتُهَا بِيدِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَكَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ دَابَةٍ نَاصِيتُهَا بِيدِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِنْمِ وَالْكَسَلِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ بَعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ بَعْدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» (\*).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «أدعو إلا به».

<sup>(</sup>٢) في (و): «لا ينفد».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٢٦ – ١٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢١/١٨ -٣٤٣٠).

· ١٩٤٠ - صَرَّمُنُا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْل، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ، أَنَّهُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا أَوْجَزَ فِيهَا، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، خَفَّفْتَ، قَالَ: مَا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ، لَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ، فَتَبَعَهُ -وَهُوَ أَبُو عَطَاءٍ- فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ، فَرَجَعَ، فَأَخْبَرَ: اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي (') إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحُكْم " فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنِ لَا تَنْفَدُ وَلَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنًا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٤١ - أَخْمِرْ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ ('')، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ بِنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) في (و) (ز) و(د): «توفنی».

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «الحلم».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٧٣٣-١٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن جميل التاجر الجمال.

المنتقال -----

خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ ''، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ ''، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، [عَبْدِ الرَّحْمَنَ] '' بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَلا تُشْمِتْ بِي عَدُوًّا حَاسِدًا '' ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَلا تُشْمِتْ بِي عَدُوًّا حَاسِدًا '' ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ شَرِّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ » ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ (٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٤٢ - صر من عَلِي بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا

(۱) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، والإتحاف، وكذا رواه البيهقي عن المصنف كما في الدعوات الكبير (١/ ٣٤٥)، ولا ندري إن كان يقصد بأبي الصهباء هذا: أبا الصهباء صهيب مولى ابن عباس، أو أبا الصهباء الكوفي الذي يروي عن سعيد بن جبير، لكن كلاهما لا يروي عن ان أبي ليلى ولا يروي عنه سعيد بن أبي هلال.

ونحن نجزم بأن هذا خطأ، وأن صواب الرواية: «سعيد بن أبي هلال عن أبي المصفى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» كما رواه: ابن أبي عاصم في السنة (ص٢٦٩)، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٤٧٤)، واللالكائي في الإعتقاد (٢/ ٢٥١)، وأبو المصفى هذا ترجم له المنزي وقال يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنه سعيد بن أبي هلال ، وذكر أن النسائى أخرج له في عمل اليوم والليلة حديثا في فضل قراءة قل هو الله أحد.

- (٢) في النسخ الخطية كلها: «عبد الله» إلا أنه في (و) كتب فوقها عبد الرحمن، والمثبت من التلخيص والإتحاف ومن الدعوات الكبير للبيهقي (١/ ٣٤٥) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.
  - (٣) في (و) و(د) و(ح): وحاسدا.
  - (٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٣١٨–١٢٨٤٧).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أبو الصهباء لم يخرج له البخاري» نقول: قد اتضح أن صوابه: «أبو المصفى»، وقد جهله الذهبي وابن حجر.

سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثَنَا حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ (()، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ اللهِ عَلِيْةَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ بِعَوْنِكَ مِنَ النَّارِ»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم (")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٤٣ - مَرْمُ أَنُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّوَاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلّا بَيْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلّا بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ». وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبِ اللهُ عَلَى دِينِكِ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ اللهِ عَلَى دِينِكِ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ، يَرْفَعُ أَقْوَامًا، وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادِ صَحِيح، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

١٩٤٤ - صَرَّنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى<sup>(٥)</sup>، أَنَا<sup>(١)</sup> أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ

<sup>(</sup>١) هو: الكوفي القاص الملاثي. منكر الحديث، ولم يخرج له مسلم.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٧٦-١٥٧١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: ليس كما قال».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٠٠ – ١٧٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: «ثنا أبي، أنا أبو معاوية».

<sup>(</sup>٦) في (و): «ثنا».

النَّبِيُّ عَيْكِةٍ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثُبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ »(١).

1980 - حدثًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٤٦ - أخْمِرْاله حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ الْعَبْدِيُّ ('')، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الدُّورِيُّ، ثَنَا عَوْنُ بْنِ عُمَارَةَ الْعَبْدِيُّ ('')، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي جُعْفَرِ الْخُومِيُّ ('')، عَنْ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْف، الْخُومِيُّ ('')، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ يَرُدُّ اللهُ أَنَى النَّبِي عَيَّلِيْ ضَرِيرٌ ('')، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ يَرُدُ اللهُ عَلَي بَصَرِي، فَقَالَ لَهُ: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِي عَلَي بَصِرِي، فَقَالَ لَهُ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِي اللَّهُمَّ شَفَعْهُ فِيَّ، وَشَفَعْنِي فِي الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي، اللَّهُمَّ شَفَعْهُ فِيَّ، وَشَفَعْنِي فِي اللَّهُمَّ شَفَعْهُ فِيَّ، وَشَفَعْنِي فِي اللَّهُمَ شَفَعْهُ فِيَّ، وَشَفَعْنِي فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُمَ شَفَعْهُ فِيَّ، وَشَفَعْنِي فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَ شَفَعْهُ فِيَّ، وَشَفَعْنِي فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَ شَفَعْهُ فِي اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالَوْلَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

إتحاف المهرة (٢/ ٥٩-١٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(د) و(ح): «لا يبيد».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٢٦ - ١٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ز)، وفي (و) غير واضحة، وفي سائر النسخ العنبري.

هو: عمير بن يزيد بن عمير المدني الأنصاري. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٦) قوله «ضرير» أثبتناه من (ز) وهو ساقط من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٠/ ١٨٧- ١٣٦٠٩).

تَابَعَهُ شَبِيبُ بْنُ [سَعِيدٍ] الْحَبَطِيُ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ بِزِيَادَاتِ فِي الْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ، وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ شَبِيبٍ، فَإِنَّهُ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ :

١٩٤٧ - أَصْرِنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ" الدَّبَّاسُ -بِمَكَّةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ - ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيً بْنِ زَيْدِ السَّائِخُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدِ الْحَبَطِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدِينِيِّ -وَهُوَ الْخَطْمِيُ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ كُنَيْفِ، عَنْ عَمِّهِ عُنْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَجَاءُهُ رَجُلٌ ضَرِيرٌ، فَشَكَا إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ، وَقَدْ شَقَّ ضَرِيرٌ، فَشَكَا إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ، وَقَدْ شَقَّ عَلَيْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَيَى الرَّحْمَةِ، يُكَنِّ بَهِ عُلْمَانُ اللهِ عَلَيْهُ فَيَ الرَّحْمَةِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَيَ الرَّحْمَةِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَيَ الرَّحْمَةِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَيْ الرَّحْمَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَيْهُ فِيَ، وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ بَصَرِي، اللَّهُمَّ شَفَعْهُ فِيّ، وَشَعَى فِي نَفْسِي ". قَالَ عُثْمَانُ: فَوَاللهِ مَا تَفَرَقُنَا، وَلَا طَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَى وَشَعْنِي فِي نَفْسِي ". قَالَ عُثْمَانُ: فَوَاللهِ مَا تَفَرَقُنَا، وَلَا طَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَى دَخَلَ الرَّجُلُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضُرٌّ قَطُّ (".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَإِنَّمَا قَدَّمْتُ حَدِيثَ عَوْنِ بْنِ عُمَارَةَ؛ لِأَنَّ مِنْ رَسْمِنَا أَنْ نُقَدِّمَ الْعَالِيَ مِنَ الْأَسَانِيدِ.

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها: «حبيب»، والمثبت من الحديث الآتي، وهو الصواب الموافق لكتب الرجال.

<sup>(</sup>٢) في (و): «سهيل».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ١٨٧ – ١٣٦٠٩).

١٩٤٨ - حرثُمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْل، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ (()، عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ فُضَيْل، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ (()، عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي رِضَاكَ ضَعْفِي، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي رِضَاكَ ضَعْفِي، وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيتِي، وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَايَ، اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ نِي، وَإِنِّي فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٤٩ - حَرَّمُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، [عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ] عَنْ أَبِي اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَعْمَى الْكَلَاعِيِّ (٥٠)، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَسْوَدِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قِيلَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، قُلْ تُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَ». قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ الخطية كلها، والإتحاف، وكذا رواه البيهقي في الدعوات الكبير (۱) كذا في النسخ الخطية كلها، والإتحاف، وكذا أيضا جاء أصل الرواية في مصنف ابن أبي شيبة (١٨١/١٥)، وفي التلخيص: «عن أبي داود الأزدي»، وهو: نفيع بن الحارث الأعمى القاص، نسبه المزي: الدارمي ويقال الهمداني السبيعي الكوفي، ولم نر من نسبه أوديا في غير هذه الرواية.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٢٠٧ – ٢٣٨٩).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: أبو داود الأعمى متروك الحديث"، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: أبو داود هو نفيع الأعمى، وهو ضعيف جدا».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص والإتحاف ومن الدعوات الكبير للبيهقي (١/ ٢٩٤) حيث رواه عن المصنف بمتنه وسنده سواء.

<sup>(</sup>٥) هو: سليم بن عامر الخبائري الحمصي. من رجال التهذيب.

فَقُلْتُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةٌ فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ، وَأَنَا غَيْرُ مَفْتُونِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبًّا يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٥٠ - حرثً علِيُ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُ، ثَنَا مَعْيِدُ بْنُ مَسْطِمِ الْقُرَشِيُ، أَخْبَرَنِي مَسْلِمِ الْقُرَشِيُ، أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي حَتَّى تَجْعَلَهُمَا الْوَارِثَ مِنِي، وَعَافِنِي فِي وَيَسِي وَبَعَرِي وَبَصَرِي حَتَّى تَجْعَلَهُمَا الْوَارِثَ مِنِي، وَعَافِنِي فِي وَيَسِي وَبَسَدِي، وَانْصُرْنِي مِمَّنْ ظَلَمَنِي حَتَّى تُرِينِي فِيهِ ثَأْرِي، اللَّهُمَّ إِنِي وَكَيْتُ وَيَعِي وَبَعَرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَخَوَقَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ اللهِ إِلَيْكَ اللهِ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَبَكَيَابِكَ وَبَكِيَابِكَ اللّهِ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَبِكِتَابِكَ وَبُكِيَا لِكَ اللّهِ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَبِكِتَابِكَ اللّذِي أَزْرُلْتَ» "نَذَلْتَ» (نَانَ يَانَوْلَى اللّهِ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَبِكِتَابِكَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، وَهُوَ حُسَيْنٌ الْأَصْغَرُ الَّذِي أَذَرَكَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَرَوَى عَنْهُ حَدِيثَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٥٣ - ٢٥١٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: معاوية وشيخه ليسا من شرطه».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «وألجأت ظهري عليك إليك».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٥٧٧ - ١٤٦٥).

١٩٥١ - أَخْمِ فِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحِ -كَاتَبُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ لَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ خَالِدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانُ حَدَّثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ مَجْلِسًا كَانَ عِنْدَهُ أَحَدٌ -أَوْ: لَمْ يَكُنْ - إِلَّا قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تُبَلِّغُنِي بِهِ أَخْرْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، وَارْزُقْنِي مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تُبَلِّغُنِي بِهِ طَاعَتِكَ مَا تَبُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، وَارْزُقْنِي مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تُبَلِّغُنِي بِهِ طَاعَتِكَ مَا تَبُكُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، وَارْزُقْنِي مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تُبَلِغُنِي بِهِ طَاعَتِكَ مَا تَبُولُ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيَّ مَصَائِبَ الدُّنْيَا، وَبَارِكُ لِي فِي مِنَ الْيَقِينِ مَا تُهُولُ بِهِ عَلَيَّ مَصَائِبَ الدُّنْيَا، وَبَارِكُ لِي فِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِي، اللَّهُمَّ وَخُذْ ثَأْرِي (') مِمَّنْ ظَلَمَنِي، سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِي، اللَّهُمَّ وَخُذْ ثَأْرِي (') مِمَّنْ ظَلَمَنِي، وَلَا مَبْكَ عَلَى مَنْ عَادَانِي، وَلَا يَرْحَمُنِي. فَسُئِلَ عَنْهُنَّ ابْنُ عُمَر، فَقَالَ: عَلْمِي، اللَّهُمَّ وَلَا تُسَلَّطُ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِي. فَسُئِلَ عَنْهُنَّ ابْنُ عُمَر، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِي. فَسُئِلَ عَنْهُنَّ ابْنُ عُمَر، فَقَالَ:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٥٢ - حَرُنَا أَبُو عَمْرِه عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ -إِمْلاَء بِبَغْدَادَ - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا وَرُدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيًّ، وَلا مُودَّعٍ، وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا» (٣).

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(م): «وعد بثأري»، وعند البيهقي في الدعوات (۱/٣٣٧) عن المصنف: «واجعل ثأري».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٨٤–١٠٥١٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٢١٢ - ٦٣٥٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٥٣ - أخْمِرُ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ، ثَنَا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّنَهُمْ، عَنْ أَبِي الْهَيْمَمِ ''، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «قَالَ مُوسَى الْمَثَلِّا: يَا رَبِّ، عَلَّمْنِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «قَالَ مُوسَى الْمَثَلِّا: يَا رَبِّ، عَلَّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ وَأَدْعُوكَ بِهِ. قَالَ: يَا مُوسَى، قُلْ: لا إِلَهَ إِلَا اللهُ. قَالَ: يَا رَبِّ، كُلُّ عَبُوكَ يَقُولُ هَذَا. قَالَ: يَا مُوسَى، قُلْ: لا إِلَهَ إِلَا اللهُ. قَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّمَا أُرِيدُ عَبُوكَ يَقُولُ هَذَا. قَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ، وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي، فَيْ يَقُولُ هَذَا. يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ، وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَةٍ ، وَلا إِلَهَ إِلَا اللهُ فِي كِفَةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ أَنْ كَنَا لَهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ اللهُ عَلَى كُنَا اللهُ فِي كِفَةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَّا اللهُ إِلَى كُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ، وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَةٍ ، وَلا إِلَهَ إِلَا اللهُ فِي كِفَةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ اللهُ أَنْ السَّالِيَةُ وَالْمُ اللهُ اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَهُ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَهُ إِلَّا اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٥٤ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ (') وَأَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِ و يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَنَيْقٍ: «يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمِّتِي عَلَى رُءُوسِ عَمْرٍ و يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَنَيْقٍ: «يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمِّتِي عَلَى رُءُوسِ عَمْرٍ و يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَنَيْقٍ: «يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمِّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلً ('' مَدُ الْبَصَرِ، الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلً ('' مَدُ الْبَصَرِ،

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: قد أخرجه البخاري مرتين»، صحيح البخاري (۱) قال الذهبي (۱/ ٤٣٣): «رأيته كذلك حاشية».

<sup>(</sup>٢) هو: سليمان بن عمرو العتواري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٢٣٥- ٥٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) هو: عبيد بن عبد الواحد بن شريك، أبو محمد البغدادي.

<sup>(</sup>٥) في (و): «سجل منه».

ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ فَيَقُولُ: لا يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ، وَإِنَّهُ لا ظُلْمَ عَلَيْكَ. فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَاتِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لا تُظْلَمُ. قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَاتُ فِي كِفَّةٍ، وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَاتُ، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ سِي كِفَةٍ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٥٥ - صَرْعًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْمَبِيعُ بْنُ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنِي اللهُ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِّيقَ وَ اللهُ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِّيقَ وَ اللهِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ:

١٩٥٦ - صَرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٦٣٥ - ١١٩٣٣).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أبو عتبة السلمي الشامي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٢٢٩- ٩٢٦٩).

النَّبِيَّ عَلَيْةٍ قَالَ لِعَمِّهِ: «أَكْثِرِ الدُّعَاءَ بِالْعَافِيَةِ»(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

وَقَدْ رُوِيَ بِلَفْظٍ آخَرَ:

١٩٥٧ - مرثناه أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهُ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ " يَقُولَ: «اللَّهُمَّ اللهِ نِي وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي وَارْحَمْنِي " " .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (").

١٩٥٨ - حَرَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهُ اللَّفُرِ (" الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا بَكُرُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ حَبِيبِ الزَّيَّاتُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النَّهُمَّ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي، لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ عَافِنِي فِي بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي، لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " الْحَلْمِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(") إِنْ سَلِمَ(" سَمَاعُ حَبِيبٍ مِنْ عُرْوَةَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٥٦٥ – ٨٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) قوله «أن» سقط من (و).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٣٣٧-٢٥٩٧).

 <sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: خرجه بإسناده»، وانظر صحيح مسلم (٨/٧٠)
 و(٨/٨).

<sup>(</sup>٥) في (و): «نصر»، وهو محمد بن النضر بن أحمد بن حبيب بن الزبير.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١٤/١٧-٢١٩٦٦).

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بكر، قال النسائي، ليس بثقة».

<sup>(</sup>۸) في (و): «سلم من».

١٩٥٩ - أَخْمِرُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ ('')، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُ ('')، عَنْ سُفْيَانَ النَّشْرِ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُ ('')، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: اللَّهُ مَا لَقُورِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: ( قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو لَي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو فَاعْفُ عَنِّي ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٦٠ - أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ يَيَا اللهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَفِئْنَةِ الصَّدْرِ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٦١ - أخْمِرُ عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَّاقُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَفْلَةِ، وَالْعَسْوَةِ، وَالْعَشْوَةِ، وَالْعَفْلَةِ، وَالْغَلْلَةِ وَالْمَسْكَنَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ، وَالْفُسُوقِ، وَالشَّقَاقِ،

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن أحمد بن أبي العوام بن يزيد بن دينار.

 <sup>(</sup>٢) أبو النضر هو هاشم بن القاسم الليثي، والأشجعي: عبيد الله بن عبيد الرحمن الكوفي.
 وكلاهما من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/٦/١١-٢١٧١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٤٦-١٥٧٣).

وَالنَّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ، وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَسَيِّعِ الْأَسْقَامِ» (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٦٢ - حرم أن مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ " وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ " ، قَالَا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُدِ ، حَدَّثَنِي حُيَيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ وَهْدٍ ، حَدَّثَنِي حُيَيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ وَهْدٍ ، حَدَّثَنِي حُيَيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ كَانَ يَدْعُو بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ أَلَهُ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ " (١٩٤٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٦٣ - حرثم مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَيْنِ كَانَ يَدْعُو عُفْبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ كَانَ يَدْعُو فَعْبَةً مَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكَ مَوسَى بْنِ فَعْبَةً مَا عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكَ مَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ، وَمِنْ يَحُولُ عَافِيتِكَ، وَمِنْ فَعُولُ عَافِيتِكَ، وَمِنْ فَحَولُ عَافِيتِكَ، وَمِنْ فَجَولُ عَافِيتِكَ، وَمِنْ فَجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَمِنْ جَمِيعِ سَخَطِكَ». قَالَ ابْنُ وَهْبِ: ذَكَرَهُ يَعْفُوبُ، عَنْ فَجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَمِنْ جَمِيعِ سَخَطِكَ». قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: ذَكَرَهُ يَعْفُوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَرْسَلَهُ حَفْصٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ١٩٨ - ١٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) هو: الحسين بن الحسن بن مهاجر، أبو محمد السلمي النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن إسماعيل بن مهران، أبو بكر الإسماعيلي النيسابوري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٥٥٨ - ١١٩٢٣)، وحيي المعافري لم يخرج له مسلم.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٥٢٦ - ٩٩٠١)، ولم يعزه للحاكم.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٦٤ - حرثًا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ وَمُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ الْقُرْقُسَانِيُ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعَلِيْهُ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَةِ وَالذِّلَةِ، وَالذِّلَةِ، وَالذِّلَةِ، وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ (٢) (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٦٥ - حدثًا بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي هِنْدٍ ('')، عَنْ صَيْفِيٌ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ السَّلَمِيِّ –وَاسْمُهُ: حَدْهِ أَبِي هِنْدٍ ('') عَنْ صَيْفِيٌّ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ السَّلَمِيِّ –وَاسْمُهُ: كَعْبُ بْنُ عَمْرِهِ – أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَدْعُو، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَالنَّرَدِّي، وَالْهِرَمِ، وَالْغَمِّ وَالْغَرَقِ، وَالْحَرَقِ، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا» (''').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: أخرجه مسلم" صحيح مسلم (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(م): «وأن تظلم وأن تظلم».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٧٤ - ١٧٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر علل ابن أبي حاتم (٥/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٠–١٦٣٩).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أخرجه أبو داود والنسائي بطرق، وليس فيه عن =

١٩٦٦ - صُرْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ ('' قَالَ: كَانَ الْخَارِثِيُ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ ('' قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ جَنَّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالأَهْوَاءِ، وَالأَعْمَالِ النَّبِيُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ جَنَّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالأَهْوَاءِ، وَالأَعْمَالِ وَالأَدْوَاءِ» ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٦٧ - حرثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا خَشْنَامُ بْنُ الصِّدِّيقِ "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي الصَّدِيقِ "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ ذَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْقٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَعْدِلُ الْكُفْرَ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَعْدِلُ الْكُفْرَ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٦٨ - صَرْنًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الرَّاذِيُّ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ»(٥).

<sup>=</sup> جده»، وقال أبو حاتم الرازي في العلل (٥/ ٤٢٠): «يرويه ابن ضمرة -يعني أنس بن عياض- عن عبد الله بن سعيد عن جده .....، وهو أشبه».

 <sup>(</sup>١) هو: قطبة بن مالك الثعلبي، ﴿ وَإِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّالَاللَّالِي اللَّالَالِ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٧١٨-١٦٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن الصديق بن على بن إبراهيم التميمي، أبو بكر النيسابوري وخشنام لقب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٢٣٢-٥٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ١٩٩- ١٨٥٢١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَقَدْ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ:

١٩٦٩ - مَرْنَاه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ (''، عَنْ سَعِيدِ الْحَسَنِ، ثَنَا عَفْرُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّجَارِ ('' الْمُقَام؛ فَإِنَّ جَارَ الْمُسَافِرِ إِذَا شَاءَ أَنْ يُزَايِلَ زَايَلَ (''') ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٧٠ - أخْمِرْ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْخَضِرُ بْنُ أَبَانٍ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سَعْدُ (" بْنُ أَوْسٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدُ (" بْنُ أَوْسٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ أَبِيهِ شَكَلٍ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَمْنِي شَكَلٍ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: (قُلُ: اللهِ عَلَيْقِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَمْنِي تَعَوَّذُ بِهِ. فَأَخَذَ بِكَفِّي، فَقَالَ: (قُلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيًّي ». حَتَّى حَفِظْتُهَا (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث المدني، الذي يقال له: عباد بن إسحاق. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ز) والتلخيص، وفي سائر النسخ: «دار».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ح): "يزايل زايل زال"، وفي (م): "يزايل جاء زال".

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٦٩٩- ١٨٥٢١).

<sup>(</sup>٥) في (د): «سعيد».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ١٩٦ - ٦٣٤٣).

١٩٧١ - أَخْبِرُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَنْظَلِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، ثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي كَرَةَ، قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْكَسَلِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ». فَقَالَ: يَا بُنَيَّ مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قُلْتُ (۱): سَمِعْتُكَ تَقُولُهُنَّ. وَعَذَابِ الْقَبْرِ». فَقَالَ: يَا بُنَيَّ مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قُلْتُ (۱): سَمِعْتُكَ تَقُولُهُنَّ وَالْكَسَلِ، قَالَ: الْزَمْهُنَّ فَإِنِّي سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيْهُ يَقُولُهُنَّ (۱). (۱)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٧٢ - صَرَّنَا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدَانُ الْأَهْوَاذِيُّ ''، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، ثَابِ بْنِ ثَوْبَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، ثَابِ بْنِ ثَوْبَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْ يَتَعَوَّذُ، يَقُولُ: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَعَوَّذُ، يَقُولُ: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَمَاتِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ» '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٧٣ - أَصْمِرُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا عُمْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١٠)، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (و): «قال».

<sup>(</sup>٢) قوله: «يقولهن» سقط من (و).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ١٥٥ - ١٧١٤).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد القاضي الأهوازي، الجواليقي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٦٣-١٩٢٨٣)، وانظر حديث رقم (١٠٢٢).

<sup>(</sup>٦) هو: الجرشي الحمصي. من رجال التهذيب.

«اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَبَعٍ، وَمِنْ طَمَعٍ فِي غَيْرِ مَطْمَعٍ، وَمِنْ طَمَعٍ حِينَ لا مَطْمَع »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٧٤ - أخْمِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَغْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِفِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِفِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ لا يُسْمَعُ، وَقَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَدُعَاءِ لا يُسْمَعُ، وَفَلْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنَ الْجُوعِ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَمِنَ الْجِيانَةِ فَبِئْسَتِ الْبِطانَةُ، وَمِنَ الْجُوعِ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَمِنَ الْجِيانَةِ فَبِئْسَتِ الْبِطانَةُ، وَمِنَ الْجُوعِ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَمِنَ الْجَيانَةِ فَبِئْسَتِ الْبِطانَةُ، وَمِنَ الْكَسُلِ، وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ، وَمِنَ الْهَرْمِ، وَمِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ، وَمِنْ الْهَرْمِ، وَمِنْ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ قُلُوبًا فَعْنِيمَةَ مِنْ كُلِّ إِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ قُلُوبًا أَوْالَهُمْ مَنِكُلُ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ قُلُوبًا أَنْ أَرَدَ إِلْمَ مَنِكَ أَنْ أَنْ أَرَدَ إِلْكُ مُنِيمَةً فِي سَبِيلِكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عَزَائِمَ مَعْفِرَتِكَ، وَالنَّهُمْ الْنَالُكُ مُونِ الْمُحْيَاتِ الْفَوْرَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّهُمْ مَنِكَ لَلْ الرَّبُ الْعَلْمِهُ إِنَا اللَّهُمَ سَجَدَ لَكَ سَوادِي وَخَيَالِي، وَبِكَ آمَنَ الْفَوْرَ بِالْجَنِهُ مُولِكَ مَلَى، وَهِكَ آمَنَ الْفَوْرِي، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَى، وَهَذَا مَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي، يَا عَظِيمُ، وَالْمَعْلِيمُ إِنْ فَلَا مَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي، يَا عَظِيمُ، يَا عَظِيمُ، يَا عَظِيمُ، وَالْفَوْرُ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْعَظِيمَةَ إِلَا الرَّبُ الْعَظِيمُ» (اللَّهُ الْوَلَا الْعَظِيمُ اللَّهُ الْمَالِي الْوَلِي الْمُؤْمِلُ الْمَالِي اللَّهُمُ اللْهُ الْمَالَى الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُو

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَا عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٢٩-٢٦٩٩).

 <sup>(</sup>۲) هو: إبراهيم بن يوسف الحضرمي الكوفي الصيرفي، فقد ذكره المزي (۲/ ۲۰۵) في من يروي عن خلف بن خليفة، وفي الإتحاف: "إبراهيم بن موسى" يعني: الفراء الرازي الصغير، يروي عنه أبو حاتم الرازي كثيرا.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٧٧- ١٢٧٥).

الْكُوفِيِّ '''. إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْأَعْرَجِ الْمَكِّيِّ. فَأَمَّا أَوَّلُ الْحَدِيثِ فِي الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْأَرْبَعِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو.

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

١٩٧٥ - فحد ثماه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبُ الثَّقَفِيُّ، قَالاَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، أَنَّ سَعْدِ، أَنَّ سَعْدِ، أَنَّ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ حَدَّنَهُ، عَنْ أَخِيهِ عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنَظِيُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لا يُسْمَعُ »(").

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو:

19٧٦ - فحدثناه بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ "، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ("، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عِلْمٍ لَا أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَقَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَنَفْسِ لَا تَشْبَعُ (").

١٩٧٧ - أَصْرِنُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حميد متروك».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ١١٥ – ١٨٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: «قبيصة بن عيينة».

<sup>(</sup>٤) هو: ضرار بن مرة الكوفي الشيباني الأكبر. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٤٥٥ – ١١٩٠٨).

مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ '' بْنِ أَبِي مِرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ثَلاثًا قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنَ النَّارِ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٧٨ - أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ "".

وَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّئَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَيْ الْوَحْيُ نَسْمَعُ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَسَكَتْنَا ('' سَاعَةً، وَالْ اللهِ عَلَيْهُ الْوَحْيُ نَسْمَعُ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَسَكَتْنَا ('' سَاعَةً، فَالَ: «اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلا تُهِنَّا وَأَرْضِنَا». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلا تُهِنَّا وَأَرْضِنَا». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلا تُهَالَا وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ مُ وَلا تُؤْثِرُ عَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ مُ وَلا تُؤْثِرُ عَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا». ثُمَّ قَالَ: «﴿ فَدَ أَفَلَى الْقَذْ أُنْزِلَ عَلَيَ عَشْرُ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ». ثُمَّ قَرَأَ: «﴿ فَدَ أَفَلَكَ وَلَا تُنْذِلَ عَلَيَ عَشْرُ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ». ثُمَّ قَرَأَ: «﴿ فَدَ أَفَلَكَ

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(و) و(م): «يزيد».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٣١٨–٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) هذا الطريق -طريق محمد بن على الصنعاني- لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) في (و): «فسكتناه».

<sup>(</sup>٥) قوله «وأعطنا» سقط من (و).

## ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١) (١).

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَيُونُسُ بْنُ سُلَيْمِ هَذَا كَانَ عَمُّهُ وَالِيًّا عَلَى أَيْلَةَ. قَالَ: أَرْسَلَنِي عَمِّي إِلَى يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ حَتَّى أَمْلَى عَلَيَّ أَحَادِيثَ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٧٩ - صريني عَلِيُ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا جَمِيلُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا جَمِيلُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا شَكْمَانُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ثَنَا سُلْمَانُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَيَسْمَتَحِي مِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا خَائِبَتَيْنِ» ("".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

۱۹۸۰ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَسِامَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عُبْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عُمْدِ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ (٥)، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَدْعُو

<sup>(</sup>١) (المؤمنون:١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢١/ ٣٠٦-١٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) يأتي في التفسير، وقال المصنف هناك مثل ذلك وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا؛ فقال: أظنه لا شيئ»، ويونس لم يرو عنه غير عبد الرزاق، واستنكره عليه النسائي والعقيلي وابن عدي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٦٣ ٥ – ٩٤٧٥).

 <sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها، وقد زاد في التلخيص في هذا الموضع: (عن آبي اللحم)،
 وكذلك في الإتحاف فقد جعله في مسند: آبي اللحم، ونحن نظن أن هذا هو الصواب،
 لأن أغلب روايات هذا الحديث التي من طريق: الليث بن سعد إن لم تكن كلها، =

وَهُوَ مُقَنَّعٌ بِكَفَّيْهِ(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٨١ - حَرَّمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ "، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ "، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةً "، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ "، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَيَلِيَّهُ مُعَاوِيَةً " ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ " ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِي وَيَلِيَّةً فَيْ وَلَا غَيْرِهِ، كَانَ يَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ " بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ فَيْرِهِ، كَانَ يَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ " بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ وَلَا غَيْرِهِ، كَانَ يَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ " بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ وَلَا غَيْرِهِ، كَانَ يَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ " بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ وَيَلا غَيْرِهِ، كَانَ يَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ "

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٨٢ - صرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي بِمِصْرَ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ

<sup>=</sup> جعلته من مسند: آبي اللحم، وقد مر في الإستسقاء برقم (١٢٣٦) من طريق يحيى بن بكير عن الليث به بزيادة آبي اللحم، ثم إن ابن وهب رواه عن حيوة عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عمير قوله أخرجه أحمد (٣٦/ ٢٧٥) وأبو داود (١٣١/)، وقال الحافظ في ترجمة ابن الهاد: «والصحيح أن بينهما -يعني ابن الهاد وعمير - محمد بن إبراهيم التيمى» والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (١/ ١٧١ -١).

 <sup>(</sup>۲) هو: عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث العامري المدني الذي يقال له
 عباد. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الأنصاري الزرقي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذباب المدني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) في (و) و (د): «أصبعه».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٩٦ / ١٨٦-).

حَكِيم، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحِّدُ، أَحِّدُ»('').

قَدْ رُوِيَتْ هَذِهِ السُّنَّةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ:

١٩٨٣ - حرثناه إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: هَرَّ النَّبِيُ عَلَيْتُهُ بِي وَأَنَا أَدْعُو بِأَصَابِعِي، فَقَالَ: «أَحِّدُ، أَحِّدُ». وَأَشَارَ بالسَّبَابَةِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِالْإِسْنَادَيْنِ(") جَمِيعًا.

فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ، فَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا إِنْ كَانَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ سَمِعَ مِنْ سَعْدٍ.

١٩٨٤ - أَخْمِ فِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ '' ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيِّ، قَالاَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيسَى ''، ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهِهِ ''.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/١٣٥-١٨١٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ١٢٢ – ٥٠٣٧).

<sup>(</sup>٣) في (و): «بإسنادين».

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور النيسابوري التاجر النصراباذي.

<sup>(</sup>٥) هو: حماد بن عيسى بن عبيدة بن الطفيل الجهني، ضعيف أخرج له الترمذي هذا الحديث واستغربه.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٨٧-١٥٦٠).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ:

١٩٨٥ - مرثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْرَة "، ثَنَا وُهَيْبُ " بْنُ خَالِدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَخَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَنَّكُوا بِهَا مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، وَامْسَحُوا بِهَا وَجُوهَكُمْ " وَلا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، وَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ " ().

١٩٨٦ - حدثًا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْبَهَ الْأَزْرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، الْأَزْرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا كَثُر لَغَطُهُمْ فِيهِ، فَقَالَ قَائِلٌ قَبْلُ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، لا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، ثُمَّ أَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي وَبِحَمْدِكَ، لا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، ثُمَّ أَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ "٢٠.

هَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ قَدْ عَلَّلَهُ بِحَدِيثِ

<sup>(</sup>١) من قوله: «عباس حدثناه أبو بكر» إلى هنا سقط من (و) و(د).

<sup>(</sup>٢) هو: سعيد بن هبيرة بن عديس بن أنس بن مالك، أبو مالك الكعبي المروزي.

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: «وهب».

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، وهو تصحيف، وصوابه: "صالح بن حسان" كما في الإتحاف، ومصادر تخريج الحديث، وهو: صالح بن حسان النضري، أبو الحارث المدني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٥٧ - ٨٩٠٣).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٥٩ - ١٨٢١٨).

وُهَيْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ مِنْ قَوْلِهِ (۱)، فَاللهُ أَعْلَمُ. وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَرَافِع بْنِ خَدِيج.

أَمَّا حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطَّعِمٍ:

١٩٨٧ - فَحَدُّنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُويْسِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ اللَّهَبِيُّ ''، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُويْسِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ اللَّهَبِيُ ''، قَالَا: قَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيرٍ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، رَسُولُ اللهِ يَتَلِيرٍ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ، فَقَالَهَا فِي مَجْلِسِ ذِكْرٍ كَانَتْ كَاللَّهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَغْوِ كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ:

١٩٨٨ - فَأَخْبِرْنَاهُ أَبُو الطَّيِّبِ [مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ] (١) بْنِ الْحَسَنِ

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الإتحاف: «كذا قال، وقد روى هو الحكاية عن البخاري في: علوم الحديث على الصواب»

ومراد الحافظ أن قوله هنا عن كعب الأحبار خطأ، والصواب عن عون بن عبد الله بن عتبة قوله، كما في معرفة علوم الحديث (١١٣/١)، وانظر أيضا الإرشاد للخليلي (٣٤٠/٣)، وتاريخ بغداد (٣٤٠/٣) و(١٢١/١٥) ونكت ابن حجر (٧١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن الحسين بن جعفر، أبو الفضل الهاشمي القرشي المدني.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٣٤ - ٣٩٢١).

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها والإتحاف: «أحمد بن محمد»، والمثبت من سائر أسانيد =

الْمَنَادِيلِيُّ (()، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ (()، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ قَالَ: عَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَنِيِّةً بِآخِرِهِ إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ قَالَ: عَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَنِيِّ بِآخِرِهِ إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ قَالَ: «شَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». فَقَالَ بَعْضُنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ مِنْكَ. قَالَ: «هَذَا كَفَّارَةُ مَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ (()).

وَأُمَّا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ:

١٩٨٩ - فَحَرَّمُا هُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْمُنَادِي، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ حَيَّانَ -أَخُو مُقَاتِلٍ - عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مُقَاتِلٍ - عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مُقَالَ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِحُ إِذَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ قَالَ: «شَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، هُنَّ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَعْدِكَ اللهُ عَلْمُ لَنْ لا إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، عَمِلْتُ سُوءًا، وَظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَا أَنْتَ». عَمِلْتُ سُوءًا، وَظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَا أَنْتَ». عَمِلْتُ سُوءًا، وَظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَا أَنْتَ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ كَلِمَاتٌ أَحْدَثْتَهُنَ ؟ قَالَ: «أَجَلْ، جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ لِي اللهُ عَلَى اللهُ مُحَمَّدُ، هُنَّ كَفَّارَاتُ الْمَجَالِسِ» ﴿''.

<sup>=</sup> المصنف، وهو الموافق لكتب الرجال، وهو: محمد بن أحمد بن الحسن أبو الطيب المناديلي الحيري المؤذن.

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها: «الماديلي» خطأ، والمثبت من الإتحاف، وكتب الرجال.

<sup>(</sup>٢) هو: يحيى بن دينار الرماني الواسطي، يروي عن: أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي، وكلاهما من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٠٤ - ١٧٠٦١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٤٨٩ – ٢٥٦١).

١٩٩٠ - أَصْمِرُ الْمِرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ الْمَحْيَى، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: أَعِنِّي فِي مُكَاتَبَتِي. الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: أَعِنِّي فِي مُكَاتَبَتِي. فَقَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ فَقَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ (" دَيْنًا لَأَدَّاهُ اللهُ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ صِوَاكَ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٩١ - صرمًا أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ وَأَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، قَالَا: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ، أَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَاذِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، هَلَوْنَ، أَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَاذِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ فَلَقِيتُ بِهَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ السُّوقَ، فَقَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيدِهِ الْخَيْرُ، وَهُو وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيدِهِ الْخَيْرُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيدِهِ الْخَيْرُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيدِهِ الْخَيْرُ، وَهُو وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ اللهَ عَسَيَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ اللّهَ سَيّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيْعَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». قَالَ: فَقَدِمْتُ خُرَاسَانَ، فَاللّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفَ بَلْكَ بِهَدِيَّةٍ، فَحَدَّثُنَّةُ بِالْحَدِيثِ، فَكَانَ وَلَهُ لُهُ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفَ بَاللّهُ فَي الْجَنَّةِ» فَحَدَّثُنَّهُ بِالْحَدِيثِ، فَكَانَ وَلَا مُنْ مُسْلِمٍ، فَقُلْتُ لَهُ أَنْ أَنْ اللهُ وَقِ فَيَقُولُهَا، ثُمَّ وَيُهِ حَتَى يَأْتِي بَابَ السُّوقِ فَيَقُولُهَا، ثُمَّ يَنْصَرفُ".

<sup>(</sup>١) في (د) و (ح): "صبر"، وفي التلخيص: "صبير".

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۱/ ۲۲۲-۱۶۳۷) و (۱۱/ ۲۲۳-۱۶۳۲).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٧٦-٣٥٥).

هَذَا حَدِيثٌ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ، تُجْمَعُ وَيُذَاكَرُ بِهَا عَنْ أَبِي يَحْيَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِم.

وَأَبُو يَحْيَى هَذَا لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ.

فَأَمَّا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ، فَإِنَّهُ مِنْ زُهَّادِ الْبَصْرِيِّينَ ('' مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِع وَمَالِكِ بْنِ دِينَارٍ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ اللهِ بْنِ عَمْرَ اللهِ بْنِ عَلْ سَالِم:

١٩٩٢ - صرمُ الله المُوعلِيّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّقَفِيُ، ثَنَا أَبُو هَمَّامِ بْنُ أَبِي بَدْرِ "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مَوْلَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهُ نَحْرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيِّ لا يَمُوتُ، بِيدِهِ الْخَيْرُ، وَهُو عَلَى السُّوقِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُو حَيِّ لا يَمُوتُ، بِيدِهِ الْخَيْرُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ أَنْفَ أَلْفَ سَيّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» "".

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به»، نقول: أخرج له الترمذي هذا الحديث واستغربه، واستنكره عليه العقيلي وابن عدي، ورواه العقيلي من وجه آخر عن محمد بن واسع عن سالم قوله، وقال (۱/ ٣٨٥): «وهذا أولى من حديث أزهر».

<sup>(</sup>٢) هو: الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني الكندي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٧٦ - ٢٥٥٧٣).

هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ:

١٩٩٣ - صَرَّمُ اللهُ أَبُو عَلِي الْحَافِظُ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَسَّانَ السُّلَمِيُ '' بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ''، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاشٍ، وَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُمْرَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ عُنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمِّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ عُنْ عُمْرَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمْرَ عُنْ مُنَا اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ وَلَهُ اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْمِي وَيُمِيتُ، وَهُو حَيِّ لا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، لَهُ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَحَطَّ عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفَ خَسَنَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفَ مُرَجَةٍ» ''.

وَقَدْ كَتَبْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَام بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ:

١٩٩٤ - مَرْثَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ (') بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حَيْدَرَةَ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَفْضُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَفَالَ: لا إِللهَ قَالَ: لا إِللهَ قَالَ: لا إِللهَ قَالَ: لا إِللهَ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية كلها والإتحاف، والصواب: الشامي، كما في مصادر ترجمته وكثير من الأسانيد.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الوهاب بن الضحاك بن أبان العرضي، أبو الحارث السلمي الحمصي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٧٦- ٣٧٥٥).

<sup>(</sup>٤) في (و): «بن محمد».

إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»(١).

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (٢)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

تَابَعَهُ عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ:

١٩٩٥ - صرفًا الله بَوْ عَبْدِ الْوَهَابِ الْحَجَيِّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَلَى الشَّوَارِبِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيِّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الْمَكِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ اللهُ عَمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللهُ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرِ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ اللهَ حَسَنَةِ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيْئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (٣)" (١٠).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٥٢٥-٩٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: مسروق بن المرزبان ليس بحجة".

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: وقال البخاري: عمران منكر الحديث».

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (٣/ ٣٢٢): "قد فرق البخاري بين عمران بن مسلم القصير فقال: أبو بكر، سمع أبا رجاء وعطاء وكناه يحيى بن سعيد، ثم قال: عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار منكر الحديث روى عنه يحيى بن سليم، وكذا تبعه ابن أبي حاتم في التفرقة بينهما وقال في الذي يروي عن عبد الله بن دينار سمعت أبي يقول: هو منكر الحديث، وهو شبه المجهول، وكذا فرق بينهما أيضا ابن أبي خيثمة ويعقوب بن سفيان وابن عدي والعقيلي، وأنكر ذلك الدارقطني في العلل في ترجمة عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال هو هو بغير شك» وانظر علل الدارقطني (٢٤٢/٣٨٧)، وكذا جمع بينهما ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٠٤) والثقات (٧/ ٢٤٢) وقال: "إلا أن في رواية يحيى بن سليم عنه بعض المناكير».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٥٢٥ - ٩٨٩٧).

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَبُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَأَنَسٍ، وَأَقْرَبُهَا بِشَرَائِطِ هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ:

١٩٩٦ - أخمرناه أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَدَائِنِيُّ ''، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا جَارٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا عُمَر ''، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ قَالَ: سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا السُّوقِ، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا يَمِينًا فَاجِرَةً، أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً '')" ('').

١٩٩٧ - صَرَّمُنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ (")، ثَنَا عَفَّرَبٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، أَنَا أَبُو نَوْفَلِ بْنُ أَبِي عَفْرَبٍ، عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عيسي بن حيان، أبو عبد الله المدائني، يعرف بأبي السكين.

<sup>(</sup>٢) أبو عمر هذا: قال العراقي في المغني (١/ ٢٩٢): «لعله حفص بن سليمان الأسدي مختلف فيه»، وقال الذهبي في التلخيص: «لا يعرف»، وترجم البخاري (١/ ١٧٩) لمحمد أبو عمر قال شعيب بن حرب هو جار لنا، وأورد له هذا الحديث وقال: «لا يتابع عليه».

نقول: قد روي هذا الحديث من طرق أخرى، غير طريق شعيب بن حرب، عن محمد بن أبان الجعفي عن علقمة بن مرثد به، ومحمد بن أبان هو: ابن صالح ابن عمير جد مشكدانه يكنى أبا عمر ويروي عن علقمة، فهو هو، وانظر: معجم الطبراني الكبير (٢١/٢)، والأوسط له (٥/ ٣٥٤)، وعمل اليوم والليلة لابن السني (ص١٤٩)، والدعوات الكبير للبيهقى (١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أبو عمر لا يعرف، والمدائني متروك».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٥٥٤ - ٢٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: «الحسين بن الفضل» بدلا من: محمد بن غالب.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «كَانَ يُعْجِبُهُ الْجَوَامِعُ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَتُرُكُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ »(۱). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٩٨ - صرم مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ("، قَالاً: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ الْحُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَعَامَةً (")، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَفَّلٍ، سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَعَامَةً (")، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَفَّلٍ، سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي الْجُنَةِ. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطَّهُورِ "(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٩٩ - حَرَّمُ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيِّ، ثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيُّةٍ إِذَا تَضَوَّرَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْعَفَّارُ» (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٥٧١ – ٢٢٨١٥).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر ابن حجر في الإتحاف «موسى بن إسماعيل» في سند محمد بن صالح.

<sup>(</sup>٣) هو: قيس بن عباية الحنفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٦٥ – ١٣٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٢٠–٢٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو معلول، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: هو خطأ؛ إنما هو عن هشام، عن أبيه أنه كان يقول ذلك، كذا رواه جرير عنه. قال: =

٠٠٠٠ - أخْمِرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويَهْ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ "، أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ "، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ» "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٠١ - أَخْمِرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ زُهَيْرٍ (١) الْأَنْمَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنَا لِهُ إِذَا يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ زُهَيْرٍ (١) الْأَنْمَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنَا لَهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاخْسَأْ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي، وَثَقَلْ

<sup>=</sup> وقال أبو زرعة: ثنا به يوسف بن عدي، وهو منكر»، علل الحديث (٢/٣٧) و(٥/ ٢٨٥،٣٧٣).

 <sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن الوليد بن قيس بن الأخرم التجيبي المصري، أخرج له أبو داود والنسائي في الكبرى هذا الحديث ووثقه ابن حبان وقال البرقاني عن الدراقطني: «لا يعتبر بحديثه».

<sup>(</sup>۲) في (و): «وزدني».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١٠ / ١١٠٠).

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: "عن أبي زهير"، وسياتي برقم (٢٠٣١) من وجه آخر عن أبي همام الأهوازي محمد بن الزبرقان، عن ثور، عن خالد، عن زهير الأنماري به، ورواه البيهقي في الدعوات (١/ ٥١١) عن المصنف وقال: "كذا قال: عن زهير الأنماري، وقيل: عن أبي زهير، وقيل: عن أبي الأزهر، وأبو زهير أشهر" وقد أخرج له أبو داود هذا الحديث.

مِيزَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٠٢ - أَخْمِرُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بَيْ فَيْ أَبِي طُلْحَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي طَلْحَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذَّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلِمَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٠٣ - حرثًا عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالِبٍ، ثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ عَالِبٍ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُسِيحِ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ "الْمَسِيحِ الدَّبْعِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِينِ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِينِ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا اللَّهُمَّ الْعَشِلْ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ فَعَلَابًا فَوْدُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْشِمِ وَالْمَأْمُ وَالْمَأْمُ وَالْمَغْرَمِ» (المَشرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْشِمِ، وَالْمَغْرَمِ» (اللَّهُمُ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْشِم، وَالْمَغْرَمِ» (اللَّهُمُ وَالْمَغْرَمِ» (اللَّهُمُ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْمُ وَالْمَغْرَمِ» (الْمَعْرَمِ» (اللَّهُمُ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْمُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ١٣٥ - ٤٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/١٠-١٨٧٦).

<sup>(</sup>٣) في (و): «من شر فتنة».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٨٠–٢٢٢٥٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٢٠٠٤ - حَرَّمُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِاتُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ: «كُنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لا، بَلْ جُنَتَكُمْ «خُذُوا جُنَتَكُمْ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ: مِنْ عَدُوِّ قَدْ حَضَرَ؟ قَالَ: «لا، بَلْ جُنتَكُمْ مِنَ النَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ؛ فَإِنَّهَا تَأْتِينَ مِنَ النَّارِ، قَوْلُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ؛ فَإِنَّهَا تَأْتِينَ مِنْ النَّارِ، قَوْلُ: شُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ؛ فَإِنَّهَا تَأْتِينَ مَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنْحِيَاتٍ وَمُقَدَّمَاتٍ، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٠٥ - حدثي عَلِيُ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ كُرَيْبٍ، ثَنَا خَلَادُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَ اللهِ يَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً نَقِيَّةً "، وَمِيتَةً سَوِيَّةً، وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزِ، وَلا فَاضِح " ().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمَّ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٠٦ - صُمْنُ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَمْدُويَهُ الْفَقِيهُ -إِمْلَاءُ بِبُخَارَى - ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا بِبُخَارَى - ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو في مسلم»، (٨/ ٧٥)، وكذا أخرجه البخاري في الدعاء بتمامه (٨/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ١٨٤-١٨٤٨١).

<sup>(</sup>٣) في (و): «تقية».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٩٤٩ – ١٠١٥٦).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: خلاد ثقة، وشريك ليس بالحجة».

سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ مَوْلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَلِيْهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي وَانْقِطَاعِ عُمُرِي»(١٠).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ، غَرِيبٌ فِي اللَّمَّاءِ، مُسْتَحَبُّ لِلْمَشَايِخ، إِلَّا أَنَّ عِيسَى بْنَ مَيْمُونٍ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ<sup>(۱)</sup> وَ الْكَانِّكُا.

٢٠٠٧ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ شَاذَانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخُطْمِيِّ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ فِيكُمْ الْخُطْمِيِّ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ فِيكُمْ أَمَانَانِ، مَضَتْ إِحْدَاهُمَا، وَبَقِيَتِ الْأُخْرَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ". " أَللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ". " أَللهُ لِيعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ". " أَللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ". " أَللهُ لِيعَدِّ اللهِ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابِيِّ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ.

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ.

٢٠٠٨ - أَخْبِرْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْل، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٤٧٩ -٢٢٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عيسى متهم».

<sup>(</sup>٣) هو: عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) (الأنفال:٣٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ٩٨٥ - ١٩٩٥).

أَيُّوبَ'''، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَمَانَانِ كَانَا فِي الْأَرْضِ، فَرُفِعَ أَحَدُهُمَا، وَبَقِيَ الْآخُرُ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (". ")

٢٠٠٩ - حَرُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ، ثَنَا أَبُو عَمْرِو الْمُسْتَمْلِي (''، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ مَصْ قَالَ: «مَنْ قَالَ: «مَنْ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَا بِاللهِ، كَانَ دَوَاءً مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً أَيْسَرُهَا الْهَمُّ »(۰).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَبِشْرُ بْنُ رَافِعِ الْحَارِثِيُّ لَيْسَ بِالْمَتْرُوكِ، وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجَاهُ(١). وَكَذَلِكَ هَيْثُمُ الْبَكَّاءُ لَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ حَدِيثٌ يَتَفَرَّدُ بِهِ، وَهَذَا مَوْضِعُهُ، فَإِنَّهُ مِنْ عُبَّادِ الْمُسْلِمِينَ:

٠٢٠١٠ - حدثناه مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا عُفْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ، ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ(١) أَخُو أَبِي بَكْرِ الْحَنَفِيِّ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) كذا سماه المصنف عَلَقَهُ أو أحد الرواة ممن هم فوقه، وصواب اسمه: "محمد بن أبي أيوب"، كما رواه أحمد (٣٢/ ٢٦٤،٣٨٥)، ومحمد بن يوسف البيكندي عند البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٢) كلاهما عن وكيع به، ولعل: "عبيد" لقب.

<sup>(</sup>٢) (الأنفال: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٤-١٢٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن المبارك، النيسابوري الزاهد المعروف بحمكويه.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٤٩-١٩٤٤).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بشر واه».

<sup>(</sup>٧) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، والإتحاف، والصواب: شريك بن =

الْهَيْمُ ('' بْنُ جَمَّازِ الْبَكَّاءُ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَبَا طَالِبِ مَرِضَ، فَثَقُلَ، فَعَادَهُ النَّبِيُ عَلَيْقٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ادْعُ رَبَّكَ الَّذِي بَعَثَكَ '' أَنْ يُعَافِيَنِي. فَقَالَ النَّبِيُ وَيَكِيْقٍ: «اللَّهُمَّ اشْفِ عَمِّي». فَقَامَ كَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَقَالَ النَّبِيُ وَيَكِيْقٍ: «اللَّهُمَّ اشْفِ عَمِّي». فَقَامَ كَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَقَالَ النِّبِي وَيَكِيْقٍ: «اللَّهُمَّ اشْفِ عَمِّي». فَقَالَ كَأَنْ مَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: إِنَّ رَبَّكَ الَّذِي بَعَثَكَ '' لَيُطِيعُكَ، قَالَ: «وَأَنْتَ يَا عَمِّ، لَئِنْ أَطَعْتَ اللهَ لَيُطِيعُكَ، قَالَ: «وَأَنْتَ يَا عَمِّ، لَئِنْ أَطَعْتَ اللهَ لَيُطِيعُكَ »''.

٢٠١١- أخْرِزُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ.

وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «دُعَاءُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ» (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠١٢ - أخْمِرْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

<sup>=</sup> عبد المجيد، كما في كتب الرجال، وأخوه أبو بكر الحنفي هو: عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها: «القاسم»، والمثبت من التلخيص والإتحاف، والهيثم بن جماز ضعيف، وهذا الحديث مما استنكره عليه ابن عدي.

<sup>(</sup>٢) أشار الناسخ في حاشية (ز) إلى أنها في نسخة أخرى: «الذي تعبد».

 <sup>(</sup>٣) أشار الناسخ في حاشية (ز) إلى أنها في نسخة أخرى: «الذي تعبد»، وفي (ح): «الذي تعبد يطيعك»، وفي (و) و(د): «الذي تعبد بعثك ليطيعك».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٥٦٩-٧٦٨)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: الهيثم تركوه».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٠٥ - ٢٢٥٠٩).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مبارك واه».

حَاتِم (١)، ثَنَا أَبُو وَهْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلِي بْنِ بَذِيمَة، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلِي بْنِ بَذِيمَة مَا لِكِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَنِي فُلَانِ أَغَارُوا عَلَيَ فَذَهَبُوا وَأُرَاهُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَنِي فُلَانِ أَغَارُوا عَلَيَ فَذَهَبُوا بِابْنِي وَإِبِلِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ كَذَا وَكَذَا». أَهْلَ بَيْتٍ وَأَظُنُهُ قَالَ: "بِسْعَةَ أَبْيَاتٍ مَا فِيهِمْ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ، وَلا مُدِّ مِنْ طَعَامٍ، فَاسْأَلِ اللهَ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَمْرَهُمْ مِنْ طَعَامٍ، فَاسْأَلِ اللهَ وَعَلَىٰ اللهَ وَعَلَىٰ اللهَ وَعَلَىٰ اللهَ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِمْ وَلا مُدِّ مِنْ طَعَامٍ، فَاللهِ عَلَيْهِمْ وَلا مُدَّ مِنْ طَعَامٍ، فَاللهِ عَلَيْهِمْ وَلا مُدَّ مِنْ طَعَامٍ، فَاللهِ عَلَيْهِمْ وَلا مُدَّمَلُهُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلا مُدَّمِنُ مِنْ مَسْأَلِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلا مُدَّمُ مِنْ مَسْأَلُو اللهِ عَلَيْهُمُ وَابُنُهُ أَوْفَرَ مَا كَانُوا، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهُ فَأَخْبَرَهُ، فَلَا مُنْ رَدُع عَلَيْهِ إِبِلُهُ مُ وَابُنُهُ أَوْفَرَ مَا كَانُوا، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهُ فَأَخْبَرَهُ اللهِ عَلَيْهِ فَأَلْكَ وَاللَّو عَلَىٰ وَاللَّهُ اللهِ وَعَبَلْ وَاللهُ عَلَىٰ وَاللهَ عَلَى الْمُرْفَعُ مِنْ حَيْدُ لَكُ وَمُونَ مَا كَانُوا، فَأَتَى النَّهِ وَعَبَلْ وَاللهِ عَلَيْهِ مُنْ حَيْدُ لَهُ عَلَى الْمَا عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَكَمَا اللهُ وَلَمْ مُنْ مَنْ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَوْلَ مَا كَانُوا، فَأَنَا عَلَيْهُ مِنْ حَيْدُ لَكُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠١٣ - حدثًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنِ (''، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنِ (''، حَدَّثَنِي [عَبْدُ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ [عَبْدُ اللهِ] ('' بْنُ مُحَمَّدِ ('' بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ

<sup>(</sup>١) هو: عبد العزيز بن حاتم بن داود، أبو عمر المعدل المروزي.

<sup>(</sup>٢) (الطلاق:٢،٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٣٥-١٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) تصحف في الإتحاف إلى: "عبد الله بن محمد بن حبيب"، وهو: عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن حنين.

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): «عبيد الله»، والمثبت من الإتحاف، ومن شعب الإيمان للبيهقي (٩) (٣٣) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٦) من قوله «أنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» إلى هنا، سقط من (و) و(د) و(ح).

رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: وَاذْنُوبَاهُ وَاذْنُوبَاهُ. فَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَكُلُ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قُلِ: اللَّهُمَّ مَغْفِرَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، وَلَاثًا، فَقَالَ اللهُ مَغْفِرَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، وَرَحْمَتَكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي». فَقَالَهَا، ثُمَّ قَالَ: "عُدْ». فَعَادَ، ثُمَّ قَالَ: "عُدْ». فَعَادَ، ثُمَّ قَالَ: "عُدْ». فَعَادَ، فَقَلْ عَفَرَ اللهُ لَكَ» (").

حَدِيثٌ رُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمْ مَدَنِيُّونَ مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِجَرْحٍ('' ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠١٤ - أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا نَافِعُ بْنُ الدُّنْيَا، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَسَيْدٍ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ يَزِيدَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَنِي أَسَيْدٍ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَنِي أَسَيْدٍ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي أَسَيْدٍ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَنِي أَسَيْدٍ، وَهُو يَقُولُ: يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِرَجُلٍ، وَهُو يَقُولُ: يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «سَلْ فَقَدْ نَظَرَ اللهُ إِلَيْكَ» (٣).

الْفَضْلُ بْنُ عِيسَى هُوَ الرَّقَاشِيُّ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ عَمُّهُ يَزِيدَ بْنَ أَبَانِ، إِلَّا أَنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ('':

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٣/ ٣٢١-٣١١).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ الألباني عَمَّالَفَه في السلسلة الضعيفه (٩/ ٥٧) معقبا على كلام الحاكم هذا: «قلت: ولا بتوثيق؛ فكان ماذا؟! اللهم إلا محمد بن جابر بن عبد الله، فذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: في روايته ضعف، وليس يحتج به الطبقات الكبرى (٧/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٣٨٤-١٩٥٢).

 <sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لم يصح هذا»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: ما ظنه هو الواقع، والفضل أشد ضعفا من عمه بدرجات، والشاهد المذكور ليس بعدل».

٢٠١٥ - حرثناه أبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَانِيُّ (''، ثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا فَضَّالُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا مُوَكَّلًا بِمَنْ يَقُولُ: يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. فَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ لَهُ الْمَلَكُ: إِنَّ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكَ فَسَلْ "''.

٢٠١٦ - حدث [عُبَيْدُ اللهِ] " بْنُ مُحَمَّدِ الْخُرَاسَانِيُّ بِبَغْدَادَ فِي الْقَطِيعَةِ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْأَلْهَانِيِّ "، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْأَلْهَانِيِّ "، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشَّدَائِدِ فَلْيُكْثِرِ " الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ " الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ " اللَّعَاءَ فِي اللَّهَ اللَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف، أبو بكر الحفيد النيسابوري العماني.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٢٤١ – ٦٤٢٣)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: فضال ليس بشئ».

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها: "عبد الله"، والمثبت من: الإتحاف، وهو الموافق لسائر أسانيد المصنف، وهو: عبيد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن مخلد أبو الحسين الدهان البلخي التاجر، ومن هنا يتضح لنا خطأ محقق الإتحاف، عندما غير ما في أصوله الخطية إلى ما في مطبوعة المستدرك، ظنا منه أنه: عبد الله بن محمد بن مهيمن أبو محمد اليزدي النيسابوري، واليزدي هذا قال عنه الحاكم: "سمع أبا العباس الدغولي، وأبا محمد وأبا حامد ابني الشرقي، ومكي ابن عبدان، وغيرهم، ولم يحدث قط» حكاه عنه ابن السمعاني في الأنساب (٥/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن غابر الشامي الحمصي، وليس كما ظن المصنف أنه الهوزني فذاك آخر يقال له: عبد الله بن لحي الحمصي، والد أبي اليمان الهوزني شهد خطبة عمر بالجابية، وهو أقدم من الذي قبله، وكلاهما من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) في (و): «فيكثر».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٣٥-٢٠٧١).

حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِأَبِي صَالِحٍ، وَأَبُو عَامِرٍ الْأَلْهَانِي، أَظُنَّهُ الْهَوْزَنِيُّ، وَهُوَ صَدُوقٌ (١٠٠ .

٢٠١٧ - حرثًا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ -إِمْلاً - فَرَّةَ صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا مُحَمَّدُ "بْنُ عِيسَى الطَّرَسُوسِيُ.
 الْمَحْبُوبِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا مُحَمَّدُ " بْنُ عِيسَى الطَّرَسُوسِيُ.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ، ثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُ، قَالُوا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ " بْنِ دَاوُدَ الصَّنْعَانِيُ، قَالُوا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ السَّكَا إِلَى النَّبِيِّ يَكِيلُ بِهَذَا الدُّعَاءِ مِنَ السَّمَاءِ، وَإِنَّ جَبْرِيلُ جَبْرِيلُ اللهِ عَلَيْكَ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيلُ بِهَذَا الدُّعَاءِ مِنَ السَّمَاءِ، وَإِنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ إِلَى النَّبِي وَيَكُمْ بِهَدِيَةٍ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ لَمْ يَنْزِلْ فِي مِثْلِهَا قَطَّ، حَبْرِيلُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا ضَاحِكَا مُسْتَبْشِرًا، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا جَبْرِيلُ اللهَدِيَّةُ يَا جِبْرِيلُ اللهَ بَعْنَنِي إِلَيْكَ بِهَدِيَّةٍ. قَالَ: «وَمَا تِلْكَ الْهَدِيَّةُ يَا جِبْرِيلُ اللهَ بَعْرَيلُ وَمَا تَلْكَ الْهَدِيَّةُ مَا أَنْ اللهَ بَعْنَنِي إِلَيْكَ بِهَدِيَّةٍ. قَالَ: «وَمَا تِلْكَ الْهَدِيَّةُ يَا جِبْرِيلُ اللهُ عَلْكَ اللهَ بِعْرَالً وَمَا تَلْكَ الْهَدِيَّةُ يَا جِبْرِيلُ اللهُ بِعْرَيلُ وَمَا تَلْكَ الْهَدِيَّةُ مَنْ يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلُ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ، يَا مَنْ لَا عَرْمِيلَ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ، يَا مَنْ لَا عَرْمِيلَ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ، يَا مَنْ لَا اللهَ وَيَقَالَ جِبْرِيلُ: قُلْ: يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ، يَا مَنْ لَا

 <sup>(</sup>۱) كتب الناسخ في حاشية النسخة (ز)، و(م): «آخر المجلدة الأولى المنقول هذا منها والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين».

<sup>(</sup>٢) في (م): «أحمد»، وهو: محمد بن عيسى بن يزيد أبو بكر الطرسوسي.

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: «محمود».

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «كنوز من نور العرش».

يُؤَاخِذُ بِالْجَرِيرَةِ، وَلَا يَهْتِكُ السِّتْرَ، يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ، يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ، يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ، يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى، وَيَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى، يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ، يَا عَظِيمَ الْمَنِّ، يَا مُبْتَدِئَ النَّعَمِ قَبْلَ اسْتَحْقَاقِهَا، يَا رَبَّنَا، وَيَا مَوْلَانَا، وَيَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا، أَسْأَلُكَ يَا اللهُ أَنْ لَا تَشُوِيَ خَلْقِي بِالنَّارِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَمَا ثَوَابُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟»(١).

ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ بَعْدَ الدُّعَاءِ بِطُولِهِ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ رُوَاتَهُ كُلَّهُمْ مَدَنِيُّونَ ثِقَاتٌ (٢).

وَقَدْ ذَكَرْتُ فِيمَا تَقَدَّمَ الْخِلَافَ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ فِي سَمَاعِ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو مِنْ جَدِّهِ.

٢٠١٨ - حرث أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ (")، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونِ ('')، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيْهُ يَقُولُ: «مَا يَمْنَعُ أَخَدَكُمْ إِذَا عَرَفَ الإِجَابَةَ مِنْ نَفْسِهِ، فَشُفِيَ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِعِزَّتِهِ، وَجَلَالِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ » (٥).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩١٧-١١٨١٠).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في الميزان (١/ ٢٨١) في ترجمة أحمد بن محمد بن داود الصنعاني: "قال الحاكم: صحيح الإسناد، قلت: كلا، قال: فرواته كلهم مدنيون، قلت: كلا، قال: ثقات، قلت: أنا أتهم به أحمد، أما أفلح فذكره ابن أبي حاتم ولم يضعفه».

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن عبد الله بن سليمان بن يزيد، أبو إسحاق التميمي النيسابوري.

<sup>(</sup>٤) هو: المدني مولى القاسم بن محمد، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٤٧٩ - ٢٢٦٤٩).

تَفَرَّدَ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ [بْنِ]('' مُحَمَّدٍ، وَعِيسَى غَيْرُ مُتَّهَمٍ بِالْوَضْعِ.

٢٠١٩ - أخْبِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ (")، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ (")، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِفَاطِمَةَ: «مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَصْبَحْتِ وَلِا تَكِلْنِي أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنِ "(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها: «عن»، والمثبت الصواب كما في الحديث.

<sup>(</sup>٢) كذا سماه المصنف، وقال عقبه: "على شرط الشيخين" ظنا منه أنه: عثمان بن عبد الله بن موهب المدني الأعرج مولى آل طلحة بن عبيد الله التيمي، لكن رواه البيهقي في الأسماء والصفات (١/ ٢٨٥) عن المصنف وأبي يعلى حمزة بن عبد العزيز الصيدلاني عن الصفار به فقال: "عثمان بن موهب"، يعني الكوفي الهاشمي مولاهم كما نسب في رواية النسائي في السنن الكبرى (٩/ ٢١٢) وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص٨٤)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص٨٥٠)، والبيهقي في الشعب (٢/ ٢١٢)، وقال المزي: "وليس بعثمان بن عبد الله بن موهب" وأورد له هذا الحديث الواحد من "عمل اليوم والليلة" للنسائي، وكذا فرق بينهما البخاري وابن أبي حاتم وقال في هذا: "صالح الحديث».

وقد اعتمد الضياء في المختارة (٦/ ٣٠٠) تسميته في رواية المصنف؛ فترجم لعثمان بن عبد الله بن موهب عن أنس، وأورد له هذا الحديث الواحد، مع أنه أخرجه من طريق النسائي وغيره قبلها ونسب في روايتهم هاشميا.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ١٣٨-١٤٠١).

٢٠٢٠ - أخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعِمْنِي وَسَقَانِي، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لِلَّهِ الَّذِي أَطْعِمْنِي وَسَقَانِي، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَلِّهِ الَّذِي أَطْعِمْنِي وَسَقَانِي، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَلَّهِ الَّذِي مَنَ النَّارِ، فَقَدْ حَمِدَ اللهَ مَنَّ عَلَيَ فَأَفْضَلَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ تُنَجِّينِي مِنَ النَّارِ، فَقَدْ حَمِدَ اللهَ بِجَمِيعِ مَحَامِدِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٠٢١ - أَخْمِرُ عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ أَنِي أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ أَنِي أَخَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ فَلْ أَنْ وَالْفَقْرِ، وَاقْضِ عَنَا شَيْءٍ، أَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، أَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، وَاقْضِ عَنَا اللَّيْنَ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (").

إتحاف المهرة (١/ ٣٣٤-٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٨٨-١٨٢٨).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: خرجه مسلم لسهيل»، وقال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي (١/ ٤٦٤): «قال جامعه: خرجه مسلم من حديث سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة»، نقول: قد أخرجه مسلم (٧٩،٧٨/٨) من حديث جرير بن عبد الحميد وخالد الطحان والأعمش عن سهيل به.

وَيُوسُفُ هَذَا هُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَوْلَى سُكَّرَةً.

٢٠٢٢ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَأَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيَّانِ، أَنَّ بِشْرَ بْنَ مَنْصُورِ السُّلَيْمِيّ، حَدَّثَهُمْ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْل بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَعَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ -أَوْ قَالَ: يَدَهُ- قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ، مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا، وَأَطْعَمْنَا وَسَقَانَا، وَكُلَّ بَلاءٍ حَسَنِ أَبْلانَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلَا مُكَافَئٍ، وَلَا مَكْفُورٍ وَلَا مُسْتَغْنِّى عَنْهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطُّعَام، وَسَقَى مِنَ الشَّرَابِ، وَكَسَا مِنَ الْعُرْي، وَهَدَى مِنَ الضَّلَالَةِ، وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَايَةِ، وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٢٣ - صرُّنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِم الْأَبَّارُ، ثَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ خَارِجَةَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْم بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا فَادَى الْمُنَادِي فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ، فَمَنْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ فَلْيَتَحَيَّنِ الْمُنَادِي، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرَ"، وَإِذَا تَشَهَّدَ تَشَهَّدَ"، وَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. وَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. ثُمَّ

إتحاف المهرة (١٤/ ٥٤٣ – ١٨١٨٢). (1)

في التلخيص: «فكروا». **(Y)** 

في التلخيص: «تشهدوا». (٣)

يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الصَّادِقَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا، دَعْوَةِ الْحَقِّ، وَكَلِمَةِ التَّقْوَى، أَحْيِنَا عَلَيْهَا، وَابْعَثْنَا عَلَيْهَا، وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ أَهْلِهَا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ حَاجَتَهُ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٢٤ - حدثما عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ، ثَنَا شُعْبَةُ.

وَأَخَبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُنَثَى "، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا مُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ شُعْبَةُ، عَنْ عَلْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مُعْبَدُ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ

رَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحُ.

٢٠٢٥ - أخرزاه أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَثَامِ بْنِ عَلِيِّ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا اللَّاعْمَشُ، عَنْ عَلْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي عَنْ اللهِ مُنْ عَبْدِ اللهِ اللهِل

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٢٢٠-١٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عفير واه جدا».

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن المثنى بن معاذ بن معاذ، أبو محمد البصري العنبري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٤٦١ – ١١٦٧٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٢٦١ – ١١٦٧٥).

٢٠٢٦ - أَخْمِرْنَاهُ أَزْهَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُنَادِي '' بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا هَانِئُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا هَانِئُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ، وَكَانَتْ إِحْدَى الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ: قَالَ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ، وَكَانَتْ إِحْدَى الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ، وَلا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ فَالْنَ فَتَنْسَيْنَ التَّوْجِيدَ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْتُولَاتٌ وَمُسْتَنْطَقَاتٌ "''.

٢٠٢٧ - صَرَّمُ عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا هَاذُ بْنُ فَيَاضٍ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ كِنَانَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: "يَا بِنْتَ حُمَيٍّ، مَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهِنَّ. فَقَالَ: "يَا بِنْتَ حُمَيٍّ، مَا هَذَا؟». قُلْتُ: أُسَبِّحُ بِهِنَّ. قَالَ: "قَدْ سَبَّحْتُ مُنْذُ قُمْتُ عَلَى رَأْسِكِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا؟». قُلْتُ: عَلَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "قُولِي شُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ". هَذَا اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْمِصْرِيِّينَ بِإِسْنَادٍ (١٠) أَصَحَّ مِنْ هَذَا:

٢٠٢٨ - صَرَّنَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

<sup>(</sup>١) هو: أزهر بن أحمد بن حمدون وفيل: ابن محمد، أبو غانم الخرقي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ٢٢٩ – ٢٣٦٠٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ٩٩٣- ٢١٤٩٤)، وهاشم بن سعيد ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن عدي وقال أحمد لا أعرفه، ووثقه ابن حبان!، وأخرج له الترمذي هذا الحديث واستغربه.

<sup>(</sup>٤) في (و): «إسناد».

الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ، حَدَّنَهُ، عَنْ عَائِشَةً " بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوِّى، أَوْ حَصَى، تُسَبِّحُ فَقَالَ: «أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا وَأَفْضَلُ؟ قُولِي: حَصَى، تُسَبِّحُ فَقَالَ: «أُخْبِرُكِ بِمَا هُو أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا وَأَفْضَلُ؟ قُولِي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، اللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ شُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، اللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، اللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا قُوَّةً إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا قُوَّةً إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا قُوْلَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا قُوْلَ إِلَهُ إِللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا قُوْلَ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا أَنْ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا أَنْ اللهُ مُنْ لَا لَكُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا إِلَهُ إِلَّا اللهُ عَلَدَ مَا مُؤْلَ فَي اللهُ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا أَنْهُ مِنْ لَا لَكَ مِنْ لَا عَلَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَا اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢٠٢٩ - حدثي أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ "، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرِ "، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍ و " قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْفِي يَأْمُرُ بِكَلِمَاتٍ مِنَ الْفَزَعِ: «أَعُودُ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍ و " قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْفِي يَأْمُرُ بِكَلِمَاتٍ مِنَ الْفَزَعِ: «أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ عِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ عِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ

<sup>(</sup>۱) وكذا رواه ابن حبان (۳/ ۱۱۸) من طريق حرملة عن ابن وهب، ورواه أبو داود عن أحمد بن صالح (۲/ ۲۸٦)، والترمذي من طريق أصبغ (۱/ ۱٦٥)، والنسائي في الكبرى (۹/ ۷۳) عن أبي الطاهر، عن ابن وهب به فزادوا بينهما خزيمة، وهو مجهول لم يرو عنه غير سعيد، ووثقه ابن حبان!.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ١٤٦ – ٥٠٩٤).

<sup>(</sup>٣) هو: ابن ميسرة الجشمي القواريري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «كذا فيه»، ورواه البيهقي في الدعوات الكبير (١/ ٥٥٢) عن الحاكم به وقال: «كذا وجدته في كتابي»، ورواه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فحسب، وانظر ترجمة محمد بن عبد الله بن عمرو جد عمرو بن شعيب في التهذيبين.

الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ». قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو وَمَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدهِ عَلَّمَهُنَّ إِيَّاهُ فَقَالَهُنَّ عِنْدَ نَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مُتَّصِلٌ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ.

٢٠٣٠ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، ثَنَا هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتُوائِيِّ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّيُ قَالَ: "إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، يَقُولُ الشَّيْطَانُ، يَقُولُ الشَّيْطَانُ، يَقُولُ الشَّيْطَانُ، يَقُولُ الشَّيْطَانُ، يَقُولُ الشَّيْطَانُ الْتَحْرِ فِإِنْ ذَكْرَ اللهَ ذَهَبَ الشَّيْطَانُ وَبَاتَ الْمَلَكُ يَكُولُ الشَّيْطَانُ الْتَحْرِ فَإِنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ إِلَيَّ نَفْسِي بَعْدَ بِشَرِّ. وَيَقُولُ الْمَلَكُ: افْتَحْ بِحَيْرٍ فَإِنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ إِلَيَّ نَفْسِي بَعْدَ بِشَرِّ. وَيَقُولُ الشَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى بِشَرِّ. وَيَقُولُ الشَّيْقَظَ ابْتَكُونُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ إِلَيَّ نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِهَا، وَلَمْ يُعِتْهَا فِي نَوْمِهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى مَوْتِهَا، وَلَمْ يُعِنَهَا فِي نَوْمِهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَا بِإِذْنِهِ، إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُونٌ رَحِيمٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْمِي الْمَوْتَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ، فَإِنْ خَرَّ مِنْ دَابَةٍ مَاتَ شَهِيدًا، وَإِنْ " قَامَ فَصَلَّى صَلَّى فِي الْفَضَائِلِ"".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٣١ - أَخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْل، ثَنَا أَبُو هَمَّامِ الْأَهْوَازِيُّ (''، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ

إتحاف المهرة (٩/ ١١٥ - ١١٨١١).

<sup>(</sup>٢) في (و): «وإذا».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٥٢٨ - ٣٦٦٦).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن الزبرقان. من رجال التهذيب.

خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ زُهَيْرِ الْأَنْمَارِيِّ '' قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَاخْسَأِ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي وَثَقِّلْ مِيزَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى »'''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٣٢ - أَخْمِ فِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالاً: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا، فَلْيَقُلْ: اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأَلَكَ عَدُواً، أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى صَلاةٍ» (").

هَذَا حَدِيثٌ مِصْرِيٌّ، صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ الْكُوفِيِّينَ:

٢٠٣٣ - صَرَّمَا هُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيًّ الْخَوْرَازُ ('')، ثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقِ التَّغْلِبِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رَاشِدٍ بَيَّاعُ الْأَنْمَاطِ، ثَنَا أَبُو هَاشِمِ الرُّمَّانِيُّ ('')، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم عند حدیث رقم (۲۰۰۱)

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٤/ ٥٦٣ ٥ - ٤٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٥٦٣ ٥ - ١١٩٣٤).

<sup>(</sup>٤) في الإتحاف: «الخراز»، وهو: أحمد بن علي بن الفضيل، أبو جعفر الخزاز المقرئ البغدادي.

<sup>(</sup>٥) كان ينزل قصر الرمان بواسط فنسب إليه، واسمه يحيى بن دينار، وقيل ابن الأسود. من رجال التهذيب.

عَلِيلٌ، فَقَالَ: «يَا سَلْمَانُ شَفَى اللهُ سَقَمَكَ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَعَافَاكَ فِي دِينِكَ وَجِسْمِكَ إِلَى مُدَّةِ أَجَلِكَ»(۱).

٢٠٣٤ - أَصْمِرُوا جَعْفَرُ بْنُ هَارُونَ النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ صَدَقَةَ بْنِ صُبَيْحٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْقَطَوَانِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةً، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْبَخِيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْبَخِيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْبَخِيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى اللهِ ﷺ: "إِنَّ الْبَخِيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

٢٠٣٥ - حرثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ "، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ "، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنَظِيَّةِ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنَظِيَّةٍ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

٢٠٣٦ - مرمم أَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي الْحَافِ الْحُسَيْنِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٥٦٥ - ٥٩٥١)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسناده كوفي جيد».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٣٠٩-٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) هو: ابن عبد الله بن الحارث العامري المدني، الذي يقال له عباد. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ١٩٥- ١٨٥٠٩).

عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ''، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ لَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ ﷺ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ تِرَةً، وَلَا قَعَدَ قَوْمٌ لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ تِرَةً»'''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٣٧ - حدثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنَ مُوسَى، أَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٣٨ - أَصْرِفِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ عَمْرِو، عَنْ '' عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ '' عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) كذا، ورواه الإمام أحمد (٥/ ٣٥٧) عن روح عن ابن أبي ذئب به فقال: "إسحاق مولى عبد الله بن الحارث، والصواب: "أبي إسحاق مولى عبد الله بن الحارث، لم يرو عنه غير المقبري، وحديثه أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى (٩/ ١٥٦) من طرق عن ابن أبي ذئب به، وانظر علل الدراقطني (٨/ ١٥٣) وتحفة الأشراف (١٠/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٣٩٦–١٧٨٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٤٣١-٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) في الإتحاف: (وعن).

"إِنِّي لَقِيتُ جِبْرِيلَ الْمَشَكِّمَ، فَبَشَّرَنِي '' وَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا»'''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

آخِرُ كِتَابِ الدَّعَوَاتِ



(۱) في (و) و(د): «وبشرني».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۰/ ۱۳۱–۱۳۵۲).



## كِتَابُ: فَضَائِلُ الْقُرْآنِ

٢٠٣٩ - حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا أَبُو الْمُتَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِ ﴾ ((). قَالَ: هِي أُمُّ الْقُرْآنِ. قَالَ أَبِي: وَقَرَأَ عَلَيَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: ﴿ يِنْ عِبَّاسٍ آلَا تَعْنِ الرَّعِيدِ ﴾. الْآيَةَ السَّابِعَة. قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: ﴿ يِنْ عَبَّاسٍ آلَا كَمَا قَرَأَتُهَا عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ يِنْ عَبَّاسٍ آلَا كُمْ، وَمَا أَخْرَجَهَا اللهُ لَكُمْ، وَمَا أَخْرَجَهَا لِأَحَدٍ قَبْلُكُمْ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ابْنُ هَمَّامٍ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ [عُمَرَ]('')، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ

<sup>(</sup>١) (الحجر: ٨٧).

 <sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: (أبي)، والمثبت من التلخيص والإتحاف ومن شعب الإيمان
 للبيهقي (٤/ ١٤) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٧٥-٧٣٦٦)، ولم يخرج الشيخان لعبد العزيز بن جريج والد عبد الملك، وقد ضعف.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها: «عمرو»، والمثبت الصواب كما سيأتي، وهو عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط البصري.

عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ.

أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ('':

٢٠٤٠ - فَأَخْمِرْنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ " الْمَرْوَذِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْيُ فَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ حُرَيْثٍ "، ثَنَا صَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي السَّبْعِ الْمَثَانِي قَالَ: حُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي السَّبْعِ الْمَثَانِي قَالَ: هُنَّ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ. قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: بِ ﴿ بِنَدِ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: اللهِ عَرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِأَبِي: أَخْبَرَكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: اللهِ إِنْ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: فَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: بِ ﴿ إِنْ مِنْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ: قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: بِ ﴿ إِنْ مِنْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ: قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: بِ ﴿ إِنْ مِنْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ: قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: بِ ﴿ إِنْ مِنْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ: قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: بِ ﴿ إِنْ مِنْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: فَكُمْ قَالَ: قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: بِ ﴿ إِنْ مِنْ الْمُهُ الْمُنْ كَوْمَ الْمُنْ جَمِيعًا ".

وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ:

٢٠٤١ - فَحَدُّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر (١) الْبُرْسَانِيُّ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي،

ف (ز) و(و): اأما حديث المبارك.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(د) و(ح): ٤حكيم٤.

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث السجزي، أبو العباس الأزهري.

<sup>(</sup>٤) هذا الطريق -طريق إبراهيم بن محمد- لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٧٥-٢٣٦٦).

<sup>(</sup>٦) في الإتحاف: ابكيرا.

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ ((). قَالَ: وَقَرَأَهَا عَلَيَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِ ﴿ بِنَدِي اللّهِ الرَّعْنِ الرَّحِيهِ ﴾. حَتَّى (() خَتَمَهَا، وَقَالَ: ﴿ إِنِنَدِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ النّهُ الرَّبَةُ السَّابِعَةُ. قَالَ: وَقَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قَدْ أَخْرَجَهَا اللهُ لَكُمْ، فَمَا أَخْرَجَهَا لِأَحَدٍ قَبْلَكُمْ (()).

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ:

٢٠٤٢ - فَحَدُّمَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ''، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ '' وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شِيرُويَهُ ''، قَالَا: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ شِيرُويَهُ ''، قَالَا: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِ ﴾ ''. أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَافِ ﴾ ''. قَالَ: ﴿ يِنْ جَبُولُ سَعِيدٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ يِنْ جَبُولُ سَعِيدٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ يِنْ سِيدًا لَهُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ يِنْ سِيدًا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَأَمَّا حَدِيثُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ:

<sup>(</sup>١) (الحجر:٨٧).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(و) و(م): «حين».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥–٢٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) هو: حسان بن محمد بن أحمد بن هارون النيسابوري.

<sup>(</sup>٥) هو: جعفر بن محمد بن درستويه بن المرزبان الفارسي الفسوي.

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه، أبو محمد المديني النيسابوري.

<sup>(</sup>٧) (الحجر:٨٧).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥-٧٣٦٦).

٢٠٤٣ - [ صُرَّمًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْمَاهِمِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ] ('' عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ الْبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ الْبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ (''. قَالَ: فَاتِحَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ (''. قَالَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ. قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: فَأَيْنَ السَّابِعَةُ؟ قَالَ: ﴿ إِنسِهِ اللهِ الرَّغَنَ الرَّحِيهِ ﴾ ('').

وَأَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ:

١٠٤٤ - فَأَخْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: السَّبْعُ الْمَثَانِي. قَالَ: عَدَّهَا عَلَيَّ فِي يَدِي: ﴿ يِسَدِ اللهِ الرَّعْنَ الرَّحِي فِي يَدِي: ﴿ يِسَدِ اللهِ الرَّعْنَ الرَّحِي اللهِ يَوْدِ النِيبِ آلَةِ اللهُ اللهُ يَوْدِ النِيبِ آلِكِيبِ اللهِ يَوْدِ النِيبِ آلِكِيبِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسْتَقِيمَ اللهُ اللهُ اللهُ المُحْمَةُ وَلَا اللهُ اللهُ المُحْمَةُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحْمَةُ اللهُ المُحْمَةُ وَلَا اللهُ المُحْرَجَهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحْرَجَهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحْرَجَهَا اللهُ المُمْرَانُ المَثْمَانَةُ اللهُ اللهُ

وَأُمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْمَجِيدِ:

٢٠٤٥ - فَأَخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنْكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِ ﴾ (٥). قَالَ: هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ. قَالَ أَبِي: وَقَرَأَهَا

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) (الحجر:٨٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥–٢٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥–٢٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) (الحجر:٨٧).

عَلَيَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَتَّى (' خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ بِنَهِ النَّهِ الزَّغْنِ النِّعِدِ ﴾. السَّابِعَةُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَدِ ادَّخَرَهَا اللهُ لَكُمْ، فَمَا أَخْرَجَهَا لِأَحَدٍ قَبْلَكُمْ (''.

٢٠٤٦ - حرشي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ"، أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرِ التَّنَيسِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ وَهْبِ الْجَنَدِيُّ "، حَدَّثَنِي أَبِي "، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ وَهْبِ الْجَنَدِيُّ "، حَدَّثِنِي أَبِي "، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فَقَالَ: هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، وَمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ اسْمِ اللهِ الْأَكْبَرِ، إِلَّا كَمَا بَيْنَ سَوَادِ الْعَيْنَيْنِ، وَبَيَاضِهَا مِنَ الْقُرْبِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

## 

<sup>(</sup>١) في (ز) و(و) و(م): «حين».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥–٢٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) هو: أبو محمد المراغي.

<sup>(</sup>٤) وكذا ضبطه ابن ماكولا، وفي (و): «الجندني»، وفي (د): «الجدي».

<sup>(</sup>٥) وكذا رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٨/ ٢٧١٤) عن أبيه به، ولم نقف لوهب والدسلام على ترجمة، ورواه العقيلي (٢/ ٥٩٢) عن جعفر بن محمد السوسي، والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٢٧٤) من طريق الحسن بن زيد بن الحسن الجعفري كلاهما عن جعفر بن محمد به فقالا: "سلام بن وهب عن ابن طاوس عن أبيه"، وقال العقيلي في ترجمة سلام: "لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به"، وقال الذهبي في الميزان: "عن ابن طاوس بخبر منكر بل كذب".

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٣٥٣ – ٧٧٧).

## أَخْبَارُ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ جُمْلَةً

٢٠٤٧ - أَخْمِرُ اللهِ جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُشْمَانَ بْنِ صَالِحِ السَّهْمِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ (()، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَزِيدَ (()، عَنْ يَعْلَبَةَ بْنِ يَزِيدَ (ا)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنِ فَقَدِ اللهِ بَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَيْرَ أَنَّهُ لا يُوحَى إلَيْهِ، لا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَجِدَّ مَعَ مَنْ جَهِلَ وَفِي جَوْفِهِ كَلَامُ اللهِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ('')، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٤٨ - أَصْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادِ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، وشعب الإيمان (١٧٧/٤) عن المصنف، والصواب: "خالد بن يزيد"، كما في الإتحاف، وهو خالد بن يزيد الجمحي، أبو عبد الرحيم المصري. من رجال التهذيب

<sup>(</sup>٢) هو: ثعلبة أبو الكنود بن أبي حكيم الحمراوي، وقيل: ثعلبة بن أبي الكنود.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٤٤٠).

<sup>(3)</sup> قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: ثعلبة بن يزيد ما عرفته، وفي التابعين ثعلبة بن يزيد الكوفي الحماني، عن علي، وليس هو هذا، فإن هذا مصري، ثم وجدت الحديث في كتاب ابن أبي داود: عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، فقال: عن خالد بن يزيد، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن عبد الله بن عمرو، موقوفا بزيادة، ولفظه: "من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يجد مع من يجد، ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه ". فظهرت علة الخبر، وعرف أن ثعلبة هو ابن أبي الكنود، وأن اسم أبى الكنود: يزيد، وهو مصري معروف ".

إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيَ عَيَّ قَالَ: «يَجِيءُ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ الْقُرْآنُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ. فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ الْقُرْآنُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ. فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، وَيُقَالُ لَهُ: اقْرَهُ وَارْقَهُ. وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً "(').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٤٩ - حَرْثُمُاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ وَرَبِّ بْنِ عُمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ وَالْنَّهُ وَرَبِّ لَكُمَا كُنْتَ ثُولِّلُهُ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ فِي آخِرِ آيَةٍ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَهُ، وَارْقَهُ، وَرَبِّلْ كَمَا كُنْتَ ثُولِّلُهُ أَنْ مَنْزِلَتَكَ فِي آخِرِ آيَةٍ وَقُولًا»(۱).

٠٥٠ - صرم عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبِا، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ (")، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبُو هَمَّامٍ اللهِ بَيْ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَاللهِ وَاحِدٍ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَنَزَلَ الْكِتَابُ الْأَوَّلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَبُوابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ زَاجِرًا، وَآمِرًا وَحَلَالًا وَحَرَامًا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٠٠ - ١٨٠٩٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٤٥٤ - ١١٦٦٤).

 <sup>(</sup>٣) هو: الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس، أبو همام بن أبي بدر السكوني الكندي. من
 رجال التهذيب.

وَمُحْكَمًا وَمُتَشَابِهًا وَأَمْنَالًا فَأَحِلُوا حَلَالَهُ، وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَافْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، وَانْتَهُوا عَمَّا نُهِيتُمْ عَنْهُ، وَاعْتَبِرُوا بَأَمْثَالِهِ، وَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ، وَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ، وَقُولُوا ('': آمَنَّا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا» (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٥١ - أَضْرِفِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَادِية، ثَنَا حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِية، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ خَالِدِ الرَّازِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ شُعَيْبُ بْنُ خَالِدٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ وَحْشِيٌّ، أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: وَكَيْتَ، بَلْ هُو الرَّجَالِ مِنَ الْإِبلِ مِنْ عُقُلِهَا، وَلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُو نُسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُو نُسُيَ وَكَيْتَ، بَلْ هُو نُسُيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُو اللهُ عُلَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْتَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٠٥٢ - حَرُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِهِ، وَهُو كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وَهُو عَلَى ظَهْرِ بَيْتِهِ، وَهُو حَسَنُ الصَّوْتِ، فَجَاءَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْمَا الْمَوْلُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في (و): «قولوا».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ١٨ ٥ – ١٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٠٣-١٢٥٨٧).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجاه من حديث أبي وائل، عن ابن مسعود، انظر البخاري (٦/ ١٩٣،١٩٤)، ومسلم (٢/ ١٩١).

وَتَنْفَلِتَ الْفَرَسُ، فَانْصَرَفْتُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَأْ يَا أُسَيْدُ، فَإِنَّمَا هُوَ مَلَكٌ اسْتَمَعَ الْقُرْآنَ»''.

٢٠٥٣ - صرفه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ أَتَى النَّبِيَّ سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ أَتَى النَّبِيَّ الْفَرَانُ وَيُهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اقْرَأْ أُسَيْدُ، اقْرَأْ أُسَيْدُ، اقْرَأْ أُسَيْدُ، اقْرَأُ أُسَيْدُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَلَكٌ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ٣٠٠.

وَلَهُ شَاهِدٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ:

٢٠٥٤ - أخرزاه أَبُو بَكْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّاذِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالًا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّهُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّهُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: يَيْنَا أَنَا أَقْرَأُ لَيْلَةً سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى آخِرِهَا، سَمِعْتُ وَجْبَةً " مِنْ خَلْفِي، فَظَنَنْتُ أَنَّ فَرَسِي تُطْلَقُ، فَقَالَ: اقْرَأُ أَبَا عَتِيكٍ ". فَالْتَفَتُ، فَإِذَا أَمْثَالُ مِنْ خَلْفِي، فَظَنَنْتُ أَنَّ فَرَسِي تُطْلَقُ، فَقَالَ: اقْرَأُ أَبَا عَتِيكٍ ".

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١/ ٣٧١-٢٨٦).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (١/ ٣٧١-٢٨٦).

 <sup>(</sup>٣) بل أخرجه مسلم (٢/ ١٩٤) من حديث يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد، وعلقه البخاري (٦/ ١٩٠) عن ابن الهاد، وعلقه أيضا عن الليث، عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم، عن أسيد.

<sup>(</sup>٤) في (و) و(د): «وجعة».

<sup>(</sup>٥) في (و) و(د): «ياعتيك».

الْمَصَابِيحِ مُدَلَّاةٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْضِيَ. قَالَ: فَقَالَ: «تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ نَزَلَتْ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ مَضَيْتَ لَرَائِثَ الْعُجَائِبَ»(۱).

مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ مُوسَى بْنُ مَعْدِ الْحَافِظُ (''، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ('')، ثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حُبِدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ حُبِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْكِ قَالَ: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: رَبِّ إِنِّي رَسُولَ اللهِ بَيْكِيْ قَالَ: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمَ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ وَالشَّهُواتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّهُ إِلَى فَشَفَعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّهُ إِلَى فَشَفَعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّهُ إِلَى فَشَفَعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّهُ إِلْكَيْلِ، فَشَفَعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّهُ إِلَى فَشَفَعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّهُ إِلَى إِلْكَيْلِ، فَشَفَعْنِي فِيهِ. فَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ اللّهِ عَنْ فَيْهُ مِنْ إِلْكُولُ اللهُ عَبْدِ اللهِ عَنْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللْهُ الللّهُ الللللْهُ اللللّهُ اللللْهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٥٦ - أَخْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ (°)، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (') وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالُوا: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١/ ٣٧١-٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن أحمد بن سعد، أبو محمد النيسابوري الحاجي البزاز.

<sup>(</sup>٣) هو: موسى بن عبد المؤمن، أبو العباس البستى النيسابوري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٥٦٤ - ١١٩٣٦)، ولم يخرج مسلم لحيي المعافري.

<sup>(</sup>٥) هو: إبراهيم بن إسحاق بن يوسف، أبو إسحاق الأنماطي الحافظ.

<sup>(</sup>٦) زاد في (و) و(د) و(ح): "بن يعقوب"، وهو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو يعقوب ابن راهويه الحافظ.

ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ'''، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ''').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٠٥٧ - أخْمِرُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَلْخِيُّ التَّاجِرُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو السَمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيْ يَقُولُ: «الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ» وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ» وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ» وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٥٨ - أَخْمِرْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدْلُ، ثَنَا جَدِّي أَحْمَدُ [بْنُ إِبْرَاهِيمَ]<sup>(٧)</sup> بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) يعني: حصين بن جندب بن عمرو بن الحارث أبو ظبيان الجنبي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في (و): االخراب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥ – ٧٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: قابوس لين».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٧٧-١٦٧٢).

<sup>(</sup>٦) لم يخرج الشيخان لكثير بن مرة في الصحيح شيئا.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من الإتحاف، ومن الأسماء والصفات للبيهقي (١/ ٥٧٦) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وهو: أحمد بن إبراهيم بن عبد الله، أبو محمد النيسابوري، ابن ابنة نصر بن زياد القاضي، وهو جد عبد الله بن محمد بن علي بن زياد لأمه كما ذكر ابن السمعاني في مادة والسمذي، من الأنساب، وغيره.

حَنْبَل، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَدْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّكُمْ لَا تَرْجِعُونَ إِلَى اللهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ". يَعْنِي الْقُرْآنَ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٠٥٩ - حرثُمُ أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ عُمَرَ "، أَنَا إِبْرَاهِيمُ فَطَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ "، أَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُ "، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللهِ فَاقْبَلُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللهِ، وَالنُّورُ اللهِ وَالنُّورُ اللهِ وَالنُّورُ اللهِ وَالنُّورُ اللهِ وَالنَّورُ اللهِ عَنْ اللهِ وَالنَّورُ اللهِ وَالنَّورُ اللهِ عَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلا يَخْوَلُ عَشْرَ حَسَنَاتِ، أَمَا إِنِّي لا أَقُولُ اللهِ وَلَا يُغْولُ اللهِ وَلا يُولُ وَالا يُولُ وَمِيمٌ " فَاللهُ وَلا يُولُولُ أَلِفٌ وَلا يُحْولُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِي لا أَقُولُ اللهِ وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلا يُولُولُ اللهِ وَلا يُولُولُ وَالا يُقْولُ اللهِ وَلَا يُولُولُ وَاللهِ وَلَا يُولُولُ أَلِفٌ وَلا يُولُولُ أَلِفٌ وَلا يُعْتَعْبُولُ أَلِفٌ وَلا يُؤْمُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا يُعْولُ اللهِ وَلَا يَعْولُهُ وَلا يَعْولُهُ وَلا يَعْولُهُ وَلِا يَعْولُهُ وَلِا يَعْولُهُ وَلا يَعْولُولُ وَلَا يَعْولُهُ وَلِا يَعْولُهُ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَا وَاللهِ وَاللهِ وَلَا يُعْولُهُ وَلا يَعْولُهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللْهُ وَالللهِ وَالللهِ وَاللْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَمْ يَحْتَجَّا بِصَالِحِ بْنِ عُمَرَ (٥٠).

إتحاف المهرة (١٤/ ١٠٩ – ١٧٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) هو: صالح بن عمر الواسطي نزيل حلوان. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن مسلم العبدي، أبو إسحاق الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: صالح ثقة، خرج له مسلم، لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِزِيَادَةٍ فِي الْمَتْنِ:

٢٠٦١ - حدثنا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْأَلْهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ السَّكُونِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ السَّكُونِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: زِيَادٍ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ «مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْعَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ

<sup>=</sup> والعجيب أن المصنف هاهنا يقول أن الشيخين لم يحتجا بصالح بن عمر، بينما ذكره في المدخل (٢/ ٣٧٨) فيمن أخرج له مسلم.

<sup>(</sup>١) في (و): «الصورني».

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «موسى» والمثبت من الإتحاف، ومن شعب الإيمان للبيهقي (٣/ ٤٩٢) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/٥٠٠-١٨٠٩٣).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي ، أبو الهذيل الحمصي القاضي، من رجال التهذيب، فقد قال أبو أحمد الحاكم في الكنى (المخطوطة الأزهرية ١٩٠/ب): «أبو سلمة عبد الرحمن بن محمد الألهاني المعروف بابن الأعلم، سمع: أبا عتبة الحسن بن علي بن مسلم السكوني البراد، عن أبيه، عن محمد الوليد الزبيدي، كناه ونسبه لنا: أبو نعيم الجرجاني».

<sup>(</sup>٥) هو: ابن سليمان بن سمعان المخزومي، متروك، من رجال التهذيب.

الْقَانِتِينَ (١١)».

١٠٦٢ - أخمرنا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا خَلَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَلِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقُرْآنُ كَالرَّجُلِ أَلِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقُرْآنُ كَالرَّجُلِ أَلِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقُرْآنُ كَالرَّجُلِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٦٣ – أخمر أ أبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو عُلاَثَةَ '' مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: عُلاَثَةَ '' مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً أَنَّ رَجُلَّا سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ فِيهِ '' جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ يَنِي فُلَانٍ، فَوَبِحْتُ فِيهِ '' جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ يَنِي فُلَانٍ، فَوَبِحْتُ فِيهِ '' كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَهَلْ يُوجَدُ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَهَلْ يُوجَدُ؟ قَالَ: وَكَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَهَلْ يُوجَدُ؟ قَالَ: وَمُلْ يُوجَدُ فَالَنِي يَنِي فُلَانٍ، فَأَنَى النَّبِي يَنِي فُلَانٍ مَعْمُ رَبِحْتُ فِيهِ '' كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَهَلْ يُوجَدُ؟ قَالَ: وَمَدْ رَبِحُلُ فَتَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ، فَأَتَى النَّبِي يَنِي فُلَانٍ وَهُلْ يُوجَدُ وَالَنَي يَنِي فَلَانٍ وَهَلْ يُوجَدُ وَالَ: وَمُلْ يُوجَدُ وَالَانَ وَهُلْ يُوجَدُ وَالَانَ وَهُلْ يُوجَدُ وَالَانَ وَهُلْ يُوجَدُ وَالَانَانِ وَهُلْ يُوجَدُ وَالَانَ وَهُلْ يُعَمِّلُ وَعَمْلُ اللَّهُ وَلَانَ وَهُلُولُ أَنْ اللَّهُ وَلَانَ وَهُلُولُونَ وَهُلُولُونَ وَهُلُولُ أَنْ وَهُ لَا مُعَلِّمُ عَشْرَ آيَاتٍ، فَأَتَى النَبِي يَنِي اللهِ الْمُعْتَمِ عَشْرَ آيَاتٍ، فَأَتَى النَّبِي يَتَاقِعُ مُ عَشْرَ آيَاتٍ، فَأَتَى النَّبِي يَنِي اللهِ عُلْ وَعَلَلَ مَعْمُ مَا مَا مُو اللَّهُ مُنْ وَالْمُولُ أَلَى النَّبِي يَعَلِيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَلَانَ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: «العابدين»، إتحاف المهرة (٩/ ٦٢٠-١٢٠٧١)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسناده واه».

 <sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «الشاب»، والمثبت من التلخيص، والإتحاف، وهو الموافق لما في مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٥٩٠-٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(د): «أبو قلابة».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ح) و(م): "في تحت فيه».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٢٦٥ – ٦٤٩٨).

إِنْ كَانَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَفِظَ فِي إِسْنَادِهِ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، فَإِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

غَيْرَ أَنَّ الْبَصْرِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِ الْمُعْتَمِرِ خَالَفُوهُ فِيهِ:

٢٠٦٤ - حَرْثُنَاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَا: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ "، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ "، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ "، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ ")، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ ")، وَابْنِ أَبِي الْجَعْدِ ")، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

٢٠٦٥ - أَخْمِرْ فِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْعَدْلُ (''، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ بَدَيْلٍ، عَنْ فَيَاضٍ قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ فَيَاضٍ قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في (و): «بن».

<sup>(</sup>٢) ليس هو جزما رافع الغطفاني والدسالم، فإن رافعا يروي عن علي وابن مسعود، ويروي عنه ابنه سالم، وإنما هذا هو «أبو الجعد مولى بني ضبيعة» -كذا نسب في حديث آخر لشعبة عن قتادة- يروي عن أبي أمامة، ويروي عنه أيضا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها، والشعب (٣/ ٣٤٠) من طريق المصنف، وفي التلخيص والإتحاف: «أبي الجعد» أو ابن أبي الجعد» وكذا هو في رواية الطبراني في الكبير (٨/ ٣١١) والأوسط (٣/ ١٨٥)، وهو مقتضى المخالفة التي ذكرها المصنف.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٢٦٥ – ٩٤٦).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري السمذي، وشيخه الإمام أبو بكر ابن خزيمة.

أَبِيهِ ''، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ». قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ» '''.

قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ عَنْ أَنَسِ هَذَا أَمْثَلُهَا.

٢٠٦٦ - حرث أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا شَاذَانُ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَلِدُورِيُّ، ثَنَا شَاذَانُ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا تَعَلَّمْنَا مِنَ النَّبِيِّ عَشْرَ آيَاتٍ مِنَ أَيْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا تَعَلَّمْنَا مِنَ النَّبِيِّ عَشْرَ آيَاتٍ مِنَ الْعَشْرِ الَّتِي نَزْلَتْ بَعْدَهَا حَتَّى نَعْلَمَ مَا فِيهِ. قِيلَ: لِشَرِيكِ الْقُرْآنِ، لَمْ نَتَعَلَّمْ مِنَ الْعَشْرِ الَّتِي نَزْلَتْ بَعْدَهَا حَتَّى نَعْلَمَ مَا فِيهِ. قِيلَ: لِشَرِيكِ مِنَ الْعَمْرِ الَّتِي نَزْلَتْ بَعْدَهَا حَتَّى نَعْلَمَ مَا فِيهِ. قِيلَ: لِشَرِيكِ مِنَ الْعَمْرِ الَّتِي نَزْلَتْ بَعْدَهَا حَتَّى نَعْلَمَ مَا فِيهِ. قِيلَ: لِشَرِيكِ مِنَ الْعَمْرِ الَّتِي نَزْلَتْ بَعْدَهَا حَتَّى نَعْلَمَ مَا فِيهِ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٦٧ - صُرُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ وَ اللَّهُ وَلا فِي الْإِنْجِيلِ وَلا فِي الزَّبُورِ وَلا فِي الزَّبُورِ وَلا فِي اللَّهُ وَلا فِي اللَّهُ بَيْ اللَّهُ وَلا فِي اللَّهُ وَلا فِي اللَّهُ وَلا فِي اللَّهُ وَلا فِي اللَّهُ وَلَا فِي اللَّهُ وَلَا فِي اللَّهُ وَلَهُ مَعَهُ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي وَيَدِي الْبَابِ حَتَّى تَعْلَمُهَا». فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَقُمْتُ مَعَهُ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي وَيَدِي الْبَابِ حَتَّى تَعْلَمُهَا». فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَقُمْتُ مَعَهُ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي وَيَدِي فِي يَدِهِ فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي وَيَدِي فِي يَدِهِ فَجَعَلْ يُحَدِّثُنِي إِلهَا، فَلَمَّا دَنُوثُ مِنْ اللهِ يَعْلِيْهِ، وَقُمْتُ مَعَهُ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي وَيَدِي فِي يَدِهِ فَجَعَلْ يُحَدِّثُنِي إِلَا اللهِ عَلَيْهُ وَعُرْبَ قَبْلُ أَنْ يُخْرِزِنِي بِهَا، فَلَمَّا دَنُوثُ مِنْ اللهِ اللهُ وَي يَكِي وَعَدْتِنِي. فَقَالَ: «كَيْفَ تَقُرَأُ إِذَا قُمْتُ مِنَ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَعَدْتَنِي. فَقَالَ: «كَيْفَ تَقُرَأُ إِذَا قُمْتُ اللّهِ اللّهِ وَعَدْتَنِي. فَقَالَ: «كَيْفَ تَقُرَأُ إِذَا قُمْتُ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ فَوْلَ إِلَيْ الللهِ الللهُ وَيَوْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) هو: بديل بن ميسرة العقيلي البصري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٢٩ ٤ - ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٨٠-١٢٧٦).

إِلَى الْصَّلَاةِ؟». فَقَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، فَقَالَ: «هِيَ هِيَ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي النَّه وَ السَّبْعُ الْمَثَانِي اللَّهِ عَالَ اللهُ وَالْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ (١٠٠٠ الَّذِي أُعْطِيتُ ﴾ (١٠٠٠ الَّذِي أُعْطِيتُ ﴾ (١٠٠٠ الَّذِي أُعْطِيتُ ﴾ (١٠٠٠ الَّذِي أُعْطِيتُ ﴾ (١٠٠٠ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيهِ، فَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، عَنْ أُبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، عَنْ أُبِي بْنِ كَعْب.

ُورَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. أَمَّا حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ:

٢٠٦٨ - فَأَخْمِرْنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ.

وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ لِأُبَيِّ " بْنِ أَبْ سَعِيدٍ " مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ لِأُبَيِّ " بْنِ كُريْزٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ لِأَبِي " بْنِ كُريْزٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ لِأَبِي " بْنِ كُريْزٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِ قَالَ لِأَبِي إِنْ كُريْزٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي اللهِ عَلَيْتِهِ يَكُونُ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ يَكُونُ اللهِ عَلَيْتِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

<sup>(</sup>١) (الحجر:٨٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٢٦٣ - ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(د): «بن».

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «أبا شعبة»، وهو: أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها، والذي في أصل الرواية في الموطأ (٢/ ١١٢): «نادي أبي».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من (و) و(د) و(ح)، وتحرف في (ز) إلى: «لفه»، وفي (م) إلى: =

عَلَى يَدِي. قَالَ: وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "إِنِّي أَرْجُو أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا». قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْبَاطاً فِي الْمَشْيِ رَجَاءَ ذَلِكَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا». قَالَ: «كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاةَ؟». رَسُولَ اللهِ، السُّورَةُ الَّتِي وَعَدْتَنِي؟ قَالَ: «كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاةَ؟». قَالَ: فَقَالَ فَقَالَ: فَقَالَ: هُو مَنْ اللهِ عَلَى آخِرِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى آخِرِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُشْنِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَشْنِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أَعْطِيتُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أَعْطِيتُ اللهِ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةً:

٢٠٦٩ فَأَخْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمٍ الْمَرْوَذِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَوْارٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَدْ وَجَدْتُ لِحَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ شَاهِدًا، فِي سَمَاعٍ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ، مِنْ حَدِيثِ الْمَدَنِيِّينَ:

٢٠٧٠ - أَخْبِرْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>= «</sup>كفه»، والمثبت من أصل الرواية في الموطأ (٢/ ١١٢).

إتحاف المهرة (١/ ٢٦٣ - ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (١/ ٣٦٣ – ١٢٤).

سَلَمَة، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرِج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي يَخِيْنِي يَا أُبِي بْنَ كَعْب، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُحِيبَنِي يَا أُبِيُّ». فَقَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي. فَقَالَ: «أَلَمْ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُحِيبَنِي يَا أُبِيُّ». فَقَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي. فَقَالَ: «أَلَمْ فَلَمْ يُجِبْهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ ((). لا تَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى أُعلِّمَكَ سُورَةً مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ مِنْلَهَا». قَالَ أُبَيِّ: ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَى يَدِي حَتَّى إِذَا كَانَ بِأَقْصَى الْمَسْجِدِ قُلْتُ: يَا مِنْلَهَا». قَالَ أُبِيِّ: ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَى يَدِي حَتَّى إِذَا كَانَ بِأَقْصَى الْمَسْجِدِ قُلْتُ: يَا مِنْلَهَا، وَإِنَّهَا السَّبْعُ الطُّولَ الَّتِي أُوتِيتُ، وَالنَّهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ مِثْلَهَا، وَإِنَّهَا السَّبْعُ الطُّولَ الَّتِي أُوتِيتُ، وَإِنَّهَا السَّبْعُ الطُّولَ الَّتِي أُوتِيتُ، وَإِنَّهَا السَّبْعُ الطُّولَ الَّتِي أُوتِيتُ، وَإِنَّهَا الْقُرْآنُ اللهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ مِثْلَهَا، وَإِنَّهَا السَّبْعُ الطُّولَ الَّتِي أُوتِيتُ، وَإِنَّهَا الْقُرْآنُ الْعُظِيمُ» (()).

قَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي: الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، حَدِيثَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَالَ: «﴿الْحَسَدُ بِلَهِ ﴾، أُمُّ الْقُرْآنِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ». هَذِهِ اللفظةُ فَقَطْ (٣).

٢٠٧١ - أَخْمِ فِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَجْمَدُ بْنُ حَازِمٍ [بْنِ] أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا عَارِيَهُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا جِبْرِيلُ اللهِ عَلَيْةُ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا مِنَ قَالَ: بَيْنَا جِبْرِيلُ اللهِ عَلَيْهُ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا مِنَ

<sup>(</sup>١) (الأنفال:٢٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٦٠-١٩٢٧).

<sup>(</sup>٣) وكذا أخرج نحو هذا القصة لأبي سعيد بن المعلى ﴿ ﴿ اللَّهُ فِي (٦/ ١٧)، وغيره.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها: «عن»، والمثبت من الإتحاف، وهو الموافق لكتب الرجال، وسائر أسانيد المصنف.

السَّمَاءِ (''، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: فُتِحَ بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يُفْتَحْ قَبْلَهُ قَطُّ، فَإِذَا مَلَكٌ يَقُولُ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ؛ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأْ مِنْهُمَا حَرْفًا إِلَّا أُعْطِيتَهُ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا.

إِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقِ مُخْتَصَرًا (").

٢٠٧٢ - أخْمِرُ أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّيْرَ فِي عَبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدُ الصَّيْرِ بْنُ الْبَرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي اللهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ يَ اللهِ اللهِ بْنِ أَعْطِيتُ خُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُفَطِيتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، وَالْمُفَصَّلَ النَّافِلَةَ "٥٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٧٣ - حدثما أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «من السقف».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ١٣٧ – ٧٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه بتمامه (١٩٨/٢) عن الحسن بن الربيع، وأحمد بن جواس الحنفي به.

<sup>(</sup>٤) يعني: ابن أسامة الهذلي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٨٩–١٦٨٩٨).

 <sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبيد الله، قال أحمد: تركوا حديثه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: عبيد الله متروك».

جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ''، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَنَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، فَمَرَوْنَا عَلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ، فَاسْتَضَفْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا، فَنَزُلْنَا بِالْعَرَاءِ، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ، فَأَتَوْنَا فَقَالُوا: هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَرْقِي؟ يُضَيِّفُونَا، فَتَزَلْنَا بِالْعَرَاءِ، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ، فَأَتَوْنَا فَقَالُوا: هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَرْقِي؟ فَقُلْتُ: أَنَا رَاقٍ. قَالَ: فَأَرْقِ صَاحِبَنَا. فَقُلْتُ: لَا، قَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا. فَقُلْتُ: أَنَا رَاقٍ. قَالَ: فَأَيْتُهُ فَجَعَلُوا لَنَا ثَلَاثِينَ شَاةً. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ وَأَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَأُرَدِّهُمَا، حَتَّى بَرَأَ فَأَخَذُنَا الشِّيَاة، فَقُلْنَا: أَخَذْنَاهُ وَنَحْنُ لَا فَيْتُ مُنَاكُرُ مَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَتَيْنَاهُ وَنَحْنُ لَا فَيْتَ مَا نَحْنُ بِالَّذِي نَأْكُلُهَا حَتَّى نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَتَيْنَاهُ وَنَحْنُ لَا فَيْتُ وَلَكِنْ شَيْءٌ أَلْقَى الله فِي نَفْسِي. فَقَالَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقُلْنَا: يَكُولُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم "'.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

إِنَّمَا أَخْرَجَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلُ "، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُخْتَصَرًا ".

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ (°)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ('').

<sup>(</sup>١) هو: المنذر بن مالك بن قطعة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٤٣٥–٥٧١٨).

<sup>(</sup>٣) واسمه: علي بن داود الناجي.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧/ ١٩)، وأخرجاه من حديث شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل، والبخاري فقط من حديث أبي عوانة عن أبي بشر به كذلك رقم (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: «سعيد».

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦/ ١٨٧)، وكذا أخرجه مسلم (٧/ ٢٠).

٢٠٧٤ - صَرَّنًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ عَبْدُ اللهِ السَّعْدِيُّ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمِّهِ (''، أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ وَعِنْدَهُمْ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: أَعِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِي بِهِ هَذَا؟ فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ. قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ، فَبَرَأً، فَأَعْطَاهُ مِائَةَ فَقَرْأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ، فَبَرَأً، فَأَعْطَاهُ مِائَةَ شَاةٍ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «كُلْ، فَمَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ، فَقَدْ أَكُلُ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ، فَقَدْ أَكُلُ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ، فَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقَّ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٧٥ - أخْمِرْ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ" بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ عَلِي بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلِيْةِ فِي مَسِيرٍ فَنَزَلَ وَنَزَلَ رَجُلٌ إِلَى جَانِيهِ. قَالَ: فَالْتَفَتَ النَّبِي عَلِيْةٍ فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ الْقُرْآنِ؟». قَالَ: فَتَلَا عَلَيْهِ: « ﴿ آلْحَتَنَدُ بِنَهِ الْمُنْ آنِ؟». قَالَ: فَتَلَا عَلَيْهِ: « ﴿ آلْحَتَنَدُ بِنَهِ الْمُنْ آنِ؟». قَالَ: فَتَلَا عَلَيْهِ: « ﴿ آلْحَتَنَدُ بِنَهِ الْمُنْ آنِ؟ وَالْتَفَتَ مَا اللّهُ وَالْمَالُ الْقُرْآنِ؟ ». قَالَ: فَتَلَا عَلَيْهِ: « ﴿ آلْحَتَنَدُ بِيَهِ اللّهِ الْقُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ اللّهُ وَالَى اللّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِقُ اللّهِ الْمُعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُعْلِلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

 <sup>(</sup>١) قيل اسمه: علاقة بن صحار، وقيل: عبد الله بن عثير، وأخرج له أبو داود والنسائي هذا الحديث الواحد لم يسمياه.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ٤٠٩ - ٢٠٩٢٩).

<sup>(</sup>٣) في (و): «بن الحسين»، وهو: الحسين بن الحسن بن أيوب أبو عبد الله، الطوسي الأديب التوقاني.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٥٢٧ - ٦٣٢).

## أُخْبَارُ فِي فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

٢٠٧٦ - صُرَّعً مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَجْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ، ثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنزِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يُحْيَى، ثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ يَنَظِيَّةٍ فَقَالَ: «تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَآلَ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِ يَنَظِيَّةٍ فَقَالَ: «تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَآلَ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا لَنُهُ مَا اللَّهُ مُرَاوَانِ يُظِلِّلُانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ غَيَايَتَانِ، أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْر صَوَافً »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٧٧ - حَرَّمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرٍ " مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ»".

رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ بِزِيَادَةٍ فِيهِ:

٢٠٧٨ - صَرَّنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا شُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا شُفْيَانُ، ثَنَا حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ شُفْيَانُ، ثَنَا حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

إتحاف المهرة (٢/ ٧٧٥-٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) في (و): ﴿وأبو بكر بنُّه.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/٦١٦-١٨٣٥).

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سُورَةُ الْبَقَرَةِ فِيهَا آيَةٌ سَيِّدُ آيِ الْقُرْآنِ، لَا تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ وَفِيهِ شَيْطَانٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ؛ آيَةُ الْكُرْسِيِّ »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَالشَّيْخَانِ لَمْ يُخَرِّجَا، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ لِوَهَنٍ فِي رِوَايَاتِهِ، إِنَّمَا تَرَكَاهُ لِغُلُوِّهِ فِي التَّشَيُّع.

٢٠٧٩ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدِ اللهِ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي حَامِدِ اللهُ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَامِدٍ اللهِ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقُرَأُ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ "اللهَيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقُرأُ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ "اللهِ مُنَامًا،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا بِمِثْل هَذَا الْإِسْنَادِ:

٢٠٨٠ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ،
 أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي "، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ،
 عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ".

٢٠٨١ - أَخْمِرْنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْل

إتحاف المهرة (١٤/ ٦١٧ – ١٨٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) هو: حامد بن محمود بن حرب النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(د): «إن».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٩-١٣٠٨).

<sup>(</sup>٥) قوله «ثنا أبي» سقطت من (و) و(د).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٢٩ –١٣٠٨٧).

الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُعْطِيتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الذِّكْرِ اللهِ ﷺ: "أُعْطِيتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الذِّكْرِ اللهِ ﷺ: "أُعْطِيتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الذِّكْرِ اللهِ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٨٢ - أَخْمِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَذْخُلُ بَيْتًا تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ أَسْنَدَهُ عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ:

٢٠٨٣ - أَ حُمِرُاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنُ مُوسَى ''، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنُ مُوسَى ''، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهُ: «اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهُ: «اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٨٩-١٦٨٩٧)، وسيكرره المصنف في التفسير برقم (٣٠٦٣).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «عبيد الله قال أحمد تركوا حديثه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: عبيد الله متروك».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٣٠ – ١٣٠٨٨).

<sup>(</sup>٤) هو: يوسف بن موسى التستري، أبو غسان السكري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٣٠).

٢٠٨٤ - مدمنًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ هَانِئ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ، حَدَّثَنِي الْحَضْرَمِيُّ بْنُ لَاحِق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ(''، عَنْ جَدِّهِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ جَرِينُ تَمْرٍ، فَكَانَ يَجِدُهُ يَنْقُصُ فَحَرَسَهُ لَيْلَةً، فَإِذَا هُوَ بِمِثْلِ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: أَجِنِّيِّ، أَمْ إِنْسِيِّ؟ فَقَالَ: بَلْ جِنِّيِّ. فَقَالَ: أَرِنِي يَدَكَ فَأَرَاهُ، فَإِذَا يَدُ كَلْبِ وَشَعْرُ كَلْبٍ، فَقَالَ: هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ. فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ رَجُلٌ أَشَدُّ مِنِّي. قَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: أُنْبِئْنَا أَنَّكَ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ فَجِئْنَا نُصِيبُ مِنْ طَعَامِكَ. قَالَ: مَا يُجِيرُنَا مِنْكُمْ؟ قَالَ: تَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ ﴾''. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إذَا قَرَأْتَهَا غُدْوَةً أُجِرْتَ مِنَّا حَتَّى تُمْسِيَ، وَإِذَا قَرَأْتَهَا حِينَ تُمْسِي أُجِرْتَ مِنَّا حَتَّى تُصْبِحَ. قَالَ أُبَيِّ: فَغَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: «صَدَقَ الْخَبيثُ»<sup>(٣)</sup>.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٨٥ - أخْمِرْ فِي أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ،

 <sup>(</sup>١) هو الذي يقال له: محمد بن أبي بن كعب، أبو معاذ الأنصاري، من رجال التهذيب، فقد
 أخرج له النسائي في عمل اليوم والليلة هذا الحديث، وانظر التاريخ الكبير (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) (البقرة:٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٢٥٧-١١٥).

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ ('' بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ ('' بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُفْرَةِ الْبَقَرَةِ؛ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَأُ بِالآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ؛ فَاللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٨٦ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ "، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَاللَّهُ عَامٍ، وَأَنَّهُ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلا تُقْرَآنِ فِي دَارٍ فَيُقْرَبُهَا شَيْطَانٌ ثَلاثَ لَيَالٍ» (\*).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٨٧ – أخْمِرْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أَعْطَانِيهِمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُنَّ، وَعَلِّمُوهُنَّ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أَعْطَانِيهِمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُنَّ، وَعَلِّمُوهُنَّ

<sup>(</sup>١) في (و) و(د): «يزيد»، وهو: مرثد بن عبد الله أبو الخير اليزني المصري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٢٢٦-١٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) هو: الجرمي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) هو: شراحيل بن آدة الصنعاني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٣١ – ١٧٠٩٨).

## نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَائَكُمْ؛ فَإِنَّهَا صَلَاةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ ١٠٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ مُرْسَلًا:

٢٠٨٨ - أَخْمِرْمِهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ (")، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي النَّهِ عَنْ أَبِي النَّهِ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَظِيْرٌ، مِثْلَهُ (''.

وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْش»(٥٠).

٢٠٨٩ - أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالِ البُوزَنْجِرْدِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ الْحَنَفِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ: خَالِدٍ الْحَنَفِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ: قَلْتُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: حَدِّثْنِي عَنْ قِصَّةِ الشَّيْطَانِ حِينَ أَخَذْتَهُ، فَقَالَ: جَعَلَنِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ١٠٩ – ١٧٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «كذا قال، ومعاوية لم يحتج به البخاري»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «كذا قال، ومعاوية وشيخه ليسا من رجاله».

 <sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن محمد بن علي بن زياد، أبو محمد النيسابوري العدل، وشيخه
 محمد بن إسحاق يعنى: الإمام أبا بكر ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ١٠٩ – ١٧٤٨٤).

 <sup>(</sup>٥) يعني حديث: «فضلنا على الناس بثلاث» فذكر خصلتين، وقال مسلم بدل هذه الثالثة:
 «وذكر خصلة أخرى» (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى «بوزنجرد» قرية من قرى همذان.

رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى صَدَقَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَجَعَلْتُ التَّمَرَ فِي غُرْفَةٍ، فَوَجَدْتُ فِيهِ نُقْصَانًا، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «هَذَا الشَّيْطَانُ يَأْخُذُهُ». قَالَ: فَدَخَلْتُ الْغُرْفَةَ فَأَغْلَقْتُ الْبَابَ عَلَيَّ، فَجَاءَتْ ظُلْمَةٌ عَظِيمَةٌ، فَغَشِيتِ الْبَابَ، ثُمَّ تَصَوَّرَ فِي صُورَةِ فِيل، ثُمَّ تَصَوَّرَ فِي صُورَةٍ أُخْرَى، فَدَخَلَ مِنْ شَقِّ الْبَابِ، فَشَدَدْتُ إِزَارِي عَلَيَّ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنَ (١) التَّمْرِ. قَالَ: فَوَثَبْتُ إِلَيْهِ فَضَبَطْتُهُ فَالْتَفَّتْ يَدَايَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا عَدُقَ اللهِ. فَقَالَ: خَلِّ عَنِّي، فَإِنِّي كَبِيرٌ ذُو عِيَالٍ كَثِيرِ، وَأَنَا فَقِيرٌ، وَأَنَا مِنْ جِنِّ نَصِيبِينَ، وَكَانَتْ لَنَا هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ صَاحِبُكُمْ، فَلَمَّا بُعِثَ، أُخْرِجْنَا عَنْهَا" فَخَلِّ عَنِّي، فَلَنْ أَعُودَ إِلَيْكَ. فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، وَجَاءَ" جِبْرِيلُ عَلِينًا، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ بِمَا كَانَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِينَ الصُّبْحَ، فَنَادَى مُنَادِيهِ: أَيْنَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل؟ فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا مُعَاذُ؟». فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ سَيَعُودُ فَعُدْ». قَالَ: فَدَخَلْتُ الْغُرْفَةَ، وَأَغْلَقْتُ عَلَيَّ الْبَابَ، فَدَخَلَ مِنْ شَقِّ الْبَابِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ، فَصَنَعْتُ بِهِ كَمَا صَنَعْتُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَقَالَ: خَلِّ عَنِّي فَإِنِّي لَنْ أَعُودَ إِلَيْكَ. فَقُلْتُ: يَا عَدُوَّ اللهِ، أَلَمْ تَقُلْ: لَا أَعُودُ؟ قَالَ: فَإِنِّي لَنْ أَعُودَ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنْ لَا يَقْرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ خَاتِمَةَ الْبَقَرَةِ فَيَدْخُلُ أَحَدٌ مِنَّا فِي بَيْتِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ(١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَعَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ الْحَنَفِيُّ مَرْوَزِيٌّ ثِقَةٌ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ، وَرَوَى عَنْهُ

<sup>(</sup>١) قوله (من) سقط من (و).

<sup>(</sup>۲) في (و) و(د) والتلخيص: «منها».

<sup>(</sup>٣) في (و): «فجاء».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٤٣ – ١٦٦٥٨).

للنتيناك

زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ:

٢٠٩٠ - أَخْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَرَّاقُ (()، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُ (()، ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُرْجَانِيُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُ، ثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدِ الْحَنَفِيُ الْخُرَاسَانِيُ مِنْ أَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُ، ثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدِ الْحَنَفِيُ الْخُرَاسَانِيُ مِنْ أَيْلُ بُرُيْدَةً، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: قُلْتُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَهْلِ مَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: قُلْتُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَخْبِرْنِي عَنْ قِصَّةِ الشَّيْطَانِ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (").

٢٠٩١ - أَخْمِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبِي عَمْرِو، عَنْ حَبِيبِ بْنِ هِنْدِ يَخْيَى، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو، عَنْ حَبِيبِ بْنِ هِنْدِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ فَهُوَ حَبْرٌ (١٠)»(٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٩٢ - أخْمِرْ أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْفَلَانِيُّ (أ)، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَسْفَلَانِيُّ (أ)، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله بن قريش الريونجي.

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن إسحاق بن يوسف، أبو إسحاق صاحب التفسير.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٤٣ - ١٦٦٥٨).

<sup>(</sup>٤) في (د) و(م) والتلخيص: اخير».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١٥/١١٥-٢١٩٦٧).

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن الحسن بن قتيبة، أبو العباس العسقلاني.

سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً '' الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ شَفِيعٌ لِأَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا الزَّهْرَاوَانِ ''؟ قَالَ: «الْبَقَرَةُ، وَآلُ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا فَيَامَتِهِ مَا أَوْ كَفِرْقَيْنِ مِنَ الطَّيْرِ بِيضٍ صَوَافَّ يَدْفَعَانِ فَمَامَتَانِ، أَوْ كَفِرْقَيْنِ مِنَ الطَّيْرِ بِيضٍ صَوَافَّ يَدْفَعَانِ بَأَجْنِحَتِهِمَا عَنْ أَصْحَابِهِمَا، تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ؛ فَإِنَّ تَعْلِيمَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ »'''.



<sup>(</sup>۱) كذا هو في النسخ الخطية كلها، والتلخيص: «زيد بن سلام عن أبي أمامة» ليس بينهما «أبو سلام ممطور الحبشي»، وسيأتي في التفسير من طريق أبان العطار عن يحيى عن زيد عن جده أبي سلام عن أبي أمامة، وهو الصواب، وقد أورد ابن حجر هذا الموضع والآخر الذي في التفسير في ترجمة أبي سلام عن أبي أمامة، فلا ندري هل كانت نسخته على الصواب بزيادة «أبي سلام»، أو لم يتنبه للفرق بين الروايتين، والله أعلم.

ثم إن هذا الحديث قد أخرجه مسلم (٢/ ١٩٧) من طريق معاوية بن سلام عن زيد عن أبي سلام به.

<sup>(</sup>۲) في (و): «الزهراوين».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٢٦٢-٦٤٩).

## ذِكُو فَضَائِلِ سُورٍ وَآيٍ مُتَفَرِّقَةٍ

٢٠٩٣ - أَخْمِرُ أَبُو الْحُسَيْنِ '' أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ''، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَرَأَ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ''، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَرَأَ مُسُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَمَنْ شُورَا عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا، ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ لَمْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ قَلَ: قُلَ: شُبخانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِي وَمَنْ رَقِّ اللهِ عَلَيْهِ عَلَمْ يُكْمَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ''. قَلْمَ طُبعَ بِطَابَعِ فَلَمْ يُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ فَأَوْقَفَهُ:

٢٠٩٤ - أَخْمِرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي.

<sup>(</sup>١) في (م): «الحسن»، وهو: أحمد بن عثمان بن يحيى بن عمرو الأدمي.

<sup>(</sup>٢) كذا هو في النسخ الخطية كلها، والتلخيص: "عن أبي هاشم -يعني الرماني الواسطي يحيى بن دينار- عن قيس بن عباد» ليس بينهما «أبو مجلز لاحق بن حميد»، وقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من طريق يحيى بن كثير العنبري عن شعبة عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس به، وصنيع الحافظ في الإتحاف يقتضي وجوده في هذه الرواية، فلا ندري إن كان الصواب في رواية الرقاشي بدونه أم سقط سهوا من النسخ.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٣٩٨-١٤٦٥)، و(٥/ ٣٩٩-٥٦٤٨).

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو مُوسَى "نَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ".

٢٠٩٥ - حرثما أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ بَحْرِ الْبَرِّيُ، ثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو النَّعْمَانِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سُورَةُ يس اقْرَءُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ»(").

أَوْقَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ إِذِ الزِّيَادَةُ مِنَ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ.

٢٠٩٦ - صَرَّمُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن المثنى بن عبيد العنزي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٣٩٨-٥٦٤٥).

 <sup>(</sup>٣) قال المزي: «قيل اسمه سعد»، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة هذا الحديث،
 وقال ابن المديني: «لم يرو عنه غير التيمي وهو إسناد مجهول»، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٨٦- ١٦٨٩٢).

حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ "``.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٩٧ - أخمر أ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي الْمَحْكَمُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي الْمَحْكَمُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةٍ: «وَدِدْتُ الْمَحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ: «وَدِدْتُ الْمَحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ، كُلُّ مُؤْمِنٍ». يَعْنِي: ﴿ بَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ (١٠).

هَذَا إِسْنَادٌ عِنْدَ الْيَمَانِيِّينَ صَحِيحٌ "، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٩٨ - أخْمِرْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَادِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، [عَنْ أَبِي حَازَمَ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، [عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ النَّبِيُ يَكِيلَةٌ دَفَعَ إِلَيْهِ إِسْحَاقَ] (''، عَنْ فَرُوةَ بْنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ النَّبِيُ يَكِيلَةٌ دَفَعَ إِلَيْهِ السَّرَاقِيلُ وَقَالَ: «مَا فَعَلَتِ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَ: «أَنْ أَنْتَ ظِنْرِي». قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَتِ الْجُورِيَةُ وَقَالَ: «فَمَحِيءُ مَا جِئْتَ؟». قَالَ: الْجُورِيَةُ ». أَوِ: «الْجَارِيَةُ ؟». قُلْتُ: عِنْدَ أُمِّهَا. قَالَ: «فَمَحِيءُ مَا جِئْتَ؟». قَالَ: جُنْتُ أَنْ تُعلِّمَنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي. قَالَ: «اقْرَأْ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا لَكُ عِنْدَ مَنَامِي. قَالَ: «اقْرَأْ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا لَلْكَ عِنْدَ مَنَامِي. قَالَ: «اقْرَأْ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا لَلْكُ اللَّهُ مِنْ الشَّرُكِ » ('').

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/١١٦-١٨٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حفص واه».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (و) و(د) و(ح)، وفي (ز): «عن أبي إسرائيل»، وفي (م): «بن أبي إسرائيل»، والمثبت من التلخيص والإتحاف وشعب الإيمان للبيهقي (٤/ ١٣٢) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٦٠٩–١٧٢١٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٩٩ - أَخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَبَنَا يَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْعَنَزِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «﴿إِذَا رَئُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٠٠ أخمرنا أبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحْمَدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اللهِ عَلَيْهِ: «﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اللهَ عَلَيْهِ: «﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اللهَ عَلَيْهِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اللهَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا لَلهُ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ الْقُرْآنِ ﴾ (\*).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٠١ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنَيْنٍ مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٥١-٨١٩٣).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل يمان ضعفوه».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ١٩١-٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل جعفر بن ميسرة منكر الحديث، قاله أبو حاتم، وغسان ضعفه الدارقطني».

<sup>(</sup>٥) قال المزي: "وقيل: عبد الله بن عبد الرحمن، وقيل: إنه ابن أبي ذباب"، أخرج له =

هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ الْحَدُ اللهُ اللهُ اللهُ الصَّحَمَدُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَجَبَتْ ﴾. فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا يَا كُنُ فُو اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَجَبَتْ ﴾. فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَجَبَتْ ﴾. فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَجَبَتْ ﴾. فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ الْجَنَّةُ ﴾. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَآثِرْتُ الْغَدَاةَ، ثُمَّ فَأَبُشُرَهُ، ثُمَّ فَوْقَتُ أَنْ يَفُوتَنِي الْغَدَاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَآثِرْتُ الْغَدَاةَ، ثُمَّ فَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَآثِرْتُ الْغَدَاةَ، ثُمَّ فَرَقْتُ إِلَى الرَّجُلِ اللهِ عَلَيْهِ فَآثِرْتُ الْغَدَاةَ، ثُمَّ فَوْجَدْتُهُ أَنْ فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٠٢ - أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ حَرْبِ "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ مُحَمِّنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي مَحْمُودِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّ أَصْفَرَ الْبُيُوتِ بَيْتٌ لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، فَاقْرَءُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّكُمْ أَصْفَرَ الْبُيُوتِ بَيْتٌ لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، فَاقْرَءُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّكُمْ تُحْزَوْنَ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: الم، وَلَكِنِي أَقُولُ أَلْفِلْ، وَمِيمٌ "كُ.

قَدْ رَفَعَهُ غَيْرُهُ عَنِ الدَّشْتَكِيِّ:

٢١٠٣ - صَرَّنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدَّشْتَكِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي، ثَنَا

<sup>=</sup> الترمذي والنسائي هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٣٨–١٩٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) في (د) و (ح): ١حبيب١.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٢٧ - ١٣٠٨٥).

عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ (٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٠٤ - أخْمِرُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُفْرُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُفْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمِ؟». قَالُوا: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ؟». قَالُوا: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ عَلَى كُلُّ يَوْمٍ؟». قَالُوا: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ؟! قَالَ: «أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ ("أَنْ يَقْرَأَ : ﴿ ٱلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ "("). وَقُلْ اللهِ اللهِ عَلْمَ مَشْهُورٍ.

٢١٠٥ - أخْرِفي أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا عُمَيْر، عَنْ أَبِيهِ عُمَيْر، عَنْ أَبِيهِ عُمَيْر، عَنْ أَبِيهِ عُمَيْرٍ مَوْلَى نَوْفَلِ بْنِ عَدِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا يَنَامَنَّ عُمَيْرٍ مَوْلَى نَوْفَلِ بْنِ عَدِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا أَنْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟! قَالَ: «لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ: ﴿ قُلُ هُو الله أَحَدُنَا أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟! قَالَ: «لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ: ﴿ قُلُ هُو الله أَحَدُنَا أَنْ يَقْرَأَ : ﴿ قُلُ هُو الله أَحَدُنَا أَنْ فَقُرَأَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) في (و) و(د): «بن».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) هو: جعفر بن محمد بن حماد، أبو الفضل الرملي.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «ألف آية في» إلى هاهنا ساقط من (و) و(د).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٢٣-١١٠١).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٤٣ - ١٩٦٦٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٠٦ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ فِي صَلاَةِ سَأَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٠٧ - أَخْمِرْ فِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَرَّاقُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا طُلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي سُفْيَانَ، ثَنَا طُلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى إَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْظَةٍ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا.

٢١٠٨ - صرَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْقَاضِي إِمْلَاءً، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الهِسِنْجَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ " بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ وَهْبٍ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ " بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۱/ ۲۰۱–۱۳۸۸).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٦٨-١٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(د): «زياد»، وهو: زبان بن فائد المصري، أبو جوين الحمراوي. من رجال التهذيب.

أُلْبِسَ وَالِدُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيهِ، فَمَا ظَنَّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِ؟ »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٠٩ - أَصْمِرُ اللَّهُ الصَّمَدِ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ الْأَسْلَمِيّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ أُلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُورٍ ضَوْءُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا، فَيَقُولُانِ: بِمَا كُسِينَا هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَاكُمَا الْقُرْآنَ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١١٠ - وأخمرُ الله بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اعْمَلُوا بِالْقُرْآنِ، أَحِلُّوا حَلَالَهُ، وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَاقْتَدُوا بِهِ، وَلا تَكْفُرُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَمَا تَشَابَهَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ " فَرَدُّوهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى أُولِي اللهِ وَالزَّبُورِ، وَمَا أُوتِي الْعِلْمِ مِنْ بَعْدِي؛ كَيْمَا يُخْبِرُوكُمْ، وَآمِنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ، وَمَا أُوتِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٢١٢-١٦٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: زبان ضعف، ويحيى ليس بالقوي»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «كذا قال».

<sup>(</sup>٣) في (و): «المفضل»، وهو عبد الصمد بن الفضل بن موسى بن هانئ بن مسمار.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٥٦٥ – ٢٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) قوله «منه» سقط من (و).

النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ، وَلْيَسَعْكُمُ الْقُرْآنُ وَمَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ، فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَقَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، أَلَا وَلِكُلِّ آيَةٍ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (''، وَإِنِّي أُعْطِيتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الذِّكْرِ الْأَوَّلِ، وَأُعْطِيتُ طَهَ، وَطَوَاسِينَ، وَالْحَوَامِيمَ، مِنْ أَلْوَاحِ مُوسَى، وَأَعْطِيتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْش» ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١١١ - أخْمِرْ أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَيَّانَ بْنِ مُلَاعِبٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ، ثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ ('')، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ ؟ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ ؟ قَالَ: «الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ، إِلَى آخِرِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ » ('').

٢١١٢ - وصرَّمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ<sup>(١)</sup>.

وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ قُرَيْشٍ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ ("، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى الْعَامِرِيِّ،

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م) و(ح)، والتلخيص: «ألا ولكل السوريوم القيامة».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٨٩-١٦٨٩).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبيد الله، قال أحمد: تركوا حديثه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: عبيد الله متروك».

 <sup>(</sup>٤) هو: صالح بن بشير بن وادع، أبو بشر البصري القاص الزاهد. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٦٤-٣٣٩).

<sup>(</sup>٦) في (و): «المزني».

<sup>(</sup>٧) من قوله: "وأخبرنى أبو بكر بن قريش" إلى هنا سقط من (و) و(د).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ». قَالَ: «صَاحِبُ الْقُرْآنِ، الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: «صَاحِبُ الْقُرْآنِ، يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَوَّلَهُ، كُلَّمَا حَلَّ يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَوَّلَهُ، كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ»''.

تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، وَهُوَ مِنْ زُهَّادِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ (``. إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ:

٢١١٣ - صرّما أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بَكْرِ "، ثَنَا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ تَلِيدِ الرُّعَيْنِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَادٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ أَوْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ أَوْ أَيُ الْعُمْلِ أَنْفَلُ؟ أَوْ أَي الْعُمْلِ أَحْدِي إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ، اللّذِي يَفْتَحُ الْقُرْآنَ وَيَخْتِمُهُ، أَيُّ الْعُمْلِ أَوْلِهِ، كُلَّمَا حَلَّ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ إِلَى أَوْلِهِ، كُلَّمَا حَلَّ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ إِلَى أَوْلِهِ، كُلَّمَا حَلَّ

إتحاف المهرة (٧/ ٦٤-٧٣٣٩).

قال الذهبي في التلخيص: «قلت: صالح متروك»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: صالح ضعيف، وقد أخرجه الترمذي من رواية: نصر بن علي، عن الهيثم بن الربيع، عنه، وقال: غريب. ثم أخرجه من رواية: مسلم بن إبراهيم عن صالح ليس فيه ابن عباس، وقال: هذا أصح من رواية الهيثم. قلت: لم يتفرد بوصله الهيثم كما نرى، وقد أخرجه . . . . أيضا من رواية إبراهيم بن أبي سويد، عن صالح»، نقول: قد وقع بياض في نسخ الإتحاف، والذي ينطبق عليه كلام الحافظ هاهنا هو إما: الطبراني في الكبير (١٦٨/١٢)، وعنه: أبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٦٠)، أو: محمد بن نصر المروزي في قيام رمضان (ص٢١).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ز) و(د): «بكير».

## ارْتَحَلَ (۱)(۲)(۲).

٢١١٤ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (") بْنِ أَبِي (") نَهِيكِ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: أَتَيْتُهُ فَسَأَلَنِي: مَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (") بْنِ أَبِي (") نَهِيكِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: أَتَيْتُهُ فَسَأَلَنِي: مَنْ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (")، فَقَالَ سَعْدٌ: تُجَّارٌ كَسَبَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ اللهِ عَلَيْكِ أَلُهُ وَالْ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَسْتَغْنِي بِهِ ("). يَقُولُ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ». قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَسْتَغْنِي بِهِ (").

وَعِنْدَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ:

٢١١٥ - صُمُنُهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ.

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ<sup>(٧)</sup>،

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: لم يتكلم عليه الحاكم، وهو موضوع على سند الصحيحين، ومقدام متكلم فيه، والآفة منه"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: ورواه الدارقطني في: غرائب مالك من طريق: أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن مجبر بن ريسان الحميري، عن خالد بن نجيح، عن مالك. وقال: هذا غير محفوظ عن مالك، ولا عن الزهري أيضا، واتهم به ابن مجبر، فقال: إنه كان يضع الحديث. وكأنه لم يقف على هذه الطريق التي رواها الحاكم، مع أن المقدام فيه كلام، والراوي لم أخبر حاله".

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٥٧-١٩٢٧).

 <sup>(</sup>٣) في (ح): "عبد الله" مكبرا، وفيه القولان التكبير والتصغير، أخرج له أبو داود هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) قوله «أبي» سقط من (و) و(د)، واسم أبي نهيك: القاسم بن نافع، قاله أبو حاتم الرازي.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(د): «نسبتي».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ٩٥ - ٥٠٠٢).

<sup>(</sup>٧) في (و): «عمرو»، وهو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني.

ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَهِيكِ قَالَ: قَالَ لَهُ سَعْدٌ: تُجَّارٌ كَسَبَةٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ").

وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَهِيكِ:

٢١١٦ - أخمرناه أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبي.

وَّحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالاً: أَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمُ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»(").

قَدِ اتَّفَقَتْ رِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَسَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، وَقَدْ خَالَفَهُمَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ('' بْنِ أَبِي نَهِيكٍ.

٢١١٧ - أخمرناه عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٩٥-٥٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولم يخرجاه بهذا الإسناد» سقط من (و) و(د) و(ح).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٩٥-٥٠٠٢).

<sup>(</sup>٤) في (و): «عبيد الله».

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا قَيْسُ بْنُ أُنَيِّفٍ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ('' بْنِ أَبِي نَعِيدٍ، قَالَا: ثَنَا اللَّهِ مُالِثُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرُآنِ» ('').

لَيْسَ يَدْفَعُ رِوَايَةَ اللَّيْثِ تِلْكَ الرِّوَايَاتُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، فَإِنَّهُمَا أَخُوَانِ تَابِعِيَّانِ<sup>(٣)</sup>، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ الرِّوَايَتَيْنِ رِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ أَحَدُ الْحُفَّاظِ الْأَثْبَاتِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

٢١١٨ - حرثا م مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَهْرَانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ نَاسٍ ذَخَلُوا عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَمَا إِنِّي نَاسٍ ذَخَلُوا عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» (۱).

فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ رَاهِ وَاحِدٍ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ رُوَاةٍ لِسَعْدِ (°).

<sup>(</sup>١) في (ز) و(و) و(م): «عبيد الله».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٩٥-٢٠٠٥)، وانظر سنن أبي داود (٢/ ١٠٥)، وعلل ابن أبي حاتم (٢/ ٤٨٩)، وعلل الدارقطني (٤/ ٣٨٧) ففيهما خلاف غير ذلك على الليث في تسمية سعد.

 <sup>(</sup>٣) لم نر من فرق بينهما غير المصنف، وقال الحافظ المزي: «عبد الله بن أبي نهيك
 القرشى المخزومي، ويقال عبيد الله».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٩٥ – ٥٠٠٢).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(د): «رواة سعد».

وَقَدْ تَرَكَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، وَعِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ الطَّرِيقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَإِتْيَانِهِ فِيهِ بِإِسْنَادَيْنِ شَاذَّيْنِ.

أُمَّا حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ:

٢١١٩ - فَحَدُّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ بْنُ الْأَخْسَ "، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْسَ "، ثَنَا اللهُ بِنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْسَ "، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ " بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ "".

وَأَمَّا حَدِيثُ عِسْل بْنِ سُفْيَانَ:

٢١٢٠ - فَأَخْمِرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عِسْلِ بْنِ شُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ شُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَة، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» (۱).

وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةَ الثَّقَفِيُّ الْبَصْرِيُّ (°)، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، فَقَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ:

٢١٢١- صرْثَاه أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدَانُ

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: «ثنا العباس بن محمد الدورقي، ثنا عبد الرحمن بن غزوان، ثنا أبو نوح، ثنا الحارث بن عبيد، عن عبيد الله بن الأخنس».

 <sup>(</sup>٢) كذا هو مقلوب في النسخ الخطية كلها، والصواب عبد الله بن عبيد الله.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٣٤٠–٧٩٥٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٤٧-٢١٨٤٢).

<sup>(</sup>٥) هو: الحارث بن مرة بن مجاعة، أبو مرة الحنفي اليمامي. من رجال التهذيب.

الْأَهْوَاذِيُّ ''، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثَنَا الْحَادِثُ بْنُ مُرَّةَ، ثَنَا عِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»''

لَيْسَ مُسْتَبْدَعٌ مِنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ الْوَهْمُ، وَالْحَدِيثُ رَاجِعٌ إِلَى حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَغَيْرُ هَذَا الْمَتْنِ.

اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ»(").

٢١٢٢ - صَرُّنُا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ<sup>(۱)</sup>.

ُ وَحَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ بِمَكَّةَ وَكَتَبَهُ لِي بِخَطِّهِ، ثَنَا سُعِيدُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ مَرْثَدِ (°) الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا دُحَيْمٌ (°)، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد القاضي الجواليقي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٣٤٠–٧٩٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجاه من طرق عن الزهري، وانفرد البخاري (٩/ ١٥٤) بحديث أبي عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»، وهو وهم من أبي عاصم، وإنما رواه ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي نهيك عن سعد به كما تقدم، وانظر الإلزامات والتتبع (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٤) هذا الطريق -طريق أبي العباس محمد بن يعقوب- لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): «مزيد»، وفي (د): «يزيد».

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو القرشي، ودحيم لقب. من رجال التهذيب.

مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَلَّهُ أَشَدُّ أُذُنَّا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ، مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٢٣ - أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ بْنِ خَالِدِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفِ الْيَامِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»(٣).

هَكَذَا رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبَيْعِيُّ، وَزُبَيْدُ بْنُ الْمَعْتَمِرِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبَيْعِيُّ، وَزُبَدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَسُلَيْمَانُ، الْأَعْمَشُ، وَشُعْبَةُ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ، وَعَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَفِطْرُ بْنُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَفِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، وَزَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَأَبُو هَاشِمِ الرُّمَّانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَعِيسَى بْنُ وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَعِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ السَّلَمِيُّ، وَأَبُو الْيَسَعِ الْمَكْفُوفُ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجُرٍ (" كُلُّهُمْ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ١٥٣–١٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل هو منقطع».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر الهمداني. من رجال التهذيب.

أُمَّا حَدِيثُ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ:

٢١٢٤ - فَأَخْمِرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ ('' بِمَكَّةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ.

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُلُوانَ الْمُقْرِئُ " بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْقُرَشِيُ "، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ: قَالَ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي المُقَدَّمَةِ اللهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى اللهُ وَمَلَائِكَةُ مُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكِمْ "".

هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَعَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِر.

أَمَّا حَدِيثُ زَائِدَةً:

٢١٢٥ - فَحَدُّنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بَالُويَهُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في (د) و (ح): «الصغاني».

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن علي بن الهيثم أبو بكر بن علوان البزاز المقرئ البغدادي.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن يونس بن موسى بن سليمان، أبو العباس الكديمي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَدِيثٍ طَوِيل: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»(۱).

وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ:

مَحْمُودِ بْنِ حَرْبِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبُ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ" بْنُ مَحْمُودِ بْنِ حَرْبِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي مَحْمُودِ بْنِ حَرْبِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ: "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ "".

وَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ:

٢١٢٧ - فحد ثناه مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، قَالاً: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ('')، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ: قَالَ مُصَرِّفٍ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "ذَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ "''.

وَأَمَّا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٢) في (و): «حماد»، وهو الذي يقال له: حامد بن أبي حامد.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤-٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٤) يعنى: سليمان بن داود العتكي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤-٢٠٨٦).

٢١٢٨ - فَحَدُّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِةٍ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»(۱).

وَأُمَّا حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ:

٢١٢٩ - فحدثناه عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الضَّحَّاكِ"، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» ".

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ:

٢١٣٠ - فَحَدَّنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُ (') وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ وَأَبُو سَعِيدِ اللَّهَ فَيُ بْنُ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا حُدَيْجُ (') بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَةً بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ:

<sup>(</sup>١) هذا الطريق -طريق محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق- لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) يعني: القرشي النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المغفلي الهروي.

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن يعقوب بن أحمد بن مهران، أبو سعيد الثقفي النيسابوري.

<sup>(</sup>٦) في الإتحاف: اخديج ا مصحف.

«إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الأُوَلِ وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»(١).

وَأَمَّا حَدِيثُ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ:

٢١٣١ - فَأَخْبِرْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الذُّهْلِيُ " بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيً الْخَزَّازُ، ثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقِ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا زُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةُ: "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ".".

رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»:

٢١٣٢ - حَرْثَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، فَذَكَرَهُ ('').

وَأَمَّا حَدِيثُ الْأَعْمَشِ:

٢١٣٣ - فَأَخْمِرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ<sup>(٥)</sup> النَّضْرِ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٧٤ – ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن القاسم بن سليمان بن عبد الكريم، أبو بكر المؤدب الذهلي، يعرف بابن أخى سوس.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧١ – ٢٠٨٣).

<sup>(</sup>٥) من قوله «عيسى القاضى» إلى هنا سقط من (و) و(د).

مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيع، عَنِ الْأَعْمَشِ.

وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُكْرَمِ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ فُضَيْل، عَنِ الْأَعْمَشِ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ وَالتَّوْدِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ وَالتَّوْدِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ طَلْدَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ». وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ». وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ».

وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةً:

٢١٣٤ - فَحَدُّنَاهُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ " بِالطَّابَرَانِ وَأَبُو نَصْرِ الْفَقِيهُ " بِبُخَارَى، قَالَا: ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ ثَنُعْبَةَ، حَدَّثِنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ ثَنُعْبَةَ، حَدَّثِنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ ثَنُعْبَةَ، حَدَّثِنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) هو: الحسن بن العباس بن أبي مهران، أبو على المقرئ الرازي الجمال.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، أبو بشر الأنصاري الأزرق.

<sup>(</sup>٣) قوله: اوفي حديث معمر: زينوا أصواتكم بالقرآن، سقط من (و) و(د) و (ح).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن محمد بن يوسف الشافعي النيسابوري.

<sup>(</sup>٦) هو: أحمد بن سهل بن حمدويه بن مجشر النيسابوري.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ». قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَكُنْتُ نَسِيتُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ حَتَّى ذَكَّرَنِيهِ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِم''.

قَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَمَاعَةٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ طَلْحَةَ الْحَدِيثِ جَمَاعَةٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ طَلْحَةَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ اللفظة: كُنْتُ نَسِيتُ. غَيْرُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ:

٢١٣٥ - صَمَّنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي ثَنَا شُعْبَةً، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَبِي، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةً، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ('').

وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّخَعِيِّ:

٢١٣٦ - فَأَخْمِرْنَاهُ أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ، ثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ "، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بأَصْوَاتِكُمْ» (").

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ:

٢١٣٧ - فَحَدْثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِل بْنِ خَلَفٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(د): «عبد الله».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

الْعَوْفِي، ثَنَا أَبُو بَدْرِ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زُبَيْدِ الْيَامِيُ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ التَّمِيمِيّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَالِحَةُ بْنُ مُصَرِّفِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ التَّمِيمِيّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَالِبَ مَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي نَاحِيَةَ الصَّفِّ، إِلَى النَّاحِيةِ الْقُصْوَى يُسَوِّي عَالِيْ وَاللَّهُ كَانَ يَأْتِي نَاحِيةَ الصَّفِّ، إِلَى النَّاحِيةِ الْقُصْوَى يُسَوِّي بَيْنَ صُدُورِ الْقَوْمِ وَمَنَاكِبِهِمْ وَيَقُولُ: «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولِ، وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ "".

وَأُمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ:

٢١٣٨ – فَأَخْمِرُ اللَّهُ الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا يَتَا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَيَقُولُ: ﴿أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَلا يَأْتِينَا إِذَا أُقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَلا يَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ، وَلْيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنَّهَى، وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ»(").

وَأَمَّا حَدِيثُ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ:

٢١٣٩ - فَحَرَّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَّانِيُّ "، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ وَفِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْوَلٍ وَفِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۲/ ۷۶ – ۲۰۸۱).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۲/ ۷۷۶ – ۲۰۸٦).

<sup>(</sup>٣) في (و): «الحمامي».

الصَّلَاةِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ الْبَرَاءُ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «زَيِّنُوا اللهِ ﷺ يَقُولُ: «زَيِّنُوا اللهِ ﷺ الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»(۱).

وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ:

٢١٤٠ - فَحَدَّ مِنْ عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النَّعْمَانِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلْمَةً، عَنِ النَّعْمَانِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةً، عَنِ النَّعْمَانِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةً، عَنِ النَّعْمَانِ، قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، اللَّهُ وَلَيْنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ اللَّهُ اللَّوْلِ، وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفَّ الْأَوَّلِ، وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفَّ الْأَوَّلِ، وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى الصَّفَ الْأَوْلِ، وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُولَا اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ اللَّهُ وَمَلَائِكَ اللَّهُ وَمُلَائِكُونَ عَلَى الصَّفَ الْأَوْلِ، وَزَيِّنُوا الْقُورُ اللَّهُ وَمُلَائِكُونَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُلَائِكُونَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَلِي اللَّهُ وَمُلَائِكُولُ اللَّهُ وَمُلَائِكُونَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَائُونُ عَلَى اللَّهُ وَلَائِلُونُ عَلَى اللْعَلْمُ اللْعَلْوبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَائِلُولُ اللْعَلَى اللْعُلْولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَائِلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْولِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْفَالَالَةُ وَالْمُولُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّقُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِّقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

وَأُمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ:

مَطَرِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِ و الرَّقِّيُ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي مَطَرِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِ و الرَّقِّيُ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي مَطَرِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِ و الرَّقِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنْ سَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: أَنْ سَعَوْ سَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: أَنْ سَعَوْ سَجَةً، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: أَنْ سَعَوْ اللهِ عَلَيْمَ: «زَيِّنُوا أُويَمَتِ الصَّلَاةُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «زَيِّنُوا اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ:

٢١٤٢ - فَحَدُّنَا عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرِ السَّقَطِيُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ بِشْرِ الْقَيْسِيُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ بِشْرِ الْقَيْسِيُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ بِشْرِ الْقَيْسِيُ، ثَنَا

إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ – ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

سَلَّامٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ ('')، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَة، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجِيءُ وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ فَيَمْسَحُ صُدُورُنَا وَيَقُولُ: «زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» ('').

وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةً:

٢١٤٣ - فحد ثناه أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ الْبُخَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ الْبُخَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَافِظُ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَسْمَلِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» (٣٠).

وَأُمَّا حَدِيثُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ:

٢١٤٤ - فَحَدُثُمَاهِ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَائِشَةَ ('')، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ الخطية كلها والإتحاف: "عمرو بن بشر القيسي ثنا سلام، عن أبي هاشم الرماني" ولا ندري من سلام هذا، وقد ذكر الخطيب في تلخيص المتشابه ترجمة عمرو بن بشر القيسي (١/ ٣٣٨) أنه يروي عن أبي هاشم الرماني، ثم روى له هذا الحديث من طريق الطبراني عن محمد بن الفضل السقطي به، بدون ذكر سلام هذا. فالحاصل أنه اختلف فيه على السقطي؛ فزاده على بن حمشاذ، ولم يذكره الطبراني، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٤) هو: عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر، أبو عبد الرحمن القرشي، يعرف بالعيشي وبالعائشي وبابن عائشة، يروي عن حماد بن سلمة. وهو من رجال التهذيب.

الْحَافِظُ (''، ثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ ("، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ اللهِ قَالَ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بَأَصْوَاتِكُمْ» (").

وَأَمَّا حَدِيثُ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ:

وَأَمَّا حَدِيثُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ:

٢١٤٦ - فَحَدَّ مِنْ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيَّة: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْظِيَّة: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» (٥٠).

وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ(١) الْفَزَارِيِّ:

<sup>(</sup>١) هو: جعفر بن أحمد بن نصر، أبو محمد الحصيري الحافظ.

<sup>(</sup>٢) هو: زياد بن يحيى بن زياد بن حسان، أبو الخطاب البصري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ – ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

 <sup>(</sup>٦) في (و) و(د) و(ح): «عبد الله»، وهو: محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي
 الفزاري، أبو عبد الرحمن الكوفي. من رجال التهذيب.

٢١٤٧ - فَأَخْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْكَرَابِيسِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً (١٠)، عَنِ الْفَزَادِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ »(١٠).

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْيَسَعِ الْمَكْفُوفِ:

٢١٤٨ - فَأَخْرِزَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ<sup>(٣)</sup>، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا أَبُو الْيَسَعِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»(١٠).

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ:

٢١٤٩ - فَأَخْمِرْنَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الْخُلْدِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبَانِ الْمُقْرِئُ ('')، ثَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "زَيْنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ "''.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي الحراني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس، أبو إسحاق الزهري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها، والإتحاف، وهو تصحيف، والصواب: «علي بن بيان»، وهو: على بن الحسن بن بيان، أبو الحسن المقرئ البغدادي الباقلاني.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ – ٢٠٨٦).

وَقَدْ وَجَدْنَا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ مُتَابِعِينَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ الْبَرَاءِ وَهُمْ زَاذَانُ أَبُو عُمَرَ، وَعَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَوْسُ بْنُ ضَمْعَج.

أُمَّا حَدِيثُ أَبِي عُمَرَ زَاذَانَ:

٢١٥٠ - فَحَرَّنَاهُ أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْهِسِنْجَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ ('')، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ ('')، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ السَّمَرْ قَنْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ السَّمَرْ قَنْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ وَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهُ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ مَرْثَدِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ مُسْتًا» ('').

وَأُمَّا حَدِيثُ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ:

٢١٥١ - فحدثناه عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ " الرُّصَافِيُّ "، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ " وَ الرُّصَافِيُ الْمَانَ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: وَجَدْتُ أَحْمَدَ " بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازُ، حَدَّثِنِي أَبِي، قَالَ: وَجَدْتُ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(د) و(م): «البزاز».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٥٦ - ٢٠٦١).

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: «الحسين».

<sup>(</sup>٤) هو: على بن الحسن بن جعفر، أبو الحسين ابن كرنيب أو ابن كريب الرصافي.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها، وفي الإتحاف: "علي بن الحسن الرصافي، ثنا أبو العباس بن عقدة، ثنا أحمد بن الحسن بن سعيد بن عثمان الخزاز"، فلا ندري هل كانت هكذا في نسخة الحافظ من المستدرك أم أنه لما لم يعرف: العباس بن أحمد؛ سلك به الجادة، وذلك لأن ابن عقدة كثيرا ما يروي عن: أحمد بن الحسن بن سعيد.

وقد ورد سند في السنن الكبرى للبيهقي (١٦٨/٢) هكذا: «وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو الحسين على بن الحسن بن جعفر الرصافي ببغداد أخبرنا =

فِي كِتَابِ جَدِّي، ثَنَا حُصَيْنُ (١) بْنُ مُخَارِقٍ، ثَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» (٢).

وَأَمَّا حَدِيثُ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج:

٢١٥٢ - فَحَدَثُمُا اللهِ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَتُوبَ مَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، وَفِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ "''.

ثُمَّ نَظَرْنَا فَوَجَدْنَا لِطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ مُتَابِعَيْنِ فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ عَبْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ وَهُمَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَزُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ.

أَمَّا حَدِيثُ الْحَكَم بْنِ عُتَيْبَةَ:

٢١٥٣ - فحدثناه أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>=</sup> العباس بن عبد الله بن الحسن بن سعيد القرشى عن جده الحسن بن سعيد عن حصين بن مخارق.

وما في سندنا أصوب؛ لأن أباه: أحمد بن الحسن بن سعيد، له ترحمة في كتب الشيعة، وقد بينا ذلك في ترجمته في ملحق التراجم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ز) و(د) و(ح): «حصن».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٩٥٥-٢١١٦).

<sup>(</sup>٣) هو: زياد بن أيوب بن زياد الطوسي، يروي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني والديحيى، وكلاهما من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٤٥١–٢٠٥٣).

إِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [سَابِقْ] (()، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورِ عَنْ الْحَكَمِ، وَطَلْحَةً (() بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورِ عَنْ الْحَكَمِ، وَطَلْحَةً (() بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ (()) (().

وَأَمَّا حَدِيثُ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ:

٢١٥٤ - فَحَدَّنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّادٍ (٥٠)، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»(١٠).(٧)

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(م): «محمد بن بشار» وفي (و) و(د) و(ح) والتلخيص: «محمد بن بشر» والمثبت من الإتحاف، ومن أصل الروايه في مسند السراج (ص۲۰۱)، وحديث السراج (۲۰/۲).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها، والتلخيص: "إبراهيم بن طهمان عن منصور والحكم عن طلحة»، والمثبت من الإتحاف، وهو الذي يتوافق مع ما ذكره المصنف من متابعة الحكم بن عتيبة لطلحة في الرواية عن عبد الرحمن بن عوسجة، وفي مسند السراج، وحديث السراج: سقط ذكر: منصور بن المعتمر من الرواية، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إبراهيم لم يدرك الحكم»، وقد قال الذهبي ذلك بنائا
 على التصحيف الذي أشرنا إليه في الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

 <sup>(</sup>٥) هو: محمد بن بكار بن الريان، أبو عبد الله الهاشمي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧٤ - ٢٠٨٦).

 <sup>(</sup>٧) كتب ناسخ النسخة (ز): «آخر كتاب فضائل القرآن، وهو آخر المجلد الأول من كتاب
المستدرك للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ يتلوه في الثاني أول كتاب
البيوع، والحمد لله وحده، وصلواته وسلامه على سيد المسلين وآله وصحبه أجمعين».



## بشِي مِرَّللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ ِ اُلرَّحِبِ رَبِّ يَسِّرْ وَاخْتِمْ مِخْيْرٍ كِتَابُ الْبِيُوعِ كِتَابُ الْبِيُوعِ

قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ: أَوَّلُ كِتَابِ الْبُيُوعِ ''. ٢١٥٥ - أخْمِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ '' بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ الْمَكِّيُ.

وَأَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِي، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْل.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهْ، قَالاً: أَبَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَلَيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ عَلَيَّ ثِيَابِي وَسِلَاحِي، ثُمَّ آتِيهُ. قَالَ: فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ " فَأَتَيْتُهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ عَلَيَّ ثِيَابِي وَسِلَاحِي، ثُمَّ آتِيهُ. قَالَ: فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ " وَهُو يَتَوَضَّأُ، فَصَعَّدَ فِيَ الْبَصَرَ، ثُمَّ طَأْطَأَ، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَمْرُو، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ وَهُو يَتَوَضَّأُ، فَصَعَّدَ فِي الْبَصَرَ، ثُمَّ طَأْطَأَ، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَمْرُو، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَنَكَ عَلَى جَيْشٍ، فَيُغْنِمَكَ اللهُ وَيُسَلِّمَكَ، وَأَزْعَبُ لَكَ زَعْبَةً " صَالِحَةً مِنَ

 <sup>(</sup>١) من قوله: «قال الحاكم أبو عبد الله» إلى هاهنا غير موجود في (و) و(د) و(ح).

<sup>(</sup>٢) في (و): «الحسين بن الحسين» مصحف، وهو أبو عبد الله الطوسي التوقاني الأديب.

<sup>(</sup>٣) في (و) والتلخيص: اثم أتيت.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في النهاية: (٢/ ٣٠٢): «وأزعب لك زعبة من المال: أي أعطيك دفعة من المال».

الْمَالِ». قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْمَالِ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا عَمْرُو، نَعِمًا بِالْمَالِ الصَّالِح لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ» (۱۰).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا خَرَّجَا فِي إِبَاحَةِ طَلَبِ الْمَالِ، حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: «مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ» فَقَطْ.

٢١٥٦ - صَرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَبَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ".

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلَالٍ.

وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُو أَبِي أُو أُبِي أُو يُسْرِ، ثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ أُويْسٍ، ثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ (")، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْظِيَّ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ أَثَرُ غُسْل وَهُوَ طَيِّبُ النَّفْسِ، قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ

إتحاف المهرة (١٢/ ٤٩٦-١٥٩٨).

 <sup>(</sup>٢) هذا الطريق -طريق أبي العباس محمد بن يعقوب- غير موجود في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) سماه ابن منده: «عبيد بن معاذ بن أنس الجهني» وانظر المعرفة لأبي نعيم (٤/ ١٩٠٧)، وتهذيب التهذيب (٧٤/٧) و (٣٧٣/١٢)، وسماه المصنف: «يسار بن عبد الله الجهني» وقد أغفله المزي، فلم يذكره في المبهمات -مع إخراج البخاري له هذا الحديث في الأدب المفرد- وترجم في تحفة الأشراف لعبد الله بن خبيب عن عمه ولم يسمه، مع أنه ترجم لعبيد بن معاذ عم عبد الله بن خبيب (٢٢٦/٧) وقال «يأتي في المبهمات»!، فالله أعلم.

أَلَمَّ بِأَهْلِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَرَاكَ أَصْبَحْتَ طَيِّبَ النَّفْسِ. قَالَ: «أَجَلْ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ». قَالَ: ثُمَّ ذُكِرَ الْغِنَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى، وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ مَدَنِيٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَالصَّحَابِيُّ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ هُوَ: يَسَارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُنامِ المِلْمُواللهِ اللهِ اللهِ المُنامِ المَامِلِي المَامِلِيَّ ال

٢١٥٧ - أَصْمِرُنَا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ. اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالاَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌّ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حِزَامٍ ""، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حِزَامٍ ""، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ٥٠٧-٢١٠١٢).

<sup>(</sup>٢) كذا جاء اسمه في هذه الرواية، وبهذا الاسم ترجم له مسلم في الطبقات والسخاوي في التحفة اللطيفة، وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث بإسم: الضحاك بن عبد الله بن خالد بن حزام، وذلك كما رواه الطبراني في الكبير (٣/ ١٩٧،١٩٨) وسمى في حديث «صلى سبحة الضحى ثماني ركعات»: الضحاك بن عبد الله القرشي، كما في حديث رقم (٥٩١٥)، وبه ترجمة البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان والحافظ في التعجيل.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ كلها والإتحاف، وقد رواه الطبراني في الكبير من طريق الليث فقال: "عن الضحاك بن عبد الله بن خالد بن حزام، عن حكيم بن حزام"، بلا واسطة، وكذا فعل ابن أبي حاتم في الجرح (٤/ ٤٥٩).

حِزَامٍ، أَغَارَ ('' بِفَرَسَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَأُصِيبَا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّم، فَقَالَ: أُصِيبَ فَرَسَايَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَرَسَايَ يَا رَسُولَ اللهِ فَرَسَايَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَمَّ اسْتَزَادَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، وَمَنْ سَأَلُ النَّاسَ أَعْطَوْهُ، وَالسَّائِلُ مِنْهَا كَالآكِل، وَلا يَشْبَعُ »('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٥٨ - صُرْعُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بُنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَاكِتِ لَهُ مِنْهَا» (٣٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن (١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٥٩ - أَصْرِنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَذِيُّ ('')، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ لَيَمُوتَ حَتَّى يَبْلُغَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ لَيَمُوتَ حَتَّى يَبْلُغَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ لَيَمُوتَ حَتَّى يَبْلُغَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَا لَهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ يَشِيْهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) في التلخيص، والإتحاف: «أعان».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٣٥١–٤٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٩٢ - ٩٤).

<sup>(</sup>٤) عبد الملك بن سعيد بن سويد انفرد به مسلم.

 <sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن الليث بن نصر، أبو العباس المروزي الملقب خردلة.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٣/ ٥٥٢ - ٣٧٢١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَشَاهِدُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ:

٢١٦٠ - أَحْمِرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكُمِلَ رِزْقَهُ، فَلَا تَسْتَبْطِئُوا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ أَيُّهَا النَّاسُ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا كَلَّ تَسْتَبْطِئُوا اللهِ أَنْ اللهُ أَيُّهَا النَّاسُ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حُرِّمَ ﴾ ''.

وَأَيْضًا شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، بِزِيَادَاتِ أَلْفَاظٍ:

٢١٦١ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ابْنُ بُكَيْرٍ "، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ "، عَنِ ابْنِ هِلَالٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَمِيَّةَ الثَّقَفِيِّ "، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ "، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى الْجَنَّةِ، إِلَا قَدْ مَمْ يُعْدُمْ عَنْهُ، فَلَا يَسْتَبْطِئَنَ أَحَدٌ مَنْ كُمْ بِهِ، وَلَا عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى النَّارِ إِلَّا قَدْ نَهَيْنُكُمْ عَنْهُ، فَلَا يَسْتَبْطِئَنَ أَحَدٌ مِنَ مَمْ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ يَخْرُجَ مِنَ مِنْ عَمْ لُومِي أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَخْرُجَ مِنَ مِنْ عَمْ إِنْ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَخْرُجَ مِنَ مَنْهُ مَنْهُ أَنْ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَخْرُجَ مِنَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٢٦١ – ٣٤٦٤).

<sup>(</sup>۲) سماه البخاري كما في ترجمة: يونس بن كثير من تاريخه (۸/ ۲۰۹): «سعيد بن أمية الثقفي».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، والقضاء والقدر للبيهقي (ص٢٠٩) عن المصنف، وفي الإتحاف والإعتقاد للبيهقي عن المصنف أيضا (ص١٧٣): «يونس بن كثير»، وكذا ترجمه البخاري في الكبير.

<sup>(</sup>٤) في (و) و(د): «أحدكم».

الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ (' وَزْقَهُ، فَاتَّقُوا اللهَ أَيُّهَا النَّاسُ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنِ الشُّنْيَا خَتَى يَسْتَكُمْ رِزْقَهُ فَلا يَطْلُبُهُ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَإِنَّ اللهَ لا يُنَالُ فَضْلُهُ بِمَعْصِيَةٍ "'.

٢١٦٢ - صرفً أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ عِيسَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرِ "، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشِ بْنِ قَيْسٍ الرَّحَبِيِّ "، عَنْ مُعَاذِه بْنَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشِ بْنِ قَيْسٍ الرَّحَبِيِّ "، عَنْ عَيْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ: «لا يُغْبَطَنَّ جَامِعُ الْمَالِ مِنْ عَيْرِ حَقِّهِ؛ فَإِنَّهُ إِنْ تَصَدَّقَ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَمَا بَقِي كَانَ فَيْرِ حَقِّهِ؛ فَإِنَّهُ إِنْ تَصَدَّقَ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَمَا بَقِي كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ " ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٦٣ - حرثً عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَاصِم، وَمِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، وَمِنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: كُنَّا قَوْمًا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، وَكُنَّا نَبِيعُ بِالْبَقِيعِ (٧)، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ، فَسَمَّانَا بِأَحْسَنَ مِنِ اسْمِنَا، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَالْيَمِينُ،

<sup>(</sup>۱) في (و) و(ح): «يستعمل».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۱/ ۲٦٧-۱٤٠٠۸).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن جعفر بن أحمد بن موسى أبو بكر المزكي.

<sup>(</sup>٤) هو: الحسين بن قيس، أبو على الواسطى الرحبي، ولقبه حنش، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٢٥ ٥ – ٨٤٦٤).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حنش، واسمه حسين ضعفوه».

<sup>(</sup>٧) في (ز): «بالنقيع».

فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ»('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، لِمَا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ مِنْ تَفَرُّدِ أَبِي وَائِل بِالرِّوَايَةِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ.

وَهَكَذَا، رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِل.

أُمَّا حَدِيثُ مَنْصُورٍ:

٢١٦٤ - فَأَخْمِرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُوسَى "، قَالا: أَبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَتُوبَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِل، أَيُوبَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَنَبِيعُ الْأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا، وَكُنَّا نُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ، وَيُسَمِّينَا النَّاسُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكُنَّا نُسُمِّي أَنْفُسَنَا وَسَمَّانَا النَّاسُ، فَقَالَ: ذَاتَ يَوْمٍ، فَسَمَّانَا إِلسَّم هُو خَيْرٌ مِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا أَنْفُسَنَا وَسَمَّانَا النَّاسُ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ، إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ اللَّغُو وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِصَدَقَةٍ» "".

وَأَمَّا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ:

٢١٦٥ - فحدثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۲/ ۷۳۷–۱٦٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن محمد بن موسى، أبو محمد الكعبى النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٧٣٧-١٦٣١).

للنتتنك

أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو ابْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ (''، ثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِير.

وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، قَالَا: أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْشَاذَ، قَالَا: أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ يَكِيْ إِلَى السُّوقِ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ، إِنَّ هَذِهِ السُّوقَ يُخَالِطُهَا حَلِفٌ، فَشُوبُوهَا" بِصَدَقَةٍ»".

وَأَمَّا حَدِيثُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ:

٢١٦٦ - فَأَخْمِرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ (١)، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ. شُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ.

وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاس، ثَنَا شُعْبَةُ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثَنَا شُعْبَةُ.

<sup>(</sup>١) هو: على بن إبراهيم بن عبد المجيد، أبو الحسن الواسطي، قيل أخرج له البخاري.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و (و): «فشوبها».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٧٣٧-١٦٣١).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عبد الله بن أحمد الزاهد الأصبهاني ثم النيسابوري.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ نَبِيعُ الرَّقِيقَ وَائِلٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ نَبِيعُ الرَّقِيقَ وَائِلٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَبِيعُ الرَّقِيقَ بِالْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَسَمَّانَا بِأَحْسَنَ مِمَّا أَنْ سَمَّيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّعْوُ وَالْأَيْمَانُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ».

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ".

٢١٦٧ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا كُلْتُومُ بْنُ جَوْشَنِ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَاكِيرُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا كُلْتُومُ بْنُ جَوْشَنِ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ "الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "".

كُلْثُومٌ هَذَا بَصْرِيٌّ قَلِيلُ الْحَدِيثِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ فِي مَرَاسِيلِ الْحَسَنِ:

٢١٦٨ - أخْمِرْنَاهُ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (١٠)، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي اللَّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ

<sup>(</sup>١) في (و) و(د) و(ح): «ما»، وكتب الناسخ عليها في (و): كذا.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٧٣٧-١٦٣٤).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(و) و(د) و(م): "والأمير"، والمثبت من (ح) والتلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٥١- ١٠٣٩).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ضعفه أبو حاتم».

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الله بن جابر البصري، أخرج له الترمذي هذا الحديث وحسنه.

## وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ »(۱).

٢١٦٩ - صُرَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى " بْنُ مَنْصُورٍ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا " ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ إِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ ، فَوَجَدَ النَّاسَ جَدِّهِ ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ إِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ ، فَوَجَدَ النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ». فَاسْتَجَابُوا لَهُ ، وَرَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَأَعْنَاقَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ أَلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ ، فَوَجَدَ النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ ، فَقَالَ: «إِنَّ التَّجَارِ». فَاسْتَجَابُوا لَهُ ، وَرَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَأَعْنَاقَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقِهُ ، فَقَالَ: «إِنَّ التَّجَارِ». فَاسْتَجَابُوا لَهُ ، وَرَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَأَعْنَاقَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقِهُ ، فَقَالَ: «إِنَّ التَّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٧٠ - أَخْمِرُ أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ " السَّمَّاكُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَاشِدِ الْحُبْرَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَاشِدِ الْحُبْرَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِبْلِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ التَّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: "بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ اللهُ بَيْكُونَ فَيَكُذِبُونَ» ".

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ١٩٢ – ١١٨٨).

<sup>(</sup>۲) في (و) و(د): «يعلى».

 <sup>(</sup>٣) هو: إسماعيل بن زكريا بن مرة، أبو زياد الخلقاني شقوصا، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ١٦/٥ – ١٩٥١).

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن» سقط من (ز) و(د) و(م).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٦١٤ –١٣٥٠٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ ذَكَرَ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، سَمَاعَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، مِنْ أَبِي رَاشِدِ (۱)، وَهِشَامٌ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ.

وَأَدْخَلَ أَبَانُ (١) بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ بَيْنَهُمَا، زَيْدَ بْنَ سَلَّام:

١١٧١ - صَرَّنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَفْ بُنِ مَسْلِم، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَجْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ (")، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ (")، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةً يَقُولُ: «التَّجَّارُ هُمُ الْفُجَّارُ، التَّجَّارُ هُمُ الْفُجَّارُ، التَّجَارُ هُمُ الْفُجَارُ، التَّابَعَ؟ قَالَ: التَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: اللهِ، أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: اللهِ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ وَيَكْذِبُونَ، وَيَحْلِفُونَ فَيَأْثُمُونَ» (").

٢١٧٢ – أَخْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِم.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في (و) و(د) و(ح): «يحيى بن أبي كثير بن أبي راشد».

<sup>(</sup>۲) في (و) و(د) و(ح): «ريان».

 <sup>(</sup>٣) كذا، ورواه الإمام أحمد (٢٤ / ٤٤) عن عفان به فزاد بينهما: «عن أبي سلام» يعني:
 ممطور الأسود الحبشي جد زيد بن سلام.

<sup>(</sup>٤) قوله: «التجار هم الفجار» الثالث سقط من (و).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٦١٤-١٣٥٠٠).

عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ (١)»(٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا صَحِيحٌ (٣)، إِلَّا أَنَّ عَمْرَو بْنَ تَغْلِبَ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ الْحَسَنِ.

٣١٧٣ - حرثً مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ الْعَدْلُ، قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَيِهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ يَيَّالَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرِّ؟ فَقَالَ: اللهَ أَدْرِي». فَلَمَّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْكَ، قَالَ: "يَا جِبْرِيلُ، أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرِّ؟». قَالَ: لا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلُ رَبِّي. فَانْطَلَقَ جِبْرِيلُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ كَا اللهُ عَلَى اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ كَا اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ عَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ عَا شَاءً اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ عَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثُ مُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ عَا شَاءً اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، فَقُلْتُ: أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرِّ؟ فَقَالَ: أَسُواقُهَا اللهُ وَلِي مَاللهُ وَلَا يَا مُحَمَّدُ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(°)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَد رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَعَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ وَعَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ:

٢١٧٤ - صُرْعًا ه عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ،

<sup>(</sup>١) في (م) و (ح): «ويفشو التجار».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٥١ - ١٥٩١٨).

<sup>(</sup>٣) بل انفرد البخاري بإخراج الحسن عن عمرو بن تغلب ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٣٣–٣٩١٩).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: زهير ذو مناكير هذا منها، وابن عقيل فيه لين ٩.

أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ وَيَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ السَّعْدِيُّ، قَالَا: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّلِاً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «لا أَدْرِي». وَقَالَ: فَاللَّهُ عَنْ الْبِقَاعِ ضَرِّ؟ قَالَ: «سَلْ رَبَّكَ». قَالَ: فَأَنَاهُ جِبْرِيلً] (١٠)، فَقَالَ: «سَلْ رَبَّكَ». فَقَالَ جِبْرِيلُ: مَا نَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ. قَالَ: فَانْتَفَضَ انْتِفَاضَةً كَادَ أَنْ يُصْعَقَ مِنْهُمَا مُحَمَّدٌ وَيَلِيدٍ، فَلَمَّا صَعِدَ جِبْرِيلُ، قَالَ اللهُ: سَأَلَكَ مُحَمَّدٌ: أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ فَقُلَ: نَعَمْ. فَقُلْتَ: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَعَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَعَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَحَدِّنُهُ أَنَّ: خَيْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ، وَأَنَّ شَرَّ الْبِقَاعِ الْأَسُواقُ".

٢١٧٥ - أَصْرِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشُودٍ قَالَ: قَالَ مَعْشُورْ "، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ مُنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَلا تَحْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ "(').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (٥)، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ الْبُخَارِيُّ (١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ١٥٤-١٠١٦٧).

 <sup>(</sup>٣) يعني: زياد بن كليب الكوفي، أخرج له مسلم دون البخاري، وكذا قال المصنف في المدخل إلى الصحيح.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٣٦٠- ١٢٩٣٢).

<sup>(</sup>٥) في (ز): «الشيخ».

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: وقد أخرجه مسلم من حديث يزيد بن زريع». مسلم (٢/ ٣٠).

٢١٧٦ - أخْرِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ " بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً لَهُ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِي بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ بِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَٱيْمَنِهِمْ ثَمَنَا لَهُ عَلَيْلًا ﴾ ". الْآيَةُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ''، وَإِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَهُ. الْحَدِيثَ، وَهَذَا غَيْرُ ذَاكَ بِزِيَادَةِ نُزُولِ الْآيَةِ وَغَيْرِهَا.

٢١٧٧ - حَرُّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم، وَلا يَحِلُّ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ أَنْ لا يُبَيِّنَهُ لَهُ »(٥).

هَذًّا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (ز): «سعد»، وهو: سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن، أبو عثمان المروزي.

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: آية ٧٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٥٢٠ - ٢٩١٥).

 <sup>(</sup>٤) بل أخرجه البخاري في البيوع (٣/ ١٧٩) من حديث يزيد بن هارون، وفيه (٣/ ٢٠)،
 وفي التفسير (٦/ ٣٤) من حديث هشيم، كلاهما عن العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي به.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٢٠٩-١٣٨٩٥)، وابن شماسة أخرج له مسلم دون البخاري.

١٧٨ - صُرُّمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالَا: أَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِرَجُلِ يَبِيعُ طَعَامًا، فَأَعْجَبَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا هُوَ بِطَعَامٍ مَبْلُولٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا، وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنَا جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ.

أَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ:

٢١٧٩ - فَا خَمِرْنَاهُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ وَأَبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ ("، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُ عَيَظِيْهُ إِلَى السُّوقِ، فَرَأَى جِنْطَةً مُصَبَّرةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَوَجَدَ بَلَلًا، فَقَالَ: «أَلَا مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (").

وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ:

٢١٨٠ - فَأَخْمِرْنَاهُ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (''، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ (٥٠)، ثَنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٠٩-١٩٣٦).

 <sup>(</sup>۲) في (ز) و(م)، والإتحاف: «العنبري»، وهو أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة
 العنزى.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٠٩–١٩٣٦).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي.

<sup>(</sup>٥) يعني: أبا إسحاق المروزي.

عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَرَّ عَلَى صَبِرَةٍ مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَنَالَتْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَرَّ عَلَى صَبِرَةٍ مِنْ طَعَامٍ، فَقَالَ: أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟». فَقَالَ: أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ فَشَى فَلَيْسَ مِنِّى». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ فَلْيْسَ مِنِّى». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ

وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». وَأَمَّا شَرْحُ الْحَالِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، فَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(")، وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم.

٢١٨١ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ رُزَيْقِ (٣)، ثَنَا الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ (٣)، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ (٣)، ثَنَا عَمَّدُ اللهِ بْنُ عِيسَى، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ (١)، عَنْ عَمِّهِ (١)، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٠٩-١٩٣٦).

<sup>(</sup>۲) بل أخرجه مسلم عقب حديث سهيل (۱/ ٦٩) عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «زريق».

<sup>(</sup>٤) هو: سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار الأنصاري الحارثي المدني، وقيل: عمير بن سعيد، وقيل: جميع بن عمير، من رجال التهذيب قال الدارمي عن يحيى بن معين لا أعرفه، ووثقه ابن حبان، وانظر تاريخ البخاري (٦/ ٥٣٣) و(٣/ ٥٠١)، وبيان خطأ البخاري (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٥) هو: أبو بردة بن نيار وهي ، وزعم المصنف أنه: الحارث بن سويد النخعي، وذكره ابن أبي خيثمة السفر الثاني (٢/ ٦١٥) وابن منده كما في أسد الغابة (٦/ ٣٦٤) فيمن لا يعرف اسمه، وانظر: مسند أحمد (٢٥/ ١٥٥) و(٢٧/ ٢٧)، والتاريخ الكبير (٨/ ٢٢٧)، ومسند البزار (٩/ ٢٥٨).

عَلَيْةٍ إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى طَعَامًا يُبَاعُ فِي غَرَائِرَ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخْرَجَ شَيْئًا كَرِهَهُ، فَقَالَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَعَمُّ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدِ النَّخَعِيُّ.

٢١٨٢ - حرثًا أَبُو بَكْرِ إِسْمَاعِيلُ " بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، فَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي مَالِكِ"، ثَنَا أَبُو سِبَاعٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثِلَةً بْنِ الْأَسْقَعِ، فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنِي وَاثِلَةُ وَهُو يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: يَا وَاثِلَةً بْنِ الْأَسْقَعِ، فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنِي وَاثِلَةً وَهُو يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ اشْتَرَيْتَ؟ قُلْتُ: وَمَا فِيها. إِنَّهَا عَبْدَ اللهِ اشْتَرَيْتَ؟ قُلْتُ: وَمَا فِيها. إِنَّها لَصَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصَّحَّةِ؟ قَالَ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَوْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ قُلْتُ: لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصَّحَةِ؟ قَالَ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَوْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ قُلْتُ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَوْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ قُلْتُ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَوْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ قُلْتُ: أَرَدْتُ بِهَا الْحَجَّةِ. قَالَ: فَارْتَجِعْهَا. فَقَالَ صَاحِبُهَا: مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذَا أَرَدْتَ إِلَى هَذَا اللهُ عَيَظِيَّةً يَقُولُ: "لا يَحِلُ أَصْلَحَكَ اللهُ مُنْ يَقُولُ: "لا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَا بَيْنَ مَا فِيهِ، وَلا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَا بَيْنَهُ الْالْ بَيْنَ مَا فِيهِ، وَلا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَّا بَيْنَهُ الْأَلْ الْرَكَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٨٣ - مرثمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ١٧١ - ٤١٠١)، (١٦/ ١٠٨ - ٢١٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) في (م) و (ح): «أبو بكر بن إسماعيل».

 <sup>(</sup>٣) هو: يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك هانئ الدمشقي، يروي عنه أبو جعفر عيسى بن
 أبى عيسى عبد الله بن ماهان الرازي. وكلاهما من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ١٥٣ – ١٧٢٦٤).

عُمَيْرٍ ''، عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُورٍ»''.

٢١٨٤ - صرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: سُئِلَ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كَسْبٌ مَبْرُورٌ»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَوَائِلُ بْنُ دَاوُدَ وَابْنُهُ بَكْرُ بْنُ وَائِل ثِقَتَانِ.

وَقَدْ ذَكَرَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَنَّ عَمَّ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ: الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ (٠٠). وَإِذَا اخْتَلَفَ الثَّوْرِيُّ وَشَرِيكٌ فَالْحُكْمُ لِلثَّوْرِيِّ.

<sup>(</sup>١) انظر تعليقنا على الحديث رقم (٢١٨١).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱٤/ ۲۶-۱۷۳۹)، وقال البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٦٣) بعد أن رواه عن المصنف به: «هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي، وغلط فيه في موضعين؛ أحدهما: في قوله جميع بن عمير، وإنما هو: سعيد بن عمير، والآخر: في وصله، وإنما رواه غيره عن وائل مرسلا»، وقال البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٥٠١): «وأسنده بعضهم وهو خطأ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن سعيد بن عمير» سقط من (و) و(د).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٦/ ٤٥٧- ٢٠٩٦٧)، كذا رواه الأسود بن عامر عن الثوري متصلا، ورواه الفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٧٩) عن أبي نعيم الفضل بن دكين وقبيصة بن عقبة عن الثوري به مرسلا.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الدوري (٣/ ٣٢٥)، وقد تقدم أن عمه هو أبو بردة بن نيار -وهو الأشبه- ورواه البيهقي في الكبرى من طريق محمد بن عبيد عن وائل بن داود فقال: «عن سعيد بن عمير أبو أمه البراء بن عازب» فذكره مرسلا، وجعل البراء جده من قبل أمه، وقد صحح البخاري وأبو حاتم في العلل (٦٥٣/٦) والبيهقي إرسال هذا الحديث.

٢١٨٥ - وصر أَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِل بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، أَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِل بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، أَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِل بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «كَسْبُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْع مَبْرُورٍ»(۱).

وَهَذَا خِلَافٌ ثَالِثٌ عَلَى وَائِل بْنِ دَاوُدَ.

إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَا(٢) عَنِ الْمَسْعُودِيِّ(٣)، وَمَحَلُّهُ الصَّدْقِ.

٢١٨٦ - أخمر في الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ " بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ السَّرِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ خُزِيْمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِينِي، أَوْ تَأْتِينِي بِحَمِيل. قَالَ: فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُ يَعِيَّةٍ: «مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِي يَعِيَّةٍ فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي يَعِيَّةٍ: «مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ؟». قَالَ: «لا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا، لَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ». فَقَالَ اللهَ عَيْهُا، لَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ». فَقَالَ اللهَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَيْهُا أَنَاهُ اللهِ عَيْهُا اللهِ عَيْهُا اللهَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَيْهُا اللهَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَيْهُا أَلَاهُ اللهُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَيْهُا أَلَاهُ اللهَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَيْهُا أَلَاهُ اللّهَ عَنْهُ رَسُولُ الله عَنْهُ رَسُولُ الله عَنْهُ رَسُولُ الله عَنْهُ وَسُولُ الله عَنْهُ رَسُولُ الله عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ الْعَاهُ اللّهَ عَنْهُ رَسُولُ الله عَنْهُ رَسُولُ الله عَنْهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهِ عَنْهُ الْعَلَى اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٨٧ - صر من أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ.

إتحاف المهرة (٤/ ٤٨٩ – ٢٥٥٤).

<sup>(</sup>۲) في (و) و(د): «يخرجاه».

 <sup>(</sup>٣) قال الفسوي: «والمسعودي يخالف في هذا الحديث ويغلط فيه»، وقال البيهقي: «وهو خطأ».

<sup>(</sup>٤) في (م): «أيوب».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٢٤٥-٨٣٧٧).

وَحَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عِيسَى، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْهُ، قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْهُ، قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يَبْقَى فِيهِ أَحَدٌ إِلَّا أَكُلَ الرِّبَا، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ»(۱).

قَدِ اخْتَلَفَ أَئِمَّتُنَا فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنْ صَحَّ سَمَاعُهُ مِنْهُ، فَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

٢١٨٨ - أَصْمِرُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَانِمٍ، حَازِمٍ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ (''، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَمَامَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ ("). الطَّعَامُ (").

قَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَضْلَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَطَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَضْلَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «لَا يَحْتَكُورُ إِلَّا خَاطِئٌ». وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا يُنْقَضُ عَلَيْهِ، أَنْ لَا يَصِحَّ حَدِيثُ صَحَابِيِّ لَا يَرْوِي عَنْهُ تَابِعِيَّانِ، فَإِنَّ مَعْمَرًا هَذَا لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ يَصِحَ حَدِيثُ صَحَابِيٍّ لَا يَرْوِي عَنْهُ تَابِعِيَّانِ، فَإِنَّ مَعْمَرًا هَذَا لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فَلَيْسَ بِذَاكَ اللَّفْظِ.

وَقَدْ رُوِيَ فِي الزَّجْرِ عَنِ احْتِكَارِ الطَّعَامِ وَالتَّقَاعُدِ عَنْ مُوَاسَاةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الضِّيقِ لَأَخْبَارٌ (١) لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِمَا دُفِعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٤٣٥ - ١٧٩٤١).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م): «أحمد بن حازم عن أبي غرزة».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٧٤٧ - ٦٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) كذا.

## فِي الْوَقْتِ، فَمِنْهَا مَا:

٢١٨٩ - أَخْمِرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ('' بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سَالِم بْنِ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي عَلِيٍّ بْنُ زَيْدِ ('')، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَدَّثَنِي عَلِيٍّ بْنُ زَيْدِ ('')، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## وَمِنْهَا مَا:

٢١٩٠ - أَخْمِرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، ثَنَا أَصْبَعُ بْنُ زَيْدِ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ''، عَمْرُ وَبْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ، وَأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ '' احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ، وَأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ '' أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ اللهِ ''.

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م) و(ح): «عبد الله».

<sup>(</sup>۲) قوله: (على بن زيد) مطموس في (ز)، وفي (م): (عبد بن يزيد).

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧١/١٢١-١٥٣٣)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: علي بن سالم ضعف، والحديث رواه ابن ماجة».

<sup>(</sup>٤) كذا قال عمرو بن الحصين، وخالفه يزيد بن هارون عن أصبغ فزاد: "عن أبي بشر" عن أبي بشر" عن أبي الزاهرية به، كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٠/ ٥٧٩)، والمسند (٨/ ٤٨١)، وغيرهما؛ وأبو بشر هذا قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٤٧): لا أعرفه، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لا شئ، وأبو الزاهرية هو: حدير بن كريب الشامي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): اعرفة!.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ٦٢٧-١٠٠٩)، وقال: «قلت: عمرو بن الحصين كذبه أبو حاتم =

## وَمِنْهَا مَا:

٢١٩١ - أَخْمِرْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْغَسِيلِيُ "، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِه، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اخْتَكَرَ يُرِيدُ أَنْ يُغَالِي بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ، وَقَدْ بَرِئَ " مِنْهُ وَمَّةُ اللهِ "".

## وَمِنْهَا مَا:

٢١٩٢ - أخمرناه عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّبَّاسُ بِمَكَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ مَنْ الدَّبَاسُ بِمَكَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ زَيْدِ الصَّائِغُ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى ("، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَلِي بْنِ أَيْ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ (")، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ الَّذِي يَبِيتُ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ " (").

<sup>=</sup> وغيره، لكن تابعه عليه يزيد بن هارون عن أصبغ، وقال الذهبي في التلخيص: •قلت: عمرو تركوه، وأصبغ فيه لين.

<sup>(</sup>۱) هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى بن مسلمة بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الغسيل، أبو إسحاق البغدادي الغسيلي.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: "برئت".

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ١٦٨ - ٢٠٨٥)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: الغسيلي كان يسرق الحديث».

<sup>(</sup>٤) يعني: المدني نزيل نيسابور. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(د) و(ح): «عن أبيه» مصحف، واسم أمه مرجانة، من رواة التهذيب.

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٧/ ٨٠١-٢٣٢٥٧)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد العزيز ليس بثقة».

وَمِنْهَا مَا:

١٩٣ - أخْمِرُ إِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا وَلْمُحَوِّدِ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ " عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَمِّهِ الْيَسَعَ بْنِ الْمُغِيرَةِ " قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ يَنَظِيَّةً بِرَجُلِ بِالسُّوقِ يَبِيعُ طَعَامًا بِسِعْرٍ هُوَ أَرْخَصُ اللهِ عَلِيَّةً بِرَجُلِ بِالسُّوقِ يَبِيعُ طَعَامًا بِسِعْرٍ هُوَ أَرْخَصُ مِنْ سِعْرِنَا؟ ». مَنْ سِعْرِ السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ: «تَبِيعُ فِي سُوقِنَا بِسِعْرٍ هُو أَرْخَصُ مِنْ سِعْرِنَا؟ ». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَبْشِرْ، فَإِنَّ الْجَالِبَ إِلَى شُوقِنَا كَالْمُلْحِدِ فِي سُوقِنَا كَالْمُلْحِدِ فِي سُوقِنَا كَالْمُلْحِدِ فِي سُوقِنَا كَالْمُلْحِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْمُحْتَكِرُ فِي سُوقِنَا كَالْمُلْحِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْمُحْتَكِرُ فِي سُوقِنَا كَالْمُلْحِدِ فِي كَتَابِ اللهِ" ).

وَمِنْهَا مَا:

٢١٩٤ - صَرَّمَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا زَيْدٌ أَبُو الْمُعَلَّى ('').

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: وَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدًا أَبَا الْمُعَلَّى (٥) يُحَدِّثُ، عَنِ

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها والتلخيص: «عن»، والمثبت من الإتحاف وهو: محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن عثمان القرشي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) تابعي ليس بالقوي، أخرج له أبو داود في المراسيل حديثا آخر.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٧١٩-١٧٣٤٢)، وقال الذهبي في التلخيص: "قلت: خبر منكر، وإسناده مظلم".

<sup>(</sup>٤) في (و) و(د) و(ح): «أبو العلي»، وهو زيد بن مرة، ويقال ابن أبي ليلى أبو المعلى العدوي.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(د) و(ح): «أبا العلي».

الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ اللهُ شَلِمِينَ لَيُغْلِيَ عَلَيْهِمْ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَم جَهَنَّمَ، رَأْسُهُ أَسْفَلُهُ (۱)».

هَّذِهِ الْأَحَادِيثُ السِّتَةُ طَلَبْتُهَا وَخَرَّجْتُهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْحَتِسَابًا لِمَا فِيهِ النَّاسُ مِنَ الضِّيقِ، وَاللهُ يَكْشِفُهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ. الْكِتَابِ.

٢١٩٥ - أَخْمِرُ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَعَفَّانُ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ.

وَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ " بْنَ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ " قَالَ: سَالَّتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَا يَذْكُرُ " مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ إِطُمَأْنِينَةٌ " ، وَإِنَّ الشَّرَّ رِيبَةٌ " . . مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ إِطُمَأْنِينَةٌ " ، وَإِنَّ الشَّرَّ رِيبَةٌ " . .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رُوِيَ بِلَفْظِ آخَرَ:

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۳/ ۳۸۹-۱٦۹۰). وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا أعرف زيدا فيتأمل». نقول: هو ابن مرة العدوي، وقد وثقه الطيالسي وابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث، وقال أبو داود السجستاني: ليس به بأس.

<sup>(</sup>٢) في (د) و(م) والتلخيص: «يزيد»، وهو: بريد بن أبي مريم السلولي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م) والتلخيص: «أبي الجوزاء»، وهو ربيعة بن شيبان أبو الحوراء البصري.

<sup>(</sup>٤) في (و) و(د) و(ح): «ما يذكره».

<sup>(</sup>٥) في (ح) و(د) «طمأنينه».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ٢٩٧ – ٢٧٧٤).

٢١٩٦ - حَرَّاهُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَلِيُّ بْنُ عِيسَى وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ بُرَيْدِ ('' بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ ('' قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِي النَّخَعِيِّ، عَنْ بُرَيْدِ ('' بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ ('' قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ، وَمَاذَا عَقَلْتَ عَنْهُ ؟ قَالَ: أَتَى عَلِي مَنْ كُنْتَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَمَاذَا عَقَلْتَ عَنْهُ؟ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الشَّرَ رِيبَةٌ، وَالْخَيْرَ إِطُمَأْنِينَةٌ ('')"('').

شَاهِدُهُ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ:

٢١٩٧ - أَخْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي يَعْلِيْهِ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «إِذَا سَرَّتُكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيَّتُكَ، فَأَنْتَ النَّبِي يَعَلِيْهِ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «إِذَا سَرَّتُكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّتُكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ». قَالَ: «إِذَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَكَهُهُ» فَانَد اللهِ مَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: «إِذَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَكَهُمُهُ مَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: «إِذَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م)، والتلخيص: «يزيد».

<sup>(</sup>٢) في (د) والتلخيص: «الجوزاء».

<sup>(</sup>٣) في (ح) و(د) و(م) اطمأنينه».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٢٩٧-٢٧٧) وفاته هذا الموضع.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٢٦٣ - ٦٤٩٢).

٢١٩٨ - أَصْمِرُنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبِ بُنِ بَنِ بُنِ بُنِ بُنِ بَنِ بُنِ بُنِ بَنِ جُبَيْرِ بْنِ فَعَالِيَةً بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الْبِرِّ مَنْ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ الْبِرِّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعُ عَلَيْهِ النَّاسُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ(").

٢١٩٩ - أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو (") بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو (") بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالَةٍ تَضَوَّرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: مَا أَسْهَرَكَ؟ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْتُ تَمْرَةً سَاقِطَة، فَأَكَلْتُهَا، ثُمَّ ذَكُرْتُ تَمْرًا كَانَ عِنْدَنَا مِنْ تَمْرِ قَالَ اللهِ عَنْدَنَا مِنْ تَمْرِ الْهَلِي، فَذَلِكَ السَّمَرَةُ، أَوْ مِنْ تَمْرِ أَهْلِي، فَذَلِكَ السَّمَرَةُ، أَوْ مِنْ تَمْرِ أَهْلِي، فَذَلِكَ أَسُهَرَئِي» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٠٠ حدثً مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٩٩٥ - ١٧٢٠٤).

 <sup>(</sup>۲) بل أخرجه مسلم (۸/ ٦، ٧) عن محمد بن حاتم بن ميمون عن ابن مهدي عن معاوية
 به، ومن حديث ابن وهب عن معاوية.

<sup>(</sup>٣) في (و): اعمرا.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ١٢٥ – ١١٧٩٨).

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا أَذْرِي أَتَبَعٌ ٱلْعِينًا كَانَ أَمْ لا، وَمَا أَذْرِي ذُو الْقَرْنَيْنِ آنَبِيًّا كَانَ أَمْ لا، وَمَا أَذْرِي ذُو الْقَرْنَيْنِ آنَبِيًّا كَانَ أَمْ لا، وَمَا أَذْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لا»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

اللَّخْمِيُ (''، ثَنَا عَمْرُو بْنِ أَبِي سَلَمَة، ثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا اللَّخْمِيُ ('')، ثَنَا عَمْرُو بْنِ أَبِي سَلَمَة، ثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا اللَّخْمِيُ ('')، ثَنَا عَمْرُو بْنِ أَبِي سَلَمَة، ثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً فَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُو عِبَاسٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُو بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يُفَارِقُهُ صَاحِبُهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.

٢٢٠٢ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة ("، أَنَّ رَجُلّا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلَامًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ رَجُلّا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلَامًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْغُلَامُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ رَدَّهُ مِنْ عَيْبٍ وُجِدَ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ رُدَّ عَلَيْهِ الْغُلَامُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ اسْتَغَلَّ غُلَامِي مُنْذُ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «الْحَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (").

إتحاف المهرة (١٤/ ١٨٢-١٨٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن عيسى بن زيد اللخمى التنيسي المصري.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٩٥-٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: (عن عائشة) سقط من التلخيص.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٣١–٢٢٣٤٤).

٢٢٠٣ - حَرْنَاه أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُسْدَّدٌ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (''، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى غُلَامًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، وَبِهِ عَيْبٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ، فَرَدَّهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ اسْتَغَلَّهُ مُنْذُ زَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، إِنَّهُ اسْتَغَلَّهُ مُنْذُ زَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ: «الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ» ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْن خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مُخْتَصَرًا:

٢٢٠٤ - أَخْمِرْنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ وَالْحَسَنُ " بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ، قَالًا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ.

وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ: "إِنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ" '''.

وَحَدِيثُ عَاصِمٍ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ. رَوَاهُ

قوله: «عن أبيه» سقطت من (و) و(د) و(ح).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٣١–٢٢٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(د): «الحسين».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٧٠ – ٢٢٢٣٦).

الثُّورِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.

أَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ:

٢٢٠٥ - فَأَخْمِرْنَاهُ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْصَّيْرَ فِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ '''.

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ الْمُبَارَكِ:

٢٢٠٦ - فَأَخْرِزَاهُ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمٍ (")، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَةٍ قَالَ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (").

وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ:

٢٢٠٧ - فَأَخْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْبَيْ وَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ ('').

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٧٠-٢٢٢٣١).

<sup>(</sup>٢) في (و): «الحسن بن الحكم»، وفي (د) و(ح): «الحسن بن حكيم».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٧٠-٢٢٢٣).

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٧٠-٢٢٣٦)، ثم قال بعد هذه الأحاديث: «قلت: صحح ابن
 القطان هذا الحديث من طريق مخلد بن خفاف، ونقل توثيقه عن ابن وضاح».

۲۲۰۸ - أَصْمِرْ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ أَبُو خَيْثَمَةً زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْحِيارِ مَا لَمْ يَعْوَى». قَالَهَا ثَلَاثًا (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١) عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ.

٣٠٢٠٩ - ٣٠٠٩ الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلاَءً فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ، سَنَةَ سَبْعِ وَتِسعينَ وَثَلَاثِمَانَةٍ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا قَدِمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ يَعْلِيهٍ بَهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا المَّدَقَة». المَم المَانُ؟». قَالَ: «إِنِّي لا آكُلُ الصَّدَقَة». يَا سَلْمَانُ؟». قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالَ: هُوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالَ: هُوضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالَ: فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالَ: فَرَفَعَهَا، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالَ: فَرَفَعَهَا، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالَ: فَرَفَعَهَا، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالَ: فَرَفَعَهَا، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالَ: فَطَيَةٌ لِكَ. وَقَالَ: «فَعَلَى كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً وَاحِدَةً غَرَسَهَا عُمْرُ، وَأَطْعَمَ نَخْلُهُ مِنْ النَّهِ يَعْيَعْ: «مَنْ غَرَسَهَا عُمْرُ، وَأَطْعَمَ نَخْلُهُ مِنْ النَّغَلِة قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْيَعْ: «مَنْ غَرَسَهَا؟». قَالُوا: عُمَرُ، وَأَطْعَمَ نَخْلُهُ مِنْ النَّغُودَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْيَعْ: «مَنْ غَرَسَهَا؟». قَالُوا: عُمَرُ، وَأَطْعَمَ نَخْلُهُ مِنْ النَّغُودَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْيَعْهُ: «مَنْ غَرَسَهَا؟». قَالُوا: عُمَرُ، وَأَطْعَمَ مَخْلُهُ مِنْ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَادُ الْعَمْرَا الْعُمْرَا الْعَمْ الْعَمْ مَنْ الْعُمْرَا الْعَلَادُ الْعَمْ الْعُمْرَا الْعُمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَلَا الْعَمْ الْعُمْ الْعَامِ الْعَمْ الْعُمْ الْعُلَا الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعُمْ الْعَمُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٣٤-٢٠٨٤).

<sup>(</sup>٢) في (و): "صحيح الإسناد".

<sup>(</sup>٣) بضم التاء وكسر العين، أي: تثمر، ويبدو صلاحها، وتصير طعاما يطيب أكلها.

فَغَرَسَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ مِنْ يَدِهِ، فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهَا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

أَخْرَجَهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ فِي بَابِ الرُّخْصَةِ فِي اشْتِرَاطِ [الْبَائِعِ] ﴿ خِدْمَةَ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ وَقْتًا مَعْلُومًا.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ "، عَنْ سَلْمَانَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ سُلْمَانَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ سُلْمِ ":

٢٢١٠ - أخْرِنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ أَبُو يُوسُفَ (٥)، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي سَلْمَانُ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ اشْتَرَاهُ، فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَة، قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهُ بِهَدِيَةٍ، وَلَمْ يَأْكُلُ مَنَ الْيَهُودِ اشْتَرَاهُ، فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَة، قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهُ بِهَدِيَةٍ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «كُلُوا». وَلَمْ يَأْكُلُ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ (١).

٢٢١١ - صر ثم عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ.

وَثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٥٨٠-٢٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «الباب»، والمثبت الجادة.

<sup>(</sup>٣) في (و): «ابن عياش».

<sup>(</sup>٤) زاد في (م): (ولم يخرجاه».

<sup>(</sup>٥) يعني: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي، صاحب أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ٥٦٦ - ٥٩٥٥).

سَعِيدٍ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْع، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْع، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْع، وَلا رَبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ »(۱).

هَٰذَا حَدِيثٌ عَلَى شَرْطِ جُمْلَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

وَرَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمِ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِزِيَادَاتِ أَلْفَاظٍ:

٢٢١٢ - أَخْمِرُوا اللهِ عَبْدِ الْمُحَدُ اللهِ الْفُرَشِيُ الْمُحَدُ الْمُ الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ الْمُ الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ الْمُا يَزِيدُ اللهُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ الْقُرَشِيُ اللهُ الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ اللهِ الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ اللهِ الْحُراسَانِيُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَرُيْعِ الرَّمْلِيُ اللهِ الْوَلِيدِ اللهِ اللهُ الل

إتحاف المهرة (٩/ ٨٩٩ – ١١٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) في (ز): «أبو بكر بن أحمد».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٤٨٩ – ١١٧٣٨).

٢٢١٣ - أخْرِني أَبُو الْحَسَنِ (١) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ قُرْقُوبِ التَّمَّارُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالًا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ، ثَنَا أَخِي أَبُو بَكْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْن خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ'' أَخْبَرَهُ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ رَجُل مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاسْتَتْبَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لِيَقْضِيَ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَشْيَ، وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيِّ، وَيُسَاوِمُونَهُ الْفَرَسَ، وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِ ابْتَاعَهُ، حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِيَّ فِي السَّوْمِ، فَلَمَّا زَادُوا، نَادَى الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ، فَابْتَعْهُ، وَإِلَّا بِعْتُهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ حَتَّى أَتَى الْأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُ مِنْكَ؟». قَالَ: لَا، وَاللهِ مَا بِعْتُكَهُ. قَالَ: «بَلِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ». فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِالْأَعْرَابِيِّ، وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ، فَطَفِقَ الْأَعْرَابِي يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا أَنِّي بَايَعْتُكَ. فَقَالَ خُزَيْمَةُ: أَشْهَدُ إِنَّكَ بَايَعْتَهُ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ، فَقَالَ: «بِمَ تَشْهَدُ؟». فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في (د) و(ح): «أبو الحسين».

 <sup>(</sup>۲) سماه ابن مندة: «عمارة بن ثابت» قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب (۱۲/ ۳۸۰) وهو:
 أخو خزيمة بن ثابت الأنصاري، وانظر معرفة الصحابة لأبي نعيم (٤/ ٢٠٧٦).

بِتَصْدِيقِكَ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَرِجَالُهُ بِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ ثِقَاتٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَعُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِيهِ أَيْضًا:

٢٢١٤ - صرما الأستاذ أبو الوليد، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالاَ: ثَنَا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ مُنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ مُنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ مُن ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ مَنْ اللهِ عَلَيْ ابْتَاعَ مِنْ سَوَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ خُزَيْمَة بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُحَارِبِيِّ فَرَسًا، فَجَحَدَهُ، فَشَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؛ الْمُحَارِبِيِ فَرَسًا، فَجَحَدَهُ، فَشَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَكَيْهُ: «مَلَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ؟». قَالَ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنْ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ مُولَكِنْ مَعَهُ؟». قَالَ: هَوَالَ إِلّا حَقًالَ: «مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَنْ شَهِدَ فَلَاهُ وَمُنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ، فَحَسْبُهُ". وَمَا مُنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَنْ فَقَالَ: «مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَنْ فَهُ مَنْ مُهُ وَلَاهُ إِلّا حَقًا. فَقَالَ: «مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ، فَحَسْبُهُ "".

٢٢١٥ - أَحْمِرُ فِي أَبُو عَوْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَاهَانَ الْخَزَّازُ بِمَكَّةَ، ثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا، فَانْتَهَيْنَا (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ٥٩٥-٢١٠٨٦).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٤/ ٤٣٤ – ٤٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٢٤٨-٢٩٣٦).

وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ.

٢٢١٦ - أَصْرِنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ وَيُوسُفُ بْنُ يَعْفُوبَ، قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي لَعْقُوبَ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (۱).

٢٢١٧ - فحد أَنُ وَ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ (١)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ تَابَعَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ الْقُرَشِي، عَنْ حُسَيْنٍ:

مَهُلُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةً (١)، سَهْلُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةً (١)، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ١٨٠ - ١٥١٥).

<sup>(</sup>٢) زاد في (و): «ثنا محمد بن خزيمة»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) هو: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، أبو عبد الله المدني.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٣١-٨٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حسين متروك».

 <sup>(</sup>٦) هو: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة بن أبي رهم القرشي، قيل اسمه محمد،
 وقيل: عبد الله، من رجال التهذيب، وهو متروك أيضا.

لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ حِينَ وَلَدَتْهُ ١٠٠ : «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ١٠٠٠.

٢٢١٩ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَبِ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنبِ حَتَّى يَسْوَدً، وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَحْمَرَّ وَيَصْفَرَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّهْي عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهَى.

وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِ الْمَكِيِّ قَالَ: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِيِّ قَالَ: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِيِّ قَالَ: مَا مُنْتُ أَبِي الدِّينَارُ بِالدِّينَارَيْنِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَمِعْتُ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِي وَابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي الدِّينَارُ بِالدِّينَارَيْنِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِي وَالْفَلْ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ أَحَدًا يَعْرِفُ أُسَيْدِ السَّاعِدِي وَأَغْلَظَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ أَحَدًا يَعْرِفُ أُسَيْدِ السَّاعِدِي وَأَغْلَظَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ أَحَدًا يَعْرِفُ أُسَيْدٍ السَّاعِدِي وَأَعْلَظَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ أَحَدًا يَعْرِفُ أَسَيْدٍ السَّاعِدِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَا أَبَا أُسَيْدٍ. فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَشَاعُ مِنْ وَسُولِ اللهِ وَاللَّهُ وَلَا يَا أَلِي الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ وِالدَّرْهَمُ وِالدَّرْهَمُ وَلَا يَا أَنَا أَسَاعُ مِنْحِ وَصَاعُ مِنْحِيرٍ وَصَاعُ مِنْحِ وَمَاعُ مِنْحِ وَصَاعُ مِنْحِ وَصَاعُ مِنْحِ وَمَاعُ مِنْحِ وَصَاعُ مِنْحِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالَ أَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) في (و) و(د): «حين ولدت».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٣٢- ٨٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٦٤٢-٩٧٢).

 <sup>(</sup>٤) في (و) و(د) و(ح): «أشهد لسمعت رسول الله».

لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَقُولُهُ بِرَأْيِي، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ(').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ. وَعَتَيَقُ بْنُ يَعْقُوبَ شَيْخٌ قُرَشِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

كُنْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، قَالاَ: ثَنَا أَبُو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، قَالاَ: ثَنَا أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّمَّارُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُ، نَصْرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّمَّارُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِفُلانِ نَخْلَةٌ وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْتِ: "أَعْطِهَا عَنْ مُحْلَمِ بِهَا، فَمُرْهُ أَنْ يُعْطِينِيَ " أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَنِي نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ». فَأَبَى، وَأَتَاهُ أَبُو الدَّحْدَاحِ، فَقَالَ: بِعْنِي نَخْلَكَ بِحَائِطِي. إِنَّانُ فَعَلَ. وَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُ النَّخْلَةَ فِي الْجَنَّةِ». فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ: "كَمْ مِنْ عِذْقٍ رَدَاحٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ». مَرَارًا. فَأَتَى الْرَبَّتِي عَيْقٍ: "كَمْ مِنْ عِذْقٍ رَدَاحٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَةِ». مِرَارًا. فَأَتَى الْرَأَتَهُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ، اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ، فَإِنَّهُ النَّهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَتْ: قَدْ رَبِحْتَ الْبَيْعَ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ:

٢٢٢٢ - أخمرناه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْعَدْلُ بِمَرْوَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ١٠٠-١٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: «يعطيني» غير موجود في (و) ومكانه بياض في (د).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ١٥٥ - ٦٠١).

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ النَّهْدِيُّ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلَّا أَتَى رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ أَنِي وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عِذْقِهِ. وَقَالَ: إِنَّ لِفُلَانٍ فِي حَائِطِي عِذْقًا، وَقَدْ آذَانِي وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عِذْقِهِ. فَقَالَ: "بِعْنِي عِذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ". قَالَ: فَقَالَ: "بِعْنِي عِذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ". قَالَ: لَا. فَقَالَ لَا. قَالَ: "فَبَعْنِيهِ بِعِذْقٍ فِي الْجَنَّةِ". قَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : "مَا رَأَيْتُ أَبْخَلَ مِنْكَ إِلَا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلامِ" (''.

٣٢٢٣ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ - مَا لَا أُحْصِيهِ مِنْ مَرَّةٍ - ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبِي هِلَالُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو غَالِبٍ ("، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ هِلَالُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثِنِي أَبُو غَالِبٍ (")، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «كَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «كَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ،

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، فَإِنَّ آبَاءَ هِلَالِ بْنِ الْعَلَاءِ أَثِمَّةٌ ثِقَاتٌ، وَهِلَالٌ إِمَامُ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ فِي عَصْرِهِ.

٢٢٢٤ - حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٢١٤ – ٢٨٥٩).

<sup>(</sup>٢) قيل اسمه حزور، وقيل: سعيد بن الحزور، وقيل: نافع، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٢٧٢-٢٥١٤).

الْوَلِيدِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (''، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةُ اشْتَرَى صَفِيَّةَ مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ بِسَبْعَةِ أَرْؤُس ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٢٥ - أخْمِرْ أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٍ قَالَ: «فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ الْحَسَنِ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٍ قَالَ: «فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ الْحَسَنِ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ قَالَ: إِذَا وَجَدَ لَكُلْثُ لَيَالٍ». قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا بِالسِّلْعَةِ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ، وَلَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ، فَإِذَا مَضَتْ الْمُشْتَرِي عَيْبًا بِالسِّلْعَةِ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ، وَلَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ، فَإِذَا مَضَتْ عَلَيْهِ أَيَّامٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدُّهَا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا، وَذَلِكَ الْعَيْبُ بِهَا، وَإِلَّا فَيَمِينُ الْبَائِعِ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ وَبِهِ دَاءً ".

هَكَذَا قَالَ سَعِيدٌ وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ:

٢٢٢٦ - أَخْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَع»(١٠).

وَأَمَّا خِلَافُ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ إِيَّاهُمَا:

 <sup>(</sup>١) هذا الطريق -طريق أبو بكر ابن إسحاق- لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٥١٥ - ٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٢١٣- ١٣٩٠٢).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٢١٣ – ١٣٩٠٢).

٢٢٢٧ - فَحَدُّنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا هِشَامٌ.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى (''، قَالَا: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر (''، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لَيَالٍ» ('''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ عَلَى الْإِرْسَالِ، فَإِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

وَلَهُ شَاهِدٌ.

٢٢٢٨ - حَرَّمُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ رَجُلًا ضَعِيفًا، وَكَانَ قَدْ سُفِعَ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةً، فَجَعَلَ لَهُ كَانَ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ رَجُلًا ضَعِيفًا، وَكَانَ قَدْ سُفِعَ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةً، فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْخِيَارَ فِيمَا اشْتَرَى ثَلَاثًا، وَكَانَ قَدْ ثَقُلَ لِسَانُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْخِيَارَ فِيمَا اشْتَرَى ثَلَاثًا، وَكَانَ قَدْ ثَقُلُ لِسَانُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْخِيَارَ فِيمَا اشْتَرَى الشَّيْءَ، وَيَجِيءُ بِهِ أَهْلَهُ، فَيَقُولُونَ: هَذَا غَالٍ. فَيَقُولُ: لا خِذَابَةَ اللهِ عَلَيْ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ عَلَمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن المثنى بن عبيد العنزي الحافظ المعروف بالزمن. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الإنحاف: «ولم يذكر الحسن»، وهذا هو وجه الخلاف الذي عناه الحاكم في رواية هشام.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٢١٣- ١٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ح) و(م): «لا خذابة» مرة واحدة.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٣١٦– ١١٢٦٨).

٢٢٢٩ - أَخْمِرْ إِلَّا النَّسْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيبِ الْحَافِظُ، قَالَا: ثَنَا عَالِبِ بْنِ حَرْبِ الضَّبِيُ وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَهَا كَانَتْ تَدَّانُ، فَقِيلَ لَهَا: مَا لَكِ وَالدَّيْنُ، وَلَيْسَ عِنْدَكَ قَضَاءٌ؟ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَوْنٌ». فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ لَكُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ». فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ:

٢٢٣٠ أخرزاه أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ "، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَدَّانُ، فَقِيلَ لَهَا: مَا لَكِ وَالدَّيْنُ؟ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ ". فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ ".
 ذَلِكَ الْعَوْنَ ".

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ مَيْمُونَةً:

٢٢٣١ - صَرْنُاهُ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ،

إتحاف المهرة (١٧/ ٩٩٤ – ٢٢٦٨١).

 <sup>(</sup>۲) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ابن مجبر وهاه أبو زرعة، وقال النسائي: متروك، لكن وثقه أحمد».

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي البصري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٧٥ - ٢٢٧٣٥).

أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ.

وَحَدَّثَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَدَّانُ، فَتُكْثِرُ، فَقِيلَ لَهَا فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ: لَا أَدَعُ الدَّيْنَ؛ لِأَنَّ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنًا، فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ (۱).

٢٢٣٢ - أَخْمِرُ جَعْفَرُ " بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ نُصَيْرٍ " الْخُلْدِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ضُرَارُ بْنُ صُرَدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ.

وَأَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُفْيَانَ الْأَسْلَمِيُ ('')، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ شُفْيَانَ الْأَسْلَمِيُ ('')، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا لِهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدَهُ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةً:

٢٢٣٣ - أَخْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٨/ ٧٥–٢٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) في (م): «أبو جعفر».

<sup>(</sup>٣) في (و) و(د) و(ح): «نصر».

<sup>(</sup>٤) أخرج له ابن ماجة هذا الحديث الواحد، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٥٥٩ - ٢٩٨٦).

الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَدَايَنَ بِدَيْنِ وَفِي نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ، ثُمَّ مَاتَ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى غَرِيمَهُ بِمَا شَاءَ، وَمَنْ تَدَايَنَ بِدَيْنٍ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ، ثُمَّ مَاتَ، اقْتَصَّ اللهُ لِغَرِيمِهِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١٠)».

٢٣٤ - صَرَّنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ ' بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ يَعْفِي بَوْمَنِيْنِ فَلْمُنْ بَرْدَينِ قِطْرِيَّيْنِ غَلِيظَيْنِ خَشِنَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلانًا قَدِمَ لَهُ بَرُّ مِنَ عَلِيظَيْنِ، وَإِنَّكَ تَرْشَحُ فِيهِمَا، [فَيَتُقُلَانِ] " عَلَيْكَ، وَإِنَّ فُلانًا قَدِمَ لَهُ بَرِّ مِنَ عَلِيظَيْنِ، وَإِنَّكَ تَرْشَحُ فِيهِمَا، [فَيَتُقُلَانِ] " عَلَيْكَ، وَإِنَّ فُلانًا قَدِمَ لَهُ بَرِّ مِنَ السَّيْ عَلِيظَيْنِ، وَإِنَّكَ تَرْشَحُ فِيهِمَا، [فَيَتُقُلَانِ] " عَلَيْكَ، وَإِنَّ فُلانًا قَدِمَ لَهُ بَرِّ مِنَ السَّيْقِ إِلَى مَيْسَرَةٍ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيهِ بَوْمَى مَعْمَلَانِ إِلَيْهِ وَقَالَ النَّبِي عِيهِمَا اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ، يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِثُوبَيَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ فَأَنْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ " فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيهُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ " (\*).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٢٤٤-٦٤٣١)، وقال الذهبي في التلخيص: "قلت: بشر متروك".

<sup>(</sup>٢) في (و) و(د) و(ح): «أبو بكر بن محمد»، وهو: محمد بن عبد الله بن قريش، أبو بكر الريونجي الوراق.

 <sup>(</sup>٣) في (ز) و(د) و(ح) والتلخيص: «فيقملان» وفي (و) و(م): «فيقلان»، والمثبت من
 مصادر التخريج، وقد أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) في (م): «فيهما».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٨–٢١٨٢٤).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ مُخْتَصَرًا:

٢٢٣٥ - صَرَّنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا عُمْرُو بْنُ حَكَّام، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَوْبَاكَ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَوْبَاكَ غَلِيظَانِ، فَلَوْ نَزَعْتَهُمَا وَبَعَثْتَ إِلَى فُلَانٍ التَّاجِرِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْكَ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ». فَأَرْسَلَ إِلَيْكَ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ». فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: «ابْعَتْ إِلَى قُوبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ». فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: «ابْعَتْ إِلَى قُوبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ». فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ:

٢٢٣٦ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ بَشَّارِ"، قَالاَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَتْ عِيرٌ، فَابْتَاعَ النَّبِيُ يَكِيْ مِنْهَا بَيْعًا، فَرَبِحَ أَوَاقًا مِنْ ذَهَبٍ، فَتَصَدَّقَ بِهَا بَيْنَ أَبْنَاءِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: «لا أَشْتَرِي مَا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ» "".

> قَدِ احْتَجَ الْبُخَارِيُ بِعِكْرِمَةَ، وَاحْتَجَ مُسْلِمٌ بِسِمَاكٍ وَشَرِيكٍ. وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إتحاف المهرة (١٧/ ١١٩ – ٢٢٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) هو: الحسين بن بشار بن موسى، أبو على البغدادي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٢٥ - ٨٣٨).

٢٢٣٧ - أخْرِزُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُبَيْدِ الدَّارِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «الدَّيْنُ رَايَةُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا أَرَّادَ أَنْ يُذِلَّ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «الدَّيْنُ رَايَةُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا أَرَّادَ أَنْ يُذِلَّ عَمْرَ قَالَ وَصَعَهَا فِي عُنُقِهِ»(١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (٢)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٣٨ – أخْمِرُ إِنْ اَبْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَيْةٍ، أَنَّهُ كَانَ عُفْبَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَيْةٍ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ، فَلا شَيْءَ قَبْلَكَ، وَأَنْتَ الآخِرُ، فَلا شَيْءَ قَبْلَكَ، وَأَنْتَ الآخِرُ، فَلا شَيْءَ بَعْدَكَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ نَاصِيتُهَا بِيَدِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِثْمِ وَالْمَعْرَمُ» وَالْمَعْرَمُ وَمِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَمِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْنُمِ وَالْمَعْرَمُ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٣٩ - حدَّمًا عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ،
 ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَام('')، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٥١–١٠٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بشر واه».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٨/ ١٢٢ - ٢٣٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(د) و(ح): «سعيد بن سلمة، عن أبي الحسام».

ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشِ (') قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَجَيْرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشِ الْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَجَيِّرُهُ قَاعِدًا حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ، ثُمَّ خَفَضَ بَصَرَهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَةِهِ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ التَّشْدِيدِ». قَالَ: فَعَرَفْنَا وَسَكَنْنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نَزَلَ؟ قَالَ: «فِي الدَّيْنِ، وَالَّذِي نَفْسُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نَزَلَ؟ قَالَ: «فِي الدَّيْنِ، وَالَّذِي نَفْشُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قُتِلَ رَجُلٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ عَاشَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ اللهِ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ عَاشَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا وَعَلَيْهِ وَيْنُ اللهِ مَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ اللهِ اللهِ مُمَا النَّهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٤٠ - صُرَّمًا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حَبِيبِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ "، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُصَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَامِرٌ مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عَامِرٌ اللهِ عَنْ يَحْمِ، فَلَمَّا أَقْبَلَ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا أَقْبَلَ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا أَقْبَلَ اللهِ عَلَيْ مَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا أَقْبَلَ

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله بن جحش، مات أبوه يوم أحد، وهو ابن أخي أبي أحمد وزينب وحمنة بني جحش الله التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤٠/١٤٠).

<sup>(</sup>٣) في (و): "محمد بن أحمد بن محمد بن النضر".

قَالَ: «هَهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟». فَسَكَتَ الْقَوْمُ، وَكَانَ إِذَا ابْتَغَاهُمْ بِشَيْءٍ سَكَتُوا، ثُمَّ قَالَ: «هَهُنَا مِنْ بَنِي فُلانٍ أَحَدٌ؟». فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا فُلَانٌ. فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ حُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ». فَقَالَ رَجُلٌ: عَلَيَّ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: عَلَيَّ دَيْنُهُ، فَقَضَاهُ (').

وَهَكَذَا رَوَاهُ فِرَاسٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

٢٢٤١ - صَرْنَاه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاس.

وَّحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ"، عَنْ فِرَاس.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: «هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟». فَنَادَى قَالَ: صلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟». فَنَادَى ثَلَانًا لَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي مَاتَ بَيْنَكُمْ، قَدِ احْتُبِسَ عَنِ الْجَنَّةِ مِنْ أَجْلِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَافْدُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوهُ إِلَى عَذَابِ اللهِ»(").

إتحاف المهرة (٦/ ١١ – ٦٠٩٣).

<sup>(</sup>٢) يعني: أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الأسدي الكوفي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ١١ – ٦٠٩٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِخِلَافٍ فِيهِ مِنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ التَّوْرِيِّ:

٢٢٤٢ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبُو بَنُ أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مُشَنَّج.

وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَرَّاقُ (')، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مُشْرُوقٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مُشَنَّج، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيْقُ نَحْوَهُ ('').

مُتَعَذَّرٌ أَنْ تُعَلَّلَ رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَفِرَاسِ بْنِ يَحْيَى مِنْ رِوَايَةِ الْأَئِمَّةِ الْأَثْبَاتِ عَنْهُمَا بِمِثْل هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٢٢٤٣ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَيْوَةَ بْنَ شُرَيْحٍ يُحَدِّثُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍ و عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَيْوَةَ بْنَ شُونِحٍ يُحَدِّثُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍ الْمُعَافِرِيِّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ " عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: اللهَ عَلْفِرِيِّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ زُرْعَة، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ " عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: «لا تُخِيفُوا " أَنْفُسَكُمْ ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا نُخِيفُ " أَنْفُسَنَا؟ قَالَ: «بِالدَّيْنِ " ".

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله بن قريش الريونجي الوراق.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٤١ – ٦٠٩٣).

<sup>(</sup>٣) في (و): «عن».

<sup>(</sup>٤) في (م): «تحتفوا».

<sup>(</sup>٥) في (م): «نحتف».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ٢٢٨-١٣٩٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٤٤ - أَصْمِرُ أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ، أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ، أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي اللّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ: «مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ: «مَنْ فَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُو بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ، دَخَلَ الْجَنَّةُ: الْعُلُولُ، وَالدّيْنُ، وَالدّيْنُ، وَالدّيْنُ،

تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَهَ، عَنْ قَتَادَةً فِي إِقَامَةِ هَذَا الْإِسْنَادِ:

٢٢٤٥ - أخْمِرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَاكِرٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَوْبَانَ قَالَ: قَالَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ مَاتَ وَهُو بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ: الْكِبْرُ، وَالْغُلُولُ، وَالدَّيْنُ دَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ مَاتَ وَهُو بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ: الْكِبْرُ، وَالْغُلُولُ، وَالدَّيْنُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٤٦ - أَحْمِرُ اللَّهِ بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ وَدَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالُوا: أَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ السِّيرَافِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ رَجَاءٍ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ سَعْدِ<sup>(١)</sup> بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي كَيْسَانَ، عَنْ سَعْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٤٣ – ٢٤٩٩).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٣/ ٤٣ – ٢٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م) و(ح): «سعيد».

هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَكِيُّةٍ قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِرِوَايَةِ التَّوْرِيِّ، قَالَ فِيهَا: عَنْ سَعْدِ<sup>(۱)</sup> بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى حِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ أَعْرَفُ بِحَدِيثِ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِهِ:

٢٢٤٧ - مَرْثُنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ.

وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافظُ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَعْدٍ (" الْمَرْثَدِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (")،

إتحاف المهرة (١٦/ ١٢٦ - ٢٠٤٩٣).

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(د) و(م): السعيد».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «سعيد» مصحف، وهو أبو علي المرثدي.

<sup>(</sup>٤) كذا قال يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وجعفر بن محمد الوركاني: "عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة"، وخالفهما الطيالسي كما في مسنده (٤/ ١٨١)، وابن مهدي كما عند الترمذي (٦/ ٥٥١)، وأبو مروان العثماني محمد بن عثمان كما عند ابن ماجة (٤/ ٧٢)، والشافعي وأبو ثابت محمد بن عبيد الله المديني كما عند البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٩)، فقالوا: عن إبرهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه به.

وكذا رواه الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه كما ذكره المصنف تعليقا عنه، وقال الدارقطني في العلل (٩/ ٣٠٣): «والصحيح قول الثوري ومن تابعه».

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٤٩ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو('' قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَكِيْرٌ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو('' قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَكِيْرٌ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ١٢٦ -٢٠٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) في (و): «أن».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص والإتحاف، والصواب «عبد الله بن عمر بن الخطاب» كما رواه الحسن بن موسى عند الإمام أحمد (٩/ ٢٨٣)، ويحيى بن أبي بكير عند البيهقي في الكبرى (٨/ ٣٣٢) وفي الشعب (٩/ ٩٥) كلاهما عن زهير به.

أما رواية أحمد بن عبد الله بن يونس التي أوردها المصنف فقد رواها عنه أيضا أبو داود (٢ ١٨/٤) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٦/ ٨٢) على الصواب أيضا.

ورواها البيهقي من طريق أحمد بن عبيد الصفار عن العباس بن الفضل الأسفاطي =

حُدُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ اللهِ، حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ حُبِسَ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ، حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ مِمَّا قَالَ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٥٠ - صُرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي.

وَحَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَيْقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاثْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقُ لَكَ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَكَ، قَالَ اللهُ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَكَ، قَالَ اللهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: لا، إِلَا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ، وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْنَهُ يَتَقَاضَى، قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاثْرُكْ مَا تَعَسَرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَ الله يَتَجَاوَزُ كَا مَا تَعَسَرَ، وَتَجُاوَزْ لَعَلَ الله يَتَجَاوَزُ عَنَا، فَقَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ اللهُ يَتَجَاوَرُ عَنَا الله وَيَعْرَا فَطُ لَاللهُ يَتَجَاوَزُ كَانَ لِي غُلَامٌ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَ الله يَتَجَاوَزُ عَنَا الله يَتَجَاوَزُ كَا الله يَتَجَاوَزُ كَا الله وَيَهُ لَهُ الله عَيْدَهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَيَكُونُ لَنَا الله وَيَعْرَا فَقُلْ يَجَاوَزُتُ عَنْكَ الله وَيَالِهُ لَهُ عَلَى الله وَالله وَلَا الله وَيَعْرَا فَقُدُ تَجَاوَزُتُ عَنْكَ الله وَيَالَ الله وَيَعْرَا فَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَيَعْرَا فَلَا الله وَيَعْرَا فَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَيَعْرَالُونُ عَنْكَ الله وَيَجَاوَزُ لَعَلَ الله وَيَتَجَاوَزُ وَا عَلَا الله وَيَعْرَا فَلَا الله وَيَعْرَا فَلَا الله وَالله وَالله وَلَوْلُولُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَيَعْمُونُ وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالْمُولُ وَالله وَلَا الله وَلَوْلُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُ الله وَلَا الل

عن أحمد بن يونس به كذلك، فانحصر الوهم في أن يكون من الناسخ أو المصنف أو شيخه أحمد بن إسحاق، والله أعلم.

وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر، أخرج المصنف منها رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة عنه مختصرا في الحدود (٨٣٩٦).

إتحاف المهرة (٩/ ٦٣٨ - ١٢١٠٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٩٤- ١٨٢٩٠)، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة بنحوه مختصرا؛ البخاري (٣/ ٥٨) و(٤/ ١٧٦)، ومسلم (٥/ ٣٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٥١ - أَخْبِرْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلَيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِينَا أَبُو الْيَسَرِ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَعَهُ غُلامٌ لَهُ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَمَعَافِريٌّ، وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدٌ وَمَعَافِرِيٌّ، وَمَعَهُ إِضْبَارَةُ (١) صُحُفٍ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَأَنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضِبٍ. قَالَ: أَجَلْ، كَانَ لِي عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِيِّ مَالٌ، فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ، فَقُلْتُ: أَثْمَ هُوَ؟ قَالُوا: لَا. فَخَرَجَ ابْنٌ لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ: سَمِعَ كَلَامَكَ، فَدَخَلَ أُرِيكَةَ أُمِّي، فَقُلْتُ: اخْرُجْ، فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ. فَخَرَجَ إِلَىَّ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ مِنِّي؟ قَالَ: أَنَا وَاللهِ أُحَدِّثُكَ، وَلَا أَكْذِبُكَ، خَشِيتُ وَاللهِ أَنْ أُحَدِّثَكَ فَأَكْذِبَكَ، أَوْ أَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ، وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكُنْتُ وَاللهِ مُعْسِرًا؟ فَقُلْتُ: آللهِ؟ قَالَ: آللهِ. فَقُلْتُ: آللهِ؟ قَالَ: آللهِ. قَالَ: فَنَشَرَ الصَّحِيفَةَ، وَمَحَا الْحَقَّ، وَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِ، وَإِلَّا فَأَنْتَ فِي حِلٍّ، فَأَشْهَدُ لَبَصُرَتْ عَيْنَايَ هَاتَانِ -وَوَضَعَ إصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ - وَسَمِعَتْهُ أُدُنَايَ هَاتَانِ -وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ - وَوَعَاهُ قَلْبِي -وَأَشَارَ إِلَى نِيَاطِ (٢) قَلْبِهِ - رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ،

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «ضبارة»، والإضبارة، مثل الإضمامة يعني: الحزمة من الصحف، والجمع أضابير، ويقال الضبارة لغة فيها.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(د): «بياض».

أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).

وَكَذَلِكَ رُوِيَ مُخْتَصَرًا، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَرِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ مُخْتَصَرًا، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ.

٢٢٥٢ - حرثما أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا أَبُو بَعْفَرِ بْنُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً، بَنْ أَبِي شَيْبَةً، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْشِرًا، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْنُهُ صَدَقَةً "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٥٣ – أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَبْنَا سُفْيَانُ، حَدَّثِنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ: حُوسِبَ رَجُلٌ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ خَيْرٌ، وَكَانَ وَائِل، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ: حُوسِبَ رَجُلٌ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ خَيْرٌ، وَكَانَ وَائِل، وَكَانَ يُقُولُ لِغِلْمَانِهِ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَنِيًّا فَخُذُوا فَا مَالُ، وَكَانَ يَقُولُ لِغِلْمَانِهِ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَنِيًّا فَخُذُوا مِنْهُ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنِي، فَقَالَ اللهُ: أَنَا

 <sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٩ - ١٦٣٩١) وفاته عزوه للمصنف، وقد تقدم طرف منه في الصلاة برقم (٩٤٣).

 <sup>(</sup>۲) بل أخرجه مسلم (۸/ ۲۳۱) عن هاون بن معروف ومحمد بن عباد بن الزبرقان المكي
 به مطولا.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٥٥٣ - ٢٢٣٤).

أَحَقُّ أَنْ أَتَجَاوِزَ عَنْهُ (١).

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ("). وَقَدْ أُسْنِدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَش:

٢٢٥٤ - صُمُّنَاهُ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بَيَا اللهِ وَلَيْ قَالَ: حُوسِبَ رَجُلٌ، فَلَمْ يُوجَدُّ لَهُ خَيْرٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ (٣).

الْفَعْنَبِيُ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ الْفَعْنَبِيُ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ الْفَعْنَبِيُ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ('')، فَقَالَ لَهُ: وَاللهِ مَا عِنْدِي قَضَاءٌ أَفْارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَ، أَوْ تَأْتِي بِحَمِيلِ قَضَاءٌ أَفْضِيكَهُ ('' الْيُومَ. قَالَ: فَوَاللهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَ، أَوْ تَأْتِي بِحَمِيلِ يَحْمِيلُ عَنْكَ. قَالَ: وَاللهِ مَا عِنْدِي قَضَاءٌ، وَمَا أَجِدُ أَحَدًا يَحْمِلُ عَنِي. قَالَ: يَحْمِيلُ عَنْكَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا لَازِمِي، وَاسْتَنْظُرْتُهُ شَهْرًا وَاحِدًا، فَأَبَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَوْ آتِيَهُ بِحَمِيلٍ. فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أَجِدُ حَمِيلًا، وَمَا وَاحِدًا، فَأَبَى حَتَى أَقْضِيَهُ، أَوْ آتِيَهُ بِحَمِيلٍ. فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أَجِدُ حَمِيلًا، وَمَا عَنْدِي قَضَاءٌ الْيُومَ مَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَعْفِيدٍ: «هَلْ تَسْتَنْظُرُهُ إِلّا شَهْرًا وَاحِدًا؟». وَمَا أَبِدي قَضَاءٌ الْيُومَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَعْفِيدٍ: «هَلْ تَسْتَنْظُرُهُ إِلَا شَهْرًا وَاحِدًا؟».

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٢٦٥–١٤٠٠٥).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه مسلم» مسلم (٣٣/٥) من حديث أبي
 معاوية عن الأعمش به مرفوعا.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٢٦٥–٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: «دنانير» غير مقروء في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): القضيتكه».

قَالَ: لَا. قَالَ: «فَأَنَا أَتَحَمَّلُ بِهَا عَنْكَ». قَالَ: فَتَحَمَّلَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ، فَأَتَى بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُمَ: «مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ؟». قَالَ: «فَاذْهَبْ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا، لَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ». فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ لِعَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَالدَّرَاوَرْدِيِّ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٥٦ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هَانِيْ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ (" قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَكْرًا، هَانِيْ مَعْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ بَكْرًا، فَجَنْتُ أَتَقَاضَاهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِنِي ثَمَنَ بَكْرِي. قَالَ: «نَعَمْ، لا فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِنِي ثَمَنَ بَكْرِي. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أَفْضَلُ رَسُولَ اللهِ، اقْضِنِي بَكْرِي. فَقَضَاهُ بَعِيرًا مُسِنًا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أَفْضَلُ مِنْ بَكْرِي. فَقَالَ: "هُو لَكَ، إِنَّ خَيْرً الْقُومِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً" (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٢٢٥٧ - أَصْرِرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ('').

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٢٤٥-٨٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) في (و): «عن العرباض بن سارية ثنا الأسلمي»!.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ١٤٦ - ١٣٨٢٢).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(د): اسبرة ١٠.

وَأَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدِ الثَّوْرِيِّ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزَّا مِنْ هَجَرَ، أَوِ الْبَحْرَيْنَ، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنّى قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزِّا مِنْ هَجَرَ، أَوِ الْبَحْرَيْنَ، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنّى أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ الْأَجْرِ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ الثَّمَنَ، فَقَالَ: «زِنْ وَأَرْجِعْ»(۱).

رَوَاهُ شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ:

٢٢٥٨ - حرثًا الله عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيِّ بْنِ رُسْتُمَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا شُعْبَةُ.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، ثَنَا شُعْبَةُ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَفْوَانَ يَقُولُ: بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ يَ اللَّهِ سَرَاوِيلَ، فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ ".

إتحاف المهرة (٦/ ١٥٨ - ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) هو: الحسين بن على بن محمد بن يحيى التيمى المعروف بحسينك.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ١٥٨ - ٢٩٦).

أَبُو صَفْوَانَ كُنْيَةُ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ (۱)، هُمَا وَاحِدٌ، صَحَابِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ (۱)، وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٥٩ - أَصْرِنُا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ: "إِنَّكُمْ قَدْ وُلِيتُمْ أَمْرًا فِيهِ هَلَكَةُ الْأُمَّةِ السَّالِفَةِ» (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٦٠ - أَخْمِرْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ التَّاجِرُ، ثَنَا أَبُو حَاتِم مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ.

وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ.

<sup>(</sup>۱) لكن سُمي أبا صفوان في بعض الروايات عن شعبة: «مالك بن عميرة»، وقد تابع الثوري في قوله «سويد بن قيس» أيوب بن جابر وقيس بن الربيع، وقال أبو داود الطيالسي: رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان، ذكر حاصل ذلك الخطيب في الموضح (۲/ ۱٤۹)، وانظر أيضا التاريخ الكبير (۱/ ۱٤۱).

ولما كنى المزي سويد بن قيس بأبي صفوان -مثل المصنف- تعقبه ابن حجر في تهذيب التهذيب (٢٧٩/٤) بقوله: «قلت: ما جزم به من أن كنيته أبو صفوان فيه نظر، والذي يكنى أبا صفوان اسمه مالك». نقول: وهما على الصواب واحد، خلافا لمن فرق بينهما.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م): «هما واحد من صحابي الأنصار».

<sup>(7)</sup> | [تحاف المهرة ( $\sqrt{770}$  -377).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: حسين ضعفوه».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ "، إَسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ "، عَنْ عَلْقِمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْمُزْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَةِ اللهِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، إلله مِنْ بَأْسٍ، أَوْ أَنْ ") يُكْسَرَ الدَّرْهَمُ، فَيُجْعَلَ فِضَّةً، وَيُكْسَرَ الدِّرْهَمُ، فَيُجْعَلَ فِضَةً، وَيُكْسَرَ الدِّرْهَمُ الدَّرْهَمُ اللهِ عَلَى فِضَةً وَيُكْسَرَ الدِّرْهَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَنْصَارِيُّ فِي حَدِيثِهِ وَالِدَ عَلْقَمَةَ، وَذَكَرَهُ الْمُعْتَمِرُ (١٠).

٢٢٦١ - أَصْرِفِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنْسٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، أَنَا حَيْوَةُ (اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، أَنَا حَيْوِ الزَّبَادِيُّ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ سَعْدِ التُجِيبِيَّ حَيْوَةُ (اللهِ عَلَيْكِ بَنَ سَعْدِ التُجِيبِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: «أَتَانِي حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: «أَتَانِي جَبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا،

<sup>(</sup>١) هو: فضاء بن خالد الجهضمي البصري، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أن» غير موجود في (و) و(د).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٦٧٦-١٢١٧٢).

<sup>(</sup>٤) زاد ابن حجر في الإتحاف: "وروايته أولى بالحفظ، والحديث صحيح الإسناد". ثم قال: "قلت: قد رويناه في جزء الأنصاري رواية أبي مسلم، عنه، من طريق عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي، عن أبي مسلم، وفيه: عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، فلعله سقط من نسخة الحاكم".

نقول: وكذا أورده المزي في تهذيب الكمال (٦٨/١٥) من هذا الوجه في ترجمة عبد الله بن سنان والد علقمة، وكذا هو في حديث الأنصاري (ص٧٤)، وكذا رواه البيهقي في الكبرى (٦/ ٣٣) عن خمسة من شيوخه، عن أبي عمرو بن نجيد به، فيحتمل أن يكون والد علقمة سقط من رواية أبي حاتم الرازي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(د) و(ح): اخيثمة ٩.

وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَمُسْقِيَهَا(١١)(٢٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ:

٢٢٦٢ - أَحْمِرْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ الرَّازِيُّ بِبَغْدَادَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَدْلُ بِنَيْسَابُورَ، قَالاَ: ثَنَا عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ مُلَيْمَانَ، ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ اللهُ مُرْدَ، وَلَعَنَ سَاقِيَهَا، وَشَارِبَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا»(").

٢٢٦٣ - حرم أَنُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَّامٍ ('')، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِي عَيْلَةٍ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِي جَزُورًا بِتَمْرٍ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ التَّمْرَ عِنْدَهُ، فَإِذَا بِعَضُهُ عَنْدَهُ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ تَمْرِكَ وَبَعْضَهُ إِلَى الْجِذَاذِ؟». فَأَبَى، فَاسْتَسْلَفَ لَهُ النَّبِي عَلَيْةٍ تَمْرَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) في (و) و (د)، والتلخيص: «ومستقيها».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٨/ ٥-٢٧٧٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٥٤٠ - ٩٩٢٦).

<sup>(</sup>٤) هو: يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، أبو زكريا البصري المفسر، نزيل مصر.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٥٨-٢٢٤٠٠).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: يحيى ضعف، ولم يخرج له أحد».

٢٢٦٤ - أَخْمِرُ اللَّهِ إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ فِرَاسِ الْفَقِيهُ بِمَكَّةً، ثَنَا بَكُرُ بْنُ سَهِلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ (''، عَنْ حَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ التَّنْسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ سَلّامٍ (''، عَنْ اللّهِ بْنِ سَلّامٍ اللهِ بْنِ سَلّامٍ اللهِ عَنْ حَدِّقَنَا مُحَمَّدُ بْنَ سَعْنَةَ كَانَ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، أَتَى النَّبِيَ عَيْكِيْ يَتَقَاضَاهُ، فَجَبَدَ ثَوْبَهُ عَنْ مَنْكِيهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَصْحَابُ مَطْل، وَإِنِّي بِكُمْ لَعَارِفٌ. قَالَ: فَانْتَهَرَهُ (" عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَيَكِيدُ: "يَا عُمَرُ، أَنْ اللهِ وَيَكِيدُ: "يَا عُمَرُ، أَنْ وَهُو كُنَّا إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ أَحْوَجَ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْقَضَاءِ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ الْقَضَاءِ، وَتَأَمُرَهُ وَيَعْ حَقَّهُ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ ثَلَاكُ، فَرِدُونِ وَقَلَى مَا عَلَهُ وَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٦٥ - أَ حَمِرُ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُ، ثَنَا سَعِيدُ ( ) بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

<sup>(</sup>١) هو: أبو يوسف الأشعري الحمصي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۲) كذا سماه عبد الله بن سالم، وسماه الوليد بن مسلم: «محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام» وقال: عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام -كما سيأتي في ترجمة زيد بن سعنة حديث رقم (٦٧٢٨) وصححه ابن حبان من هذا الوجه- وقيل عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام.

<sup>(</sup>٣) في (و): «فانتهزه».

<sup>(</sup>٤) في (و) و (د): «وزده».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ١٨٢ – ٧١٩٠).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مرسل».

<sup>(</sup>٧) في (و): «شعبة».

جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ»(١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

٢٢٦٦ - حدثما علي بن حمشاذ الْعَدْل، ثنا مُحَمَّدُ بن غَالِب، ثنا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بن غَالِب، ثنا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بن مُحَبَّب، ثنا سَعِيدُ بن يَاسِينَ الطَّائِفِيُ (")، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَامِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْهِ لِصَاحِبِ الْحَقِّ: «خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ». وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَافٍ أَوْ غَيْرٍ وَافٍ»(").

٢٢٦٧ - أخمر أَ أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّادِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَاتِمِ الْبَاشَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ('')، أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهُ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَثِلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ . فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ ('').

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ١٦٠ – ١٠٧٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية كلها والإتحاف، والصواب: «سعيد بن السائب الطائفي»، وهو من رجال التهذيب، وقد روى هذا الحديث ابن ماجة (٧٧/٤) عن محمد بن المؤمل بن الصباح، والبزار (٢١/ ٢٤٦) عن بشر بن معاذ، والمزي في تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٨٩) من طريق محمد بن يحيى الذهلي، ثلاثتهم عن محمد بن محبب عن سعيد بن السائب به.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ١٤٢ - ١٩٠٣٣).

<sup>(</sup>٤) هو: يزيد بن أبي سعيد أبو الحسن القرشي مولاهم، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٢٤ ٥ – ٨٣٧٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُفَسَّرٌ:

٢٢٦٨ - حَرَّنَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَلْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا خُنَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ خُنَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى خَيْبَرَ، اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيَّ، فَقَدِمْنَا، فَشَهِدْنَا مَعَهُ صَلَاةَ السَّبْحِ، فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ: ﴿ كَهِيعَصَ ﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿ وَيُلُّ لِأَبِي فُلَانٍ، لَهُ مَكِيلَانِ يَسْتَوْفِي بِوَاحِدٍ، لَلهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْقَ قَبْلَ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَيْلٌ لِأَبِي فُلَانٍ، لَهُ مَكِيلَانِ يَسْتَوْفِي بِوَاحِدٍ، وَيَبْ لِللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْقَ قَبْلَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ قَبْلَ وَيَبْحَسُ بِآخَرَ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ قَبْلَ الْفَتْحِ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ الْمُولِ اللهِ عَلَيْ الْمُنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعْتَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ اللهِ عَلَيْقِ الْقُولِ الْمُعْمَالِهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْعَلَيْمُ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْهَالِهُ اللهُ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِهِ اللهِ ال

٢٢٦٩ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيكِ "، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْأَصْفَاطِيُّ، ثَنَا أَبِي مُرَيْرة، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْ قَالَ: «لا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْ قَالَ: «لا يَحِلُّ مَهْرُ الزَّانِيَةِ، وَلا ثَمَنُ الْكَلْبِ» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٦٣-١٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن شريك بن عبد الله النخعى. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٧ - ١٨٨٣٦).

المُعَادِينَ اللهِ المُعَالِّذِي اللهِ المُعَالِّذِي اللهِ المَائِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّالِي المَّائِمُ اللهِ المَائِمُ المَائِمُ المَائِمُ اللهِ اللهِ المَائِمُ المَائِمُ اللهِ المَائِمُ المَّامِي المَائِمُ المَائِمُ المَائِمُ المَائِمُ المَائِمُ المَّامِلِي

٢٢٧٠ أَصْرِنِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادِ الْعَدْلُ''، ثَنَا جَدِّى أَحْمَدُ بْنُ إِيَادٍ الْعَدْلُ''، ثَنَا جَدِّى أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ''، ثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو"، قَالَ: نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَأَجْرِ الْكَاهِنِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ''.

٢٢٧١ - صُرَّنًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبُورَانِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَلِحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبُورَانِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ (٥٠). تَابَعَهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ:

٢٢٧٢ - أخرزاه أَبُو بَكْرٍ [مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ] " بْنِ حَاتِمِ الْعَدْلُ بِمَرْوَ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن محمد بن زياد السمذي، أبو محمد الدورقي النيسابوري.

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن إبراهيم بن عبد الله، أبو محمد النيسابوري، ابن ابنة نصر بن زياد القاضي، وهو جد عبد الله بن محمد بن علي بن زياد لأمه كما ذكر ابن السمعاني في مادة «السمذي» من الأنساب، وغيره، وفي الإتحاف: «محمد بن أحمد بن إبراهيم» خطأ.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: اعبد الله بن عمر المصحف.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٦١٥-١٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ١٨٣ – ٢٧٨٣)، وأخرج مسلم (٣٥/٥) من حديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الخطية كلها: «أحمد بن محمد»، والمثبت من الإتحاف ومن سائر أسانيد المصنف وهو: محمد بن أحمد بن محمد بن حاتم أبو بكر ابن أبي نصر الداربردي العدل، وقد ظن محقق الإتحاف أن ما في الإتحاف هو الخطأ، وأن ما في مطبوعة المستدرك هو الصواب، فغيره!.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيْنِ فَعَنْ أَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ (''.

تَابَعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:

٢٢٧٣ - أَ خَمِرْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ، وَأَكْلِ ثَمَنِهَا ".

حَدِيثُ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٧٤ - أخْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ الْبَوْ الْمَجَنَّمَةِ، الْبَنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ أَكْلِ الْمُجَنَّمَةِ، وَعَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ أَكْلِ الْمُجَنَّمَةِ، وَعَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ١٨٣ - ٢٧٨٣).

 <sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٩١ ٤ - ٥ ٣٥٤)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: عمر واه».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٦١٤-٨٥٩٧).

٢٢٧٥ - فَأَخْمِرُنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَا مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّادِ الْمَوْصِلِيُّ ('')، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيَّا فَيْ عَنْ عَمْرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيَّا فَيْ عَنْ أَكُل الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا ('').

٢٢٧٦ - وأخرني أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مُسَرَيْجِ الرَّاذِيُّ "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ - السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّلَةِ - يَعْنِي الْإِبلَ - أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا ".

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

٢٢٧٧ - فَحَدَّنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النَّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَالْجَلَّالَةِ (٥٠).

٢٢٧٨ - أَخْمِرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيْهُ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ، عَنْ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله بن عمار بن سوادة، أبو جعفر البغدادي نزيل الموصل، كثيرا ما ينسب لجده، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٦٤٢-١٠١٣٠).

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن الصباح النهشلي، أبو جعفر بن أبي سريج، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٢٣-١٩٦٢).

<sup>(</sup>٦) هو: إسماعيل بن يزيد بن حريث، أبو أحمد القطان.

إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ وَيَلِيَّةٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، رُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمْ أَئِمَّةٌ حُفَّاظٌ ثِقَاتٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِالْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ فِي مُوَطَّأِ مَالِكٍ:

٢٢٧٩ - صُرُّنُاه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا "الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا اللَّافِي عَنْ بَيْعِ أَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ يَثَلِيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ "". اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ "".

٢٢٨٠ - حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمِ النَّاهِدُ، قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَذِينِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ مَوْلَى الْأَنْصَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ مَوْلَى الْأَنْصَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ، فَقَدْ شَرَكَ فِي عَلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ، فَقَدْ شَرَكَ فِي عَالِهُ اللهِ اللهِل

شُرَحْبِيلُ هَذَا هُوَ ابْنُ سَعْدِ الْأَنْصَارِيُ، قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ بَعْدَ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٦/ ٣٣-٢٠٨٢).

<sup>(</sup>٢) في (و): اثنا.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/١١-٢٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٨١-١٨٩١).

أَنْ كَانَ (١) سَيِّئَ الرَّأْيِ فِيهِ (١)، وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٨١ - أَخْمِلِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، ثَنَا قَتَادَةُ ('')، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، ثَنَا قَتَادَةُ ('')، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِي عَلِيْ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ، فَهُو لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّهُمَا الْمَرَأَةِ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٨٢ - أَضْمِرْ أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ (' بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ثَنَا مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

قوله: «كان» ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٢) قال المزي في التهذيب (٢١/ ١١٧): "وقال أبو أحمد بن عدي: له أحاديث وليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار. على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أثمتهم وغيرهم إلا مالك بن أنس فإنه كره الرواية عنه، وكنى عن اسمه في الحديثين اللذين ذكرتهما، وهو إلى الضعف أقرب. يعني: حديث مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله على الله عن الله عن عبد ثوبين فليصل في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب صغيرا فليأتزر به »، وحديث "إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرب منه أو نحو هذا ».

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: الزنجي وشرحبيل ضُعِّفاً.

<sup>(</sup>٤) في (و) قبل قتادة يوجد بياض، ولا معنى له.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٣٥–٦٠٨٥).

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(و): «أبو بكر بن إسماعيل».

 <sup>(</sup>٧) في (و): "بالري، ثنا أبي ثنا محمد بن الفرج" وفي (د): "بالري، ثنا أبي، ثنا أبي محمد بن الفرج".

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونِ الْحَرْبِيُّ، قَالُوا: وَمُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونِ الْحَرْبِيُّ، قَالُوا: ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أَسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكِ (() حَدَّثَهُ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيّةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ مَا وَالَى: فَكَتَبَ إِلَيَّ بِذَلِكَ مَرْوَانُ وَأَنَا عَنْ فَوَجَدَ سَرِقَتَهُ، فَهُو أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ بِذَلِكَ مَرْوَانُ وَأَنَا عَنْ فَوَجَدَ سَرِقَتَهُ، فَهُو أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ بِذَلِكَ مَرْوَانُ وَأَنَا عَلَى الْيَمَامَةَ، فَكَتَبُ إِلْكَ مَرْوَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَسَلَّمَ قَضَى إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ سَيَّدُهَا أَخَذَهَا بِالشَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ("). ثُمَّ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ سَيَّدُهَا أَخَذَهَا بِالشَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ("). ثُمَّ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ سَيَّدُهَا أَخَذَهَا بِالشَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ("). ثُمَّ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ سَيَّدُهَا أَخَذَهَا بِالشَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ("). ثُمَّ اللَّهُ مَاكُنَ عَلَى مُعْوِيتَهَ إِلَى مُوانَدُ إِلَى مَرْوَانَ إِلَى مَرْوَانَ إِلَى مُولَانُ بِكِتَابِ فِيمَا وُيَةً إِلَيْهِ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَقْضِي بِهِ أَبَدًا (").

وذكر نحو ذلك المزي في تحفة الأشراف (١/ ٧٢)، وقال: "وقول أحمد ابن حنبل هو الصواب».

وأسيد بن ظهير ﴿ وَهُمُّ قَد استصغر يوم أحد، ومات في زمن عبد الملك بن مروان.

ا) قال ابن حجر في الإتحاف بعد أن عزى الحديث لأحمد عن روح وعبد الرزاق وهوذة: «قلت: قال أحمد بن حنبل في موضع آخر: هو في كتاب ابن جريج: أسيد بن ظهير، ولكن كذا حدثهم بالبصرة، حكاه عنه هارون الحمال. انتهى، وقد رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عكرمة عن أسيد بن ظهير، على الصواب. وكذا رواه سعيد بن ذؤيب عن عبد الرزاق. ورواه أبو مسعود الرازي، عن حماد بن مسعدة عن ابن جريج ولم ينسب أسيدا ، وقد صح أن أسيد بن حضير مات زمن عمر بن الخطاب ، فوضح أن المتأخر إلى زمن معاوية هو أسيد بن ظهير، والله أعلم».

<sup>(</sup>۲) في (و) و(د) و(ح): «سارقها».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٣٦٩–٢٦٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ:

٢٢٨٣ - أَصْمِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى الْقُسْطَانِيُّ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى "، ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ "، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيْهُ: ﴿إِنْ بِعْتَ أَخَاكَ تَمَرَاتٍ فَأَصَابَتْهُ " جَائِحَةٌ، فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ رَسُولُ اللهِ يَظِيْهُ: ﴿إِنْ بِعْتَ أَخَاكَ تَمَرَاتٍ فَأَصَابَتْهُ " جَائِحَةٌ، فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ رَسُولُ اللهِ يَظِيْهُ أَفُذُ مَالَ أَخِيكَ بغَيْرٍ إِذْنِهِ " ".

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١٠).

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نُوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ:

٢٢٨٤ - أخرزاه أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أسيد هذا مات زمن عمر ولم يلقه عكرمة، ولا بقي إلى أيام معاوية».

<sup>(</sup>٢) هو: هارون بن موسى بن أبي علقمة عبد الله بن محمد الفروي، أبو موسى المدني، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ: "أبو ضمرة عن يحيى ين سعيد، أخبرنا ابن جريج"، وأبو ضمرة أنس بن عياض، ويحيى بن سعيد القطان كلاهما يروي عن ابن جريج، ولا تعرف رواية أبي ضمرة عن القطان، فلعل الصواب: "أبو ضمرة ويحيي" بدل عن، ولم يذكر ابن حجر في الإتحاف يحيى بن سعيد أصلا، وكذا أخرجه مسلم (٥/ ٢٩) عن محمد بن عباد عن أبي ضمرة عن ابن جريج به، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في (و)و(د): «فأصابه».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ٢٥٥ – ٣٤٧٤).

 <sup>(</sup>٦) قد أخرجه مسلم (٩/ ٢٩) عن محمد بن عباد عن أبي ضمرة عن ابن جريج، ومن
 حديث ابن وهب وأبي عاصم النبيل عنه به.

بِمَكَّةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا زَيْدُ (" بْنُ مُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَائِحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ؟»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٣).

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ الَّذِي:

٣٢٨٥ - حرثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَدْ ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» (١٠).

٢٢٨٦ - صُرُّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهْ، قَالَا: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالِب، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، غَالِب، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الرّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الرّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الرّبَا عَرْضُ الرّبُولِ الْمُسْلِمِ» (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(م): «يزيد».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٤٦٥ – ٣٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «كذا قال، بل على شرط مسلم».

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٦٤٢- ٩٧١). وقد أخرجاه من حديث مالك به؛ البخاري (٣/ ٧٧)
 ومسلم (٥/ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٧٨ –١٣٢٢).

٢٢٨٧ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُويْسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُويْسِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُتَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَرْبَعٌ حَقٌ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّة، وَلا يُذِيقَهُمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَآكِلُ الرِّبَا، وَآكِلُ مَالِ الْيَبِيمِ بِغَيْرِ حَقَّ، وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى خُثَيْمٍ.

٢٢٨٨ - أَحْمِرْ عَنْ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ الْبَزَّازُ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْقَزْوِينِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ حَتَّى تُطْعِمَ. وَقَالَ: "إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٨٩ - أَخْمِرُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّكِيْنِ بْنِ الرَّكِيْنِ بْنِ الرَّكِيْنِ بْنِ الرَّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٦٩–١٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إبراهيم، قال النسائي: متروك».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٢٧ ٥ – ٨٣٨٥).

حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو كَامِلِ وَحَجَّاجٌ''، قَالَا: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «الرِّبَا، وَأَبِيهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «الرِّبَا، وَإِنْ كَثُرُ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلِّ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٩٠ صرفًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَبْلِا عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ".
 لَا يُعْلَمُ مَكِيلَهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٢٢٩١ - صُرْنًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكُ.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ

(١) أبو كامل هو مظفر بن مدرك الخراساني الحافظ، وحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور. وكلاهما من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (١٠/ ١٨٥ - ١٢٥٤١)، وقال ابن الأثير في النهاية (٤/ ١٠٤): «القل بالضم: القلة، كالذل والذلة: أي أنه وإن كان زيادة في المال عاجلا فإنه يؤول إلى نقص،
 كقوله تعالى: «يمحق الله الربا ويربى الصدقات».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٢٦٤ – ٣٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي (١/ ٥٤٣): «ولم يعقبه الذهبي بشيء وهذا الحديث في مسلم بعينه إسنادا ومتنا».

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه من هذا الوجه بلفظه». مسلم (٥/٩) من حديث ابن وهب وروح بن عبادة عن ابن جريج به.

وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ التُّرْكُ'' وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ الذُّهْلِيُّ''، قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُوسَى "، قَالَا: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ. أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَيَّاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا مُ اللهِ عَيَّا مُ مَنْ عَنْ وَيُدِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا مُ مُنْ عَنْ اللهُ عَيْلَةِ مُعْلَى إِللهُ اللهِ عَيْلِةُ مُعْلَى عَنْ اللهِ عَيْلَةِ مُعْلَى اللهِ عَيْلِةً مُعْلَى اللهِ عَيْلِةً مُعْلَى اللهِ عَيْلِةً مُعْلَى اللهِ عَيْلِهُ مُعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مُعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ.

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ:

٢٢٩٢ - حَرْثَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ بِسُلْتٍ وَشَعِيرٍ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ: تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَقَاصٍ بِسُلْتٍ وَشَعِيرٍ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ: تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَاصٍ بِسُلْتٍ بَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟». قَالُوا: بِبُسْرٍ وَرُطَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟». قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَلَا إِذَا يَبِسَ؟».

<sup>(</sup>١) هو: جعفر بن محمد بن الحسين بن عبيد الله، أبو الفضل النيسابوري.

<sup>(</sup>٢) هو: موسى بن محمد بن موسى، أبو عمرو النيسابوري الأعين.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب، أبو محمد النيسابوري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ١٤٦ - ٥٠٩٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ١٤٦ - ٥٠٩٥).

وَهَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ:

٢٢٩٣ - صرَّناه أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِي بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو حُذَيْفَة، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟». قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَنَهَى عَنْهُ (۱).

وَقَدْ تَابَعَهُمَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ:

٢٩٤ - صَّنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، بْنُ حَمْشَاذَ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: نَهْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لِإِجْمَاعِ أَئِمَّةِ النَّقْلِ عَلَى إِمَامَةِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأَنَّهُ مُحْكَمٌ فِي رَوَايَاتِهِ إِلَّا الصَّحِيحُ، مُحْكَمٌ فِي كُلِّ مَا يَرْوِيهِ مِنَ الْحَدِيثِ، إِذْ لَمْ يُوجَدْ<sup>٣</sup> فِي رِوَايَاتِهِ إِلَّا الصَّحِيحُ، خُصُوصًا فِي حَدِيثِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ لِمُتَابَعَةِ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ إِيَّاهُ فِي رِوَايَتِهِ،

إتحاف المهرة (٥/ ١٤٦ – ٥٠٩٥).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٥/١٤٦-٥٠٩٥).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «توجد».

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، وَالشَّيْخَانِ لَمْ يُخَرِّجَاهُ لِمَا خَشِيَاهُ مِنْ جَهَالَةِ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشِ.

٢٢٩٥ - صر الله عَلِيّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو يَحْيَى زَكَرِيّا بْنُ يَحْيَى الْبَزَّازُ"، وَالله عَلَوا: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالُوا: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيِّ وَاللهِ قَالَ: «يُرْفَعُ لِلرَّجُلِ صَحِيفَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَرَى أَنَّهُ نَاجٍ، فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ بَنِي آدَمَ تَتُبَعُهُ حَتَّى مَا تُبْقِي لَهُ حَسَنَةً، وَيُزَادُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّنَاتِهِمْ». قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ -أَوْ: قَالَ لَهُ عَاصِمٌ -: عَمَّنْ يَا خَسَنَةً، وَيُزَادُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّنَاتِهِمْ». قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ -أَوْ: قَالَ لَهُ عَاصِمٌ -: عَمَّنْ يَا مَسْعُودٍ وَرَجُلَيْنِ آخَرَيْنَ لَمْ أَنَا عُثْمَانَ؟ قَالَ: عَنْ سَلْمَانَ وَسَعْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَرَجُلَيْنِ آخَرَيْنَ لَمْ يَحْفَظُهُمَا. قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ عَاصِمًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِيهِ عَنْ أَبِي يَحْفَظُهُمَا. قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ عَاصِمًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِيهِ عَنْ أَبِي عُمُمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ".

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَلَا أَعْرِ ضَاءً اللهُ عُنْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا.

٢٢٩٦ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو مُهَاجِرٍ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ يَكِيلِهُ عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا، وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا، وَلَا

<sup>(</sup>١) في (م): «البزار»، وهو: زكريا بن يحيى بن الحارث، الحنفي النيسابوري.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٥٥ - ٩٢٩٥).

يُحْمَلَ عَلَيْهَا الْأَدَمُ، وَلَا يَرْكَبَهَا النَّاسُ، حَتَّى تُعْلَفَ (١) أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، لِمَا قَدَّمْنَا مِنَ الْقَوْلِ فِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٢٩٧ - أَصْرِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَظِيْمُ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُشْتَرَى، حَتَّى يَحُوزَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى رَحْلِهِ، وَإِنْ كَانَ لِيَبْعَثُ رِجَالًا فَيَضْرِبُونَا عَلَى ذَلِكَ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ:

٢٢٩٨ - حَرَّاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِ والدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ (٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ (٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ، لَقِينِي رَجُلٌ، فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدَيْهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ أَضْرِبَ عَلَى يَدَيْهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِيْهِ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتُعْتَهُ، حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَلِي رَعْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) في (و): «تعرف».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٤٣ ٥ - ١١٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسماعيل وأبوه ضعيفان».

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٣١٣ – ١١٢٥٩)، وأصله في الصحيحين؛ البخاري (٣/ ٦٦، ٧٧،
 ٨٢)، ومسلم (٧/٥).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(د) والتلخيص: "بن جبير".

نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ(''.

٢٢٩٩ - أَخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْبُعُودِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَيَالِيَّ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ قَتْلِ الْمِنْ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ يَنَالِيَّ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ قَتْلِ الْمِنْ مَرَاءِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقْسَمَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَهِ السِّيَاقَةِ. وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ:

٢٣٠٠ - مَرْنَاه عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَنَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ (اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ (اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ

٢٣٠١ - أَضْرِفِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهُ وَضَعَ الْجَوَائِحَ.

قَالَ عَلِيٍّ: وَقَدْ كَانَ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ وَضَعَ الْجَوَائِحَ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٦٣٣ - ٤٨٠٠)، ولم يعزه إلى الحاكم.

<sup>(</sup>٢) في (ز): «الوالدان».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ١٥ – ٨٧٩٨).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ١٥ – ٩٧٩٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ١٤٣ - ٢٦٩٠) و(٣/ ٤١٠ - ٣٣٤٥)، ولم يعزه في الموضع الثاني للحاكم.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٠٢ - صر أَنُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو " بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجّ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو " بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجّ، عَنْ عَهْدِ عِيْنِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٠٣ - حدثي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ (''، ثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُ وَيَلِيْهُ وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ: «لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ الْأَرْضُ؟». فَقَالَ: زَرْعِي بِبَذْرِي وَعَمَلِي، لِيَ الشَّطْرُ وَلِبَنِي فُلَانٍ

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه مسلم في البيوع من هذا الوجه». مسلم (١) ٥/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) في (و): «عمر».

<sup>(</sup>٣) في (و) و(د): «فليس».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٣٨٦-١٩٢٥).

<sup>(</sup>٥) قال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي (١/ ٥٤٤): "قال جامعه: رأيت في نسخة شيخنا صلاح الدين العلائي حاشية: هو في مسلم"، صحيح مسلم (٥/ ٢٩) من حديث ابن وهب عن عمرو به، ومن حديث الليث عن بكير.

 <sup>(</sup>٦) في التلخيص: «نعيم»، وفي (د): «عن أبي نعم»، وهو: عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي،
 أبو الحكم الكوفي. من رجال التهذيب.

الشَّطْرُ، فَقَالَ: «أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا، وَخُذْ نَفَقَتَكَ »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى مُنَاظَرَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجِ فِيهِ.

كَثَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُ، وَنَ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنِ الْأَسْوِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّيِّ، عَنِ الْأَسْوِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنِ الْأَسْوِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّيِّ، عَنِ الْأَسْوِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّيِّ، عَنِ الْأَسْوِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّيِّ، عَنِ الْأَسْوِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّيِّ اللهِ السَّيْقِ اللهِ السَّيْقِ اللهِ، وَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، لَآتِينَ رَبُولَ اللهِ وَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، لَآتِينَ وَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا رَسُولَ اللهِ وَعَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، لَآتِينَ وَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا رَسُولَ اللهِ وَعَلِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمُنْ كُنْتُ أَعَلَمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمُرْبَعُ مُنْ كُنْتُ أَعَلَمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْقَرْآنَ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْقَرْآنَ تُعِبُ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلُهَا» (\*).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٠٥ - حدثًا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ، قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

إتحاف المهرة (٤/ ٤٨٩ – ٣٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: بكير ضعيف ١٠.

 <sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها: «عيسى»، والمثبت من الإتحاف، ومن سائر أسانيد المصنف،
 وهو: أبو محمد الصيدلاني النيسابوري العدل.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «وأهدى».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٤٥٩ - ٦٨١١).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مغيرة صالح الحديث، وقد تركه ابن حبان».

أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا لَا قَالَ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ» (١٠).

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٢)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٠٦ - حرثً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ (")، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: جَاءَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَادِ، فَقَالَ: لَقَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْيَوْمَ، فَذَكَرَ أَشْيَاءَ، فَقَالَ: نَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا. وَقَالَ هَكَذَا بِأُصْبُعِهِ نَحْوَ الْغَزْلِ، وَالْخَبْزِ، وَالنَّقْشِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ:

٢٣٠٧ - أَخْمِرْ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدْلُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ هُرَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (٧)، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ هُرَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (٧)، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ

إتحاف المهرة (٤/ ٤٧٥ – ٤٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: (قلت: أخرجه مسلم) صحيح مسلم (٥/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الإتحاف إلى: «ثنا النضر هاشم بن القاسم».

<sup>(</sup>٤) قوله: «لقد» سقط من (و).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ١٤ ٥ - ٤٥٨٧).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: طارق فيه لين، ولم يذكر أنه سمعه من رفاعة».

<sup>(</sup>٧) في (ز)، والتلخيص: (عن أبيه، عن أبيه).

المُعَادِلُ -----

عِيْكِ عَنْ كَسْبِ الْأُمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ (١).

٢٣٠٨ - حَدَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اَبْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ "الْفَحْل".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ('')، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُّ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ مِنْ أَعَزِّ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثًا.

٢٣٠٩ - أَخْمِرُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ '' بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا وَحُمِرُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ '' بْنُ عَبَيْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنِ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، ثَنَا حَيَّانُ '' بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ، مَا كَانَ مِنْهُ عَنْى، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ، مَا كَانَ مِنْهُ عَنْى يَدًا بِيَدٍ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، فَلَقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَيْنًا، يَعْنِي يَدًا بِيَدٍ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، فَلَقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٨٨٨ - ٤٥٦).

<sup>(</sup>۲) في (م): "عسب"، قال ابن الملقن في البدر المنير (۲/ ٤٩٠): "ورواه الحاكم في: مستدركه من حديث علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - عَلَيْهُ - نهى عن كسب الفحل"، وفي السنن الكبرى (٥/ ٣٣٩)، والصغرى (٢/ ٢١٥) للبيهقي عن المصف: "عسب"، وكذا أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وعسب الفحل: ماؤه، وقيل: ضرابه، والمراد أنه نهى عن ثمن كراء ذلك.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٢٤٤-١١٠١٦).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: قد أخرج البخاري عن مسدد بهذا الإسناد، فلا حاجة إلى استدراكه". البخاري في الإجارة (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) في (ز): «أبو بكر بن أحمد».

 <sup>(</sup>٦) في (م): «حبان»، وفي (د): «حسان»، وهو حيان بن عبيد الله بن حيان، أبو زهير العدوي البصري.

الْخُدْرِيُّ، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَلَا تَتَقِي الله؟ إِلَى مَتَى تُؤَكِّلُ النَّاسَ الرِّبَا؟ أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ: "إِنِّي لَأَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ"، فَبَعَثَتْ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَتْ بَدَلَ صَاعَيْنِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ، فَقَامَتْ فَقَدَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّةٍ، فَلَمَّا بَدَلَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ، فَقَامَتْ فَقَدَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّةٍ، فَلَمَّا رَآهُ أَعْجَبَهُ، فَتَنَاوَلَ تَمْرَةً، ثُمَّ أَمْسَكَ، فَقَالَ: "مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟ ". فَقَالَتْ أُمُ سَلَمَةَ: بَعَثْتُ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَتَانَا بَدَلَ صَاعَيْنِ هَذَا الصَّاعُ الْوَاحِدُ، وَهَا هُو كُلْ، فَأَلْقَى التَّمْرَ مِنْ يَدِهِ (")، قَالَ: "رُدُوهُ، لا حَاجَةَ لِي الصَّاعُ الْوَاحِدُ، وَهَا هُو كُلْ، فَأَلْقَى التَّمْرَ مِنْ يَدِهِ (")، قَالَ: "رُدُوهُ، لا حَاجَةَ لِي الصَّاعُ الْوَاحِدُ، وَهَا هُو كُلْ، فَأَلْقَى التَّمْرَ مِنْ يَدِهِ (")، قَالَ: "رُدُوهُ، لا حَاجَةَ لِي الصَّاعُ الْوَاحِدُ، وَهَا هُو كُلْ، فَأَلْقَى التَمْرَ مِنْ يَدِهِ (")، قَالَ: "رُدُوهُ، لا حَاجَةَ لِي فِيهِ، التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةُ وَاللَّهُ مِنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا ". ثُمَّ قَالَ: "كُنْ اللهَ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَيْضًا". فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: جَزَاكَ اللهُ يَا أَبُو اللهُ يَا أَبُو اللهَ يَا أَنُوبُ إِلَيْهِ، فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلْكَ أَشَدً النَّهُ يَا أَبُا سَعِيدِ الْكَ أَلِكَ أَشَدً النَّهِ وَزُنُ أَيْضًا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١) وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٢٣١٠ - صرم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَبْ عَنْ أَبِيهِ مَنْ عَنْ الشَّيْرَاءِ السُّلْتِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَيَّاشٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ السُّلْتِ

<sup>(</sup>١) في (م) والتلخيص: «بين يديه»، وفي (ز): «من بين يديه».

<sup>(</sup>٢) قوله: "بمثل" غير موجود في (ز).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٩٣ ٤ – ٥٨٣٥).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حيان فيه ضعف، وليس بالحجة».

بِالتَّمْرِ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لَا يَصْلُحُ. وَقَالَ سَعْدٌ ((): سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «أَبَيْنَهُمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟». قَالُوا: نَعَمْ، الرُّطَبُ يَنْقُصُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «فَلَا يَصْلُحُ» ((). فَضُلٌ؟». قَالُوا: نَعَمْ، الرُّطَبُ يَنْقُصُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «فَلَا يَصْلُحُ» ((). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣١١ - أخمرن أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَالِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَالِمٍ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ يَظِيَّةٍ سُئِلَ عَنْ ... (٣) (١). حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ يَظِيَّةٍ سُئِلَ عَنْ ... (٣) (١). صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣١٢ – أَخْمِرُ عُمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّودِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّودِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اللَّمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ الْمِحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ عَنْ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ عَنْ اللَّهَ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَالْحَدُ الدَّنَانِيرَ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيرٌ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةً –أَوْ: قَالَ: حِينَ خَرَجَ مِنْ بَيْتِ

ف (ز): «سعید».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ١٤٦ – ٥٠٩٥).

<sup>(</sup>٣) بياض في النسخ الخطية كلها، وقد جمع ابن حجر بين هذا الإسناد وإسناد الحديث التالي، وقال في هذا: «ببعضه». ورواه أبو داود (٤/ ١٢٤) عن الحسين بن الأسود عن عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن سماك، وقال» بإسناده ومعناه، والأول أتم». يعني بالأول حديث حماد عن سماك الآتي، وكذا أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٢٨٢) من حديث عبيد الله بن موسى به.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٤٤٨-٥٧٧٥).

حَفْصَةَ - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلْكَ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٦٣ - حَرُّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، [ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ] " قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ " يَقُولُ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ، وَرَأَى رَجُلًا يَبِيعُ الْمَاءَ، فَقَالَ: لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ. اللهِ عَلَيْ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ. اللهِ عَلَيْ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ. اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.

٢٣١٤ - صَرَّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ قَالَ لِلنَّاسِ: لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ الْمِنْهَالِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ قَالَ لِلنَّاسِ: لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ (٥٠).

إتحاف المهرة (٨/ ٨٤٤ – ٩٧٤٥).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص، والسنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٥) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وكذا من مسند الحميدي (٢/ ١٥٩) وغيره، وسيأتي عقبه من حديث ابن جريج عن عمرو، وبرقم (٢٣٨٨) من حديث داود بن عبد الرحمن المكي العطار عنه به مختصرا.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمن بن مطعم البناني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر الحافظ هذا الطريق في الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٤٤٤ – ٢٠٤٧).

وَلِابْنِ جُرَيْجِ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرَ:

٢٣١٥ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْحَنْظَلِيُ، ثَنَا أَبُو فَلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّلِيْهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَأَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ ١٠٠.

هَذِهِ أَسَانِيدُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَأَحْسَنُ مَا فِي هَذَا(" حَدِيثُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ الَّذِي:

٢٣١٦ - أَخْمِرْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ يَثَلِيْهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ (١٠).

تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهُوَ غَرِيبٌ صَحِيجٍ.

٢٣١٧ - أخْمِرُ اللَّهُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّيْرَ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُ، ثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْهُ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ (١) قَالَ: غَزَوْنَا غَنِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ (١) قَالَ: غَزَوْنَا

إتحاف المهرة (٢/ ٤٦٢–٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: اقلت: قد أخرجه مسلم ا (٥/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) في (م): (وأحسن ما في هذا الباب».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٢٦١ – ٢٩٦٥).

 <sup>(</sup>٥) هو: سليمان بن أبي سليمان فيروز الشيباني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) كذا رواه عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، بدون ذكر محمد بن أبي المجالد، بين الشيباني وابن أبي أوفي.

مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الشَّامَ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْبُرِّ وَالزَّيْتِ سِعْرًا مَعْلُومًا، وَأَجَلًا مَعْلُومًا، فَقِيلَ لَهُ: مِمَّنْ لَهُمْ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".

٢٣١٨ - صُرُّنًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهْ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ» (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٣١٩ - أَخْمِرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا أَبِي رَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ١٣ ٥ - ٦٩٠٣)، وعزاه إلى أحمد والحاكم، ولم يذكر سند الحاكم.

 <sup>(</sup>۲) بل أخرجه البخاري (۳/ ۸۵) و (۳/ ۸۷) من طرق عن الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى به نحوه.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ١٨٥٥-١٨٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والذي بعده سقطا من (و) و(د) و(ح).

بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»(''.

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

7٣٢٠ - حرثًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ، قَالُوا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ غِيَاثٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ غَيْلَ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ، مَنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَهُ مَا يَقُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ وَبَيْنَ نَفْسِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ وَبَيْنَ نَفْسِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَبُّكَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٢١ - أَخْمِلْي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ، ثَنَا شُعْبَةُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَالُويَهُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ(")،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ١٢٥ - ٢٠٤٩١).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۰/ ٥٦ – ١٣١٧٢).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص والصواب: «عن أمه»، كما في الإتحاف، وكما =

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا ِ قَالَ: «وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَعِنْدَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ بِلَفْظِ آخَرَ، وَلَيْسَ يُعَلِّلُ أَحَدَ الْإِسْنَادَيْنِ الْآخَرُ: الْإِسْنَادَيْنِ الْآخَرُ:

٢٣٢٢ - أَخْمِرْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ، ثَنَا سُفْيَانُ.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ مُنْفُولٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: فِي حِجْرِي يَتِيمٌ فَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ مَسَّعِهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: فِي حِجْرِي يَتِيمٌ فَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْمَ: "إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ» (").

٢٣٢٣ - صُرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، ثَنَا شَرِيكٌ وَقَيْسٌ "، عَنْ أَبِي حَصِينٍ (،، عَنْ أَبِي الدُّورِيُّ، ثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، ثَنَا شَرِيكٌ وَقَيْسٌ (،، عَنْ أَبِي حَصِينٍ الْمُعَمَنَكَ، صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ،

<sup>=</sup> في أصل الرواية في المسند (١٤/ ٢٦)، وغيره، ولم يترجم المزي ولا ابن حجر لأم عمارة بن عمير هذه، ولا لعمته -كما سيأتي- في الأسماء أو الكنى أو المبهمات، مع أن حديثها في السنن، وانظر تحفة الأشراف (١٢/ ٤٤٥)، وعلل الدارقطني (١٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٨١٥-٢٣٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ١٨٥-٢٣٢٨٣).

 <sup>(</sup>٣) هو: قيس بن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) هو: عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي. من رجال التهذيب.

للنتتذك

وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». قَالَ الْعَبَّاسُ: قُلْتُ لِطَلْقِ: أَكْتُبُ: شَرِيكٌ، وَأَدَعُ: قَيْسٌ؟ قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ(').

حَدِيثُ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي حَصِينِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنْ أَنَسٍ:

٢٣٢٤ - مرثماه أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قَتَيْبَةَ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ، ثَنَا ابْنُ شَوْذَبِ (")، عَنْ أَبِي أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ، ثَنَا ابْنُ شَوْذَبِ اللهِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهُ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَك، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (").

٢٣٢٥ - مَرْثُنَا لَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى.

وَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِيْ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ يُعْطِي عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبُ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيهَا، فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ، فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْهِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي عَدَالَةِ عَمْرِو بْنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٢٥ – ١٨١٤٨).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن شوذب الخراساني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٣٩٠–١٩٦٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٢٧٦ – ٧٨٠٧).

شُعَيْبٍ، إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي سَمَاعٍ أَبِيهِ مِنْ جَدِّهِ.

٢٣٢٦ - حَرَّمُ عَلِيٌ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، قَالًا: ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ غَالِبٍ، قَالًا: ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «لا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ زِيَادٍ الْفَقِيةَ النَّيْسَابُورِيَّ " يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ حَمْدَانَ الْوَرَّاقَ " يَقُولُ: قُلْتُ النَّيْسَابُورِيَّ " يَقُولُ: هُوَ عَمْرُو بْنُ الْخَمَدَ بْنِ حَنْبُلٍ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْنًا، فَقَالَ: هُوَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ شَمِعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْنًا، فَقَالَ: هُو عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ شُعَيْبٍ بْنِ عَمْرٍو، وَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. مِنْ شَعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

٢٣٢٧ - أَصْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ طَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ يَكِيلُ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرُعًا يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ: أَعَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: «لا، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ»(١).

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٩٩٤ – ١١٧٦٢).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن على بن عبد الله بن مهران، أبو جعفر البغدادي، وحمدان لقبه.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٢٩٥-٥٥٥).

٢٣٢٨ - أَخْمِرْنَاهُ أَخْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَافِظُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أَمُيَّةً أَدْرُعًا اللهِ، أَعَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ ؟ أَمَيَّةً أَدْرُعًا اللهِ، أَعَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ ؟ قَالَ: «عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ ؟ اللهِ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةً ؟

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٢٩ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «عَلَى الْيَدِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «هُوَ أَمِينُكَ لا مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ». ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ حَدِيثَهُ، فَقَالَ: «هُوَ أَمِينُكَ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٣٠ - أَصْرِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْجَوْهَرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ.

<sup>(</sup>١) في (و) و(د): اأدراعاً.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٢٤٥ – ٢٧٣٨).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «سعد»، وهو: سعيد بن عامر الضبعي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٣٣- ٢٠٨١).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن أحمد بن الوليد بن برد، أبو الوليد الأنطاكي.

وَثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا جَمَاهِرُ ('' بْنُ مُحَمَّدِ الْغَسَّانِيُّ بِدِمَشْقَ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ اللَّوْرَاعِيِّ، عَنِ اللَّوْرَاعِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَتْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةً ('' الْأَنْصَادِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ، فَدَخَلَتْ حَائِطًا، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ ('' رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا، فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ عِلْمَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ عِلْمَ الْمَاشِيَةِ مِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ عِلْمَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ عِلْمَا الْمَاشِيَةِ مِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ عِلْمَا الْمَاشِيَةِ مِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ عَلَى أَهْلِهُ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ بَيْنَ مَعْمَرٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ، فَإِنَّ مَعْمَرًا قَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةً، عَنْ أَبِيهِ.

٢٣٣١ - حرث أبو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ الْقَدَّاحُ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ الشَّافِعِيُّ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ الْقَدَّاحُ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةً أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْعُودٍ وَأَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَخَذْتُ بِكَذَا وَكَذَا، وَقَالَ اللهِ عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ الْآخَرُ: بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ الْآخَرُ: بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ فِي مِثْلِ هَذَا، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ، ثُمَّ هَذَا، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ، ثُمَّ الْمُبْتَاعُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ<sup>6</sup>.

<sup>(</sup>١) في (و) و(د): «جاهر».

<sup>(</sup>٢) في (و): «محيصيي»، وهو: حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود الأنصاري، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(د): "فعلم".

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٥٣ ٤ – ٢٠٥٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٢٧ -١٣٣٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ إِنْ كَانَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ حَفِظَ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ.

٢٣٣٢ - فَمَّد صَرَّنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل: أُخْبِرْتُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُف، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ ((). قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَقَالَ حَجَّاجُ الْأَعْوَرُ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُبَيْدٍ (().

٢٣٣٣ - أَخْمِرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الرَّقِيُّ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ الشَّرَى مِنْ أَيْوَ مَنْ اللَّهُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِي عَلِيْهِ الشَّرَى مِنْ أَعْرَابِي - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةً - حِمْلَ خَبَطٍ، فَلَمَّا وَجَبَ لَهُ، قَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ: «اخْتَرْ ». فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ مِثْلَكَ وَجَبَ لَهُ، قَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ: «اخْتَرْ ». فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ مِثْلَكَ بَيْعًا، عَمَّرَكَ اللهُ، مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «مِنْ قُرَيْش»(").

تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ:

٢٣٣٤ - صَمَّنُاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، ثَنَا مَوْهَبُ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ مَوْهَبٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَ

<sup>(</sup>۱) في المسند (٧/ ٤٤٠): «عبيدة»، وقال المزي: عبد الملك بن عبيد، ويقال ابن عبيدة، وذكر أن النسائي أخرج له هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٢٥ - ١٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٤٨١ - ٢٥٢٢).

حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَلِيْ اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيِّ حِمْلَ خَبَطِ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ، قَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «اخْتَرْ». فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: عَمَّرَكَ اللهُ بَيِّعًا (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٣٥ - أَصْرِفِي أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ ()، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ الزَّعْفَرانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ فِي الرِّبَا» ("). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٣٦ - أَخْمِرْ فِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّبَّاسُ بِمَكَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّبَّاسِ الشَّافِعِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ، قَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ (") بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ (")، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ (") بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ (")، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٤٨١-٢٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) هو: علي بن العباس بن الوليد البجلي، أبو الحسن المقانعي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٣٦٥– ٩٩٢).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(و) و(د) و(ح): «يزيد»، والمثبت من: (م) وسائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن محمد بن العباس الشافعي، قال: سمعت أبي يحدث، عن عمر » سقطت من (و) و(د) و(ح).

٦) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص، وزيادة «بن زيد» خطأ؛ فقد رواه ابن ماجه (٥٨٨/٣) والطبري في تهذيب الآثار مسند عمر (٧٤٣/٢) عن أحمد بن الوليد الرملي، والطبراني في الأوسط (٢/ ٢٥٩) عن محمد بن علي الصائغ -شيخ شيخ الحاكم فيه-، وابن المقرئ في معجمه (ص١٧٢) من طريق ابن أبي مسرة عبد الله بن أحمد بن زكريا، والدراقطني في السنن (٣/ ٤٢١) من طريق علي بن حرب، كلهم عن=

َجَدِّهِ ('' عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ '' ﷺ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِذَهَبٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبِ فَلْيَصْرِفْهَا بِوَرِقٍ، وَالصَّرْفُ هَا وَهَا»(").

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.

٢٣٣٧ - صَرْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَّحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، وَالصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ »(۱).

رُواةُ هَذَا الْحَدِيثِ مَدَنِيُّونَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

وَهَذَا أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَنسِ بْنِ مَالِكٍ:

<sup>=</sup> عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان الشافعي فقالوا: «عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده»، وقد زيد في الجميع –عدا هذه الرواية ورواية الدارقطني – العباس بن عثمان بين محمد بن العباس وعمر بن محمد، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: اعن جده عن علي » وزيادة عن بينهما خطأ يعلم مما سبق.

<sup>(</sup>٢) في (و): «قال رسول الله».

 <sup>(</sup>٣) أورده ابن حجر في الإتحاف (١١/ ٥٨٤) ترجمة عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه،
 وعزاه للدارقطني فقط، ولم يعزه للحاكم.!

ثم إن جعله هذا الحديث من مسند عمر بن علي خطأ، فإن الذي عند الدارقطني: «عمر بن محمد عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن جده» كما ذكر الحافظ، وانظر أيضا تحفة الأشراف (٧/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٧٠٤-٢٠٢٣).

 <sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي، ومشاه غيره».

٢٣٣٨ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ حُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ». قَالَ خُصَيْفٌ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ». قَالَ خُصَيْفٌ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقِّ الْدَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ» (۱۰).

٣٣٦٩ - صرّمً أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْحَسَنِ " الْهِ لَالِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّ خَلَفَهَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّ خَلَفَهَا عَلَى اللهِ، وَاللهُ ضَامِنٌ، إِلَا مَا كَانَ فِي بُنْيَانٍ وَمَعْصِيَةٍ». فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلَى اللهِ، وَاللهُ ضَامِنٌ، إِلَا مَا كَانَ فِي بُنْيَانٍ وَمَعْصِيَةٍ». فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلَى اللهِ، وَاللهُ ضَامِنٌ، إِلَا مَا كَانَ فِي بُنْيَانٍ وَمَعْصِيَةٍ». فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلَى اللهِ، وَاللهُ ضَامِنٌ، إِلَا مَا كَانَ فِي بُنْيَانٍ وَمَعْصِيَةٍ». فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: وَمَا وَقَى بِهِ الرَّجُلُ عِرْضَهُ ؟ قَالَ: مَا يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ الْمُنْكَدِرِ: وَمَا وَقَى بِهِ الرَّجُلُ عِرْضَهُ ؟ قَالَ: مَا يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدَهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ:

 <sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۷/۱۷-۱۱۷)، و(۲/۱۱۱-۱۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) في (و): «الحسين».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٥٤٢ - ٣٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد الحميد ضعفوه».

٢٣٤٠ صُرُنُهُ أَبُو عَلِيِّ الْحُسَينُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّغَانِيُ '' بِمَرْوَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَاسُويَه بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ آدَمَ، ثَنَا أَبُو عِصْمَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُدَيْلٍ، عَنْ أَنسِ '' بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْ ( سَنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٣٤١ - أخمرنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ '' الْمَرْزُبَانُ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثنا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي مَنْ الْمُسْلِمِينَ أَبِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصَّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ» '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ الْمُصَيْنِ الْمِصِّيصِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ (١).

٢٣٤٢ - صُرْثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: «الصنعاني»، وهو الحسين بن محمد بن سورة الصغاني.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص: «عبد الرحمن بن بديل عن أنس»، وعبد الرحمن بن بديل هو ابن ميسرة العقيلي، وهو يروي عن أبيه وغيره، وأبوه يروي عن أنس رفي المرابعة عن أنس رفي المرابعة المرابعة عن أنس رفي المرابعة المر

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٤٣٠-٣٧٥)، ثم قال: «قلت: أبو عصمة هو نوح بن أبي مريم الجامع، متروك الحديث، رماه جماعة بالوضع، فكيف يخرج حديثه في الصحيح؟!»، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: نوح هالك».

<sup>(</sup>٤) زاد في (م): «ابن».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ١٤٦-٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: قال ابن حبان: يسرق الحديث»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: ضعفه ابن حبان».

عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، [عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ] ('')، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ ''، عَنْ عَمْرِو '' بْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ – وَكَانَ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ – قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي عَنْ عَمْرِو '' بْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ – وَكَانَ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ – قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبُ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاحِبُ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ». (°) مَاتَ أَوْ '') أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ». (°) هَذَا حَدِيثٌ عَالٍ، صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.

٣٤٣ - حَرَّمُ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبِ وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِخِلَافٍ فِيهِ عَلَى أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، وَقَدْ تَابَعَ مَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ. الْحَرَّانِيُّ، وَمُعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والتلخيص، والمثبت من الإتحاف، ومن السنن الصغرى للبيهقي (٢/ ٢٩٢) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو المعتمر بن عمر بن رافع، ويقال: نافع المدني، أخرج له أبو داود وابن ماجه هذا الحديث الواحد، عن عمر بن خلدة، ولم يرو عنه غير محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب.

 <sup>(</sup>٣) كذا، وقد قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٨/٢٤٧): «وابن خلدة هو عمر بن خلدة، ويقال: عمرو، وعمر أصح». وعمر من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في (ز): المات وأفلس.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٣٥-١٩٦٥).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/٥٥٥-١٥٦٥).

أُمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ:

٢٣٤٤ - فحدثناه أَبُو عَلِيِّ '' وَأَبُو مُحَمَّدِ الْمَرَاغِيُ '')، قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْغَضَائِرِيُّ بِحَلَبَ، ثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا [مَعْنُ بْنُ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْغَضَائِرِيُّ بِحَلَبَ، ثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا [مَعْنُ بْنُ عَبْدِ الْخَمِيدِ الْخَصَائِرِيُّ بِحَلَبَ، ثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا [مَعْنُ بْنُ عَبِدُ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ '').

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ:

٢٣٤٥ - فحد ثماه أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ سُفْيَانَ الطَّائِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا الطَّائِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلَةٍ: «لَا يُعْلَقِ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ عَنْ مُهُ» وَعَلَيْهِ عُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ عُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ عُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ عُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ عَنْمُهُ، وَعَلَيْهِ الرَّهُ مُنْ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ عُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ عُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ عَنْمُهُ اللهِ عُنْهُ مُنْ اللهِ عَلْمَهُ اللهِ عَلْمُهُ اللهِ عَلْمُهُ اللهِ عُنْهُ اللهِ عَلْمُهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمَهُ اللهِ عَلْمَهُ اللهِ عَلْمُهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُهُ اللهِ عَلْمُهُ اللهِ عَلْمُهُ اللهِ عَلْمَهُ اللهِ عَلْمُهُ اللهِ عَلْمُهُ اللهِ عَلْمُهُ اللهِ عَلْمُ لَعُلْمُ اللهُ عَلْقُولُ اللهُ عَلْمَهُ اللهُ عَلْقِ الرَّهُ مُنَا لِللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وَقَدْ قِيلَ: عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

٢٣٤٦ - أَخْرِزَاهُ أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ (''، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَصْرِ الْأَصَمُّ، ثَنَا شَبَابَةُ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا

<sup>(</sup>١) هو: الحسين بن على بن يزيد النيسابوري أبو على الحافظ.

<sup>(</sup>٢) هو: جعفر بن محمد بن الحارث النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض في النسخ الخطية كلها، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٥٥-١٨٦٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٥٥-١٥٦٥).

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي الطيالسي.

يُغْلَقُ الرَّهْنُ، الرَّهْنُ() لِمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»().

وَأَمَّا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ:

٢٣٤٧ - فَحَدُّنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الدِّيبَاجِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الرَّاسِبِيُّ، ثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ الدِّيبَاجِيُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الرَّاسِبِيُّ، ثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيُ، أَخَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلًا قَالَ: «لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلًا قَالَ: «لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ حَتَّى يَكُونَ لَكَ غُنْمُهُ، وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ» (٣).

وَأُمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ:

٢٣٤٨ - فَحَدَّنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَايِنِيُ ('')، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَايِنِيُ ('')، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُعَنَى الرَّهْنُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْهِ: «لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» ('').

وَأُمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ:

٢٣٤٩ - فحدثناه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَفِيدُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيًّا

<sup>(</sup>۱) قوله: «الرهن» الثاني سقط من (و) و(د).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٥٧-١٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٥٧–١٨٦٥).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن محمد بن مسلم، أبو بكر النيسابوري المهرجاني.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٥٥–١٨٦٥).

التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّوَّاسُ، حَدَّثَنَا كُدَيْرٌ أَبُو يَحْيَى (''، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النُّهْرِيِّ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، لَكَ غُنْمُهُ، وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ» (''.

٢٣٥٠ أَصْمِ فِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا الْحسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ "، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَقُولُ اللهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِ مَا » (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٥١ - صُرْعُ أَبُو أَحْمَدَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْهَاشِمِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي شَنَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ شَفْيَانَ، قَالَ: همَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُو أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ

 <sup>(</sup>۱) في (ز) و(ح): «ثنا أبو كريد أبو يحيى»، وفي (و) و(د): «ثنا أبو كريد ثنا أبو يحيى»،
 والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٥٧-١٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٠- ١٨٧٨).

<sup>(</sup>٥) في (و) بياض قبل كلمة: اثنا» ولا وجه له.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ٣٣٤-٩٤٩٧).

الْحَمْلُ فِيهِ عَلَى شَيْخِنَا.

٢٣٥٢ - حدثًا أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمَنْصُورِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِبَغْدَادَ فِي دَارِ الْخِلَافَةِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِيُ (''، أَمِيرُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: "إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: "إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يُرْجِعْ فِيهَا»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٥٣ - أَخْمِلْي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الْجَوْهَرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْمَدِينِيُّ، ثَنَا مَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ بْنَ رُكَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ بْنَ رُكَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ بْنَ رُكَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اللهِ عَلَيْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ يَعْلِيهُ أَنْ يَعْرَاجِنَا، وَلَنَا عَلَى النَّهِ رَجْ بَنِي النَّضِيرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا، وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، قَالَ: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا» (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٥٤ - صُمُّنُ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّامَاتِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

 <sup>(</sup>١) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، أبو القاسم.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٤٧-٦١٠٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٢٧ - ٨٣٨٣).

 <sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: الزنجي ضعيف، وعبد العزيز ليس بثقة».

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْوَتُهَا»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ الَّذِي:

٥٩٥٥ - حَرْنَاهُ عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ عُبَيْدِ الْحَافِظُ (")، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ السُّكَرِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ أَبِي نَجِيحٍ (")، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و حَنِيفَةَ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ النَّبِيُ يَيَيْ إِنَّهُ حَرَامٌ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا، وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا ("). قَالَ النَّبِيُ يَكِيْ : "مَكَّةُ حَرَامٌ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا، وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا ("). قَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْ ذَخَلَ مَكَّةً صُلْحًا، فَمِنْهَا:

٢٣٥٦ - مَ حَرَّنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَارِمٌ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا: ثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ سَارَ إِلَى ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْكَ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ حِينَ سَارَ إِلَى مَكَّةَ لِيَفْتَحَهَا، قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: «اهْتِفْ بِالأَنْصَارِ». فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَكَّةَ لِيَفْتَحَهَا، قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: «اهْتِفْ بِالأَنْصَارِ». فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَجِيبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَجَاءُوا كَأَنَّمَا كَانُوا عَلَى مِيعَادٍ، ثُمَّ قَالَ: «اسْلُكُوا هَذَا

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «مباح».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٥٤٣ - ١١٨٨٦).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسماعيل ضعفوه».

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن عبيد بن إبراهيم، الأسدي الهمذاني.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(د): "عن ابن أبي نجيح"، وأبو نجيح هو يسار المكي والد عبد الله. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٩/ ٦٦٩-١٢١٦)، وقال الذهبي في التلخيص: "قلت: عبيد الله لين".

الطَّرِيقَ، وَلا يَشْرُفَنَ لَكُمْ أَحَدٌ إِلَا أَنَمْتُمُوهُ". فَسَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَفَتَحَهَا اللهُ عَلَيْهِمْ، فَطَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْبَيْتِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَلِي الصَّفَا، فَصَعِدَ الصَّفَا، فَخَطَبَ النَّاسَ وَالْأَنْصَارُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَخَذَتْهُ الرَّأْفَةُ بِقَوْمِهِ، وَالرَّعْبَةُ فِي قَرْيَتِهِ، وَالْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَخَذَتْهُ الرَّأْفَةُ بِقَوْمِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ». قَالَ: «فَمَنْ الْأَنْصَارِ، تَقُولُونَ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِقَوْمِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ». قَالَ: «فَمَنْ ('' أَنَا إِذًا، كَلَّا وَاللهِ الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِقَوْمِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ». قَالَ: «فَمَنْ ('' أَنَا إِذًا، كَلَّا وَاللهِ الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأُفَةٌ بِقَوْمِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ». قَالَ: «فَمَنْ ('' أَنَا إِذًا، كَلَّا وَاللهِ إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ حَقًّا، فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ .. قَالُوا: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا قُلْنَا ذَلِكَ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ يُعَادُونَا. قَالَ: «أَنْتُمْ صَادِقُونَ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ». قَالَ: «أَنْتُمْ صَادِقُونَ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ». قَالَ: «قَالَ: «قَاللهِ مَا مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ بَلَّ نَحْرَهُ بِالدُّمُوعَ ('').

وَمِنْهَا مَا (٣):

٢٣٥٧ - حرثما أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَصْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ السُّدِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَقَالَ: «اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَقَالَ: «اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْدُهُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ: عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ وَجَلْلٍ، وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْح» (١٠).

<sup>(</sup>١) كلمة: «فمن» غير مقروءة في (و) و(د).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/١٥٠١-١٨٩٩٩)، و(١٥/١٥٠٠-١٩٠٠) وقال: «قلت: قد أخرجه مسلم» (١٧٠/٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ما» سقط من (و).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ١٤١ – ٥٠٨٢).

٢٣٥٨ - حرمً على بن عيسى الْحِيرِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بَنَ فِي الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدِ اللهِ بَنِ دِينَارٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: رَأَيْتُ شَيْخًا بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ يُقَالُ لَهُ: شُرَّقٌ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا الإَسْمُ؟ قَالَ: اسْمٌ سَمَّانِيهِ رَسُولُ اللهِ وَيَظِيَّةٍ، وَلَنْ أَدَعَهُ. قَالَ: وَلِمَ سَمَّاكَ؟ قَالَ: الْمُدِينَةَ، فَقَالَ: «أَنْتَ سُرَّقٌ». وَبَاعَنِي بِأَرْبَعَةِ وَاسْتَهْلَكُتُ أَمُوالَهُمْ، فَأَتُوا بِي النَّبِي وَيَظِيَّةٍ، فَقَالَ: «أَنْتَ سُرَّقٌ». وَبَاعَنِي بِأَرْبَعَةِ وَاسْتَهُلَكُتُ أَمُوالَهُمْ، فَأَتُوا بِي النَّبِي وَيَظِيَّةٍ، فَقَالَ: «أَنْتَ سُرَّقٌ». وَبَاعَنِي بِأَرْبَعَةِ أَبُوا: فَعُرَةٍ مِنْكَ، فَأَتُوا بِي النَّبِي وَيَظِيَّةٍ، فَقَالَ: «أَنْتَ سُرَّقٌ». قَالُوا: نُعْتِقُهُ. قَالُوا: فَلَا اللهُ عُرَمًا وَالَذِينَ اشْتَرُونِي: «مَا تَصْنَعُونَ بِهِ؟». قَالُوا: نُعْتِقُهُ. قَالُوا: فَلَا الْإِخْرَةِ مِنْكَ، فَأَعْتَقُونِي بَيْنَهُمْ، وَبَقِيَ اسْمِي (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٥٩ - حدثًا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِب، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِي الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِي الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِي اللَّهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِي اللَّهِ الْحَكَمِ، فَنْ عَلْقَ النَّبِي اللَّهِ النَّبِي وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ النَّبِي وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (١) صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

 <sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٥/ ٧٣-٤٩٦٩)، وسيأتي في الأحكام (٧٢٨١)، وانظر السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٥٠،٥١).

<sup>(</sup>٢) في (و): «فأتيت».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٤٥ – ٨٨٥٤١).

<sup>(</sup>٤) قوله: «غریب» سقط من (ز).

وَقَدْ قِيلَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا:

٢٣٦٠ - أخمرناه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهُ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ (').

هَذَا مَتْنٌ آخَرُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

٢٣٦١ - صرفن أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ، مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي السَّرَّاجُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ: «مَلْعُونٌ مَنْ فَرَقَ» (").

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَتَفْسِيرُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي:

٢٣٦٢ - أخْرِرُاه أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢١/ ٣٤-٣٣-١٥)، وقال الدارقطني في العلل (٢/٧): "وغيره - يعني ابن عياش- يرويه عن سليمان التيمي عن طليق بن محمد بن عمران بن حصين مرسلا عن النبي ﷺ، وهو المحفوظ عن التيمي»، وطليق وثقه ابن حبان، وقال البرقاني عن الدراقطني: "مرسل وطليق لا يحتج به، ليس حديثه نيرا".

سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٦٣ - أَحْمِرُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ ابْنِ الْخُرَاسَانِيِّ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْمَمِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَسَّانَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: ثَنَا نَافِعُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: نَهَى مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَى مَتَى؟ قَالَ: «حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ، وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٦٤ - أخمر ل بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِي، ثَنَا أَحْيَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَامِيَانِيُ بِبَلْخَ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَلْمَانَ (١٠) الْكَاتِبُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ (١٠).

إتحاف المهرة (٤/ ٣٦٥– ٤٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «وليس كما قال، فإن حيي بن عبد الله ما أخرج له مسلم».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل موضوع، وابن حسان كذاب»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «كذا قال».

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها، والصواب: « أزهر بن سليمان»، وهو البلخي كاتب ابن الرماح.

<sup>(</sup>٦) هذا الطريق -طريق بكر بن حمدان- لم نجده في الإتحاف.

وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمُّويَهْ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيَّالَةٍ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأَنْ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ. وَقَالَ: «لا تَسْقِي زَرْعَ عَيْرِكَ». وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (''. هَنْ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٦٥ - أَخْمِرْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا (" مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ (")، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ، فَلَا يَبِعْ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ» (").

٢٣٦٦ - أخْمِرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَلَّابُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَّانُ بِالرَّيِّ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الْخَوَّازُ بِالرَّيِّ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَظِيَّةً قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَظِيَّةً قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْع، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ» (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ١٥ - ٨٧٩٨).

<sup>(</sup>٢) في (ز): «بن».

<sup>(</sup>٣) هو: سليمان بن قيس اليشكري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ١٤٤ - ٢٦٩٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٠٧-١٨٥٣٥).

٢٣٦٧ - أَصْمِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ (()، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَةً فِيهِ، فَقُولُوا: لا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ (().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٦٨ - أَخْمِرُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ "، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو "، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفَدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ تَحُذَ مِنْ قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ، فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ فَالْبَعِيرَيْنِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٦٩ - أَخْبِرْنَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

 <sup>(</sup>١) هو: يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي، ينسب إلى جده. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٥٧٩-١٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) لا يعرف اسمه، وهو من رجال التهذيب.

كذا رواه المصنف، والصواب أن بين أبي سفيان، وعبد الله بن عمرو، عمرو بن الحريش، كما رواه أبو داود وغيره.

 <sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٦٥٣ - ١٢١٣١)، وقال: «روي عن أبي سفيان عن عمرو بن
 حريش، عن عبد الله بن عمرو، وقيل غير ذلك».

إِسْمَاعِيلَ الْمُقْرِئُ بِصَنْعَاءَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ جُوتِي، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ (۱).

السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٢).

٢٣٧٠ - حدث أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْرَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِح (")، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ الْخَصِيبُ بْنُ عُقْبَةَ (')، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٥٢٢ - ٨٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي (١/٥٦٩): "قلت: أقره الذهبي عليه، وإسحاق هذا قال ابن حزم: مجهول، وقال الذهبي في الميزان: الظاهر أنه الطبري المنكر الحديث، علته إنما هو: الذماري فليعلم، ضعفه غير واحد».

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «بن نافع».

<sup>(</sup>٤) قال البيهقي في الكبرى (٥/ ٢٩٠) بعد أن رواه عن المصنف به، وعن أبي الحسين بن بشران عن أبي الحسن علي بن محمد المصري عن سليمان بن شعيب عن الخصيب عن الدراوردي عن موسى به: «موسى هذا هو ابن عبيدة الربذى وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته عن: موسى بن عقبة، وهو خطأ، والعجب من أبى الحسن الدار قطني شيخ عصره، روى هذا الحديث في كتاب: السنن –(٤/ ٤٠) – عن أبى الحسن على بن محمد المصرى هذا فقال عن: موسى بن عقبة، وشيخنا أبو الحسين رواه لنا عن أبى الحسن المصرى في: الجزء الثالث من سنن المصرى، فقال عن: موسى غير منسوب، ثم أردفه المصرى بما أخبرنا أبو الحسين أنا أبو الحسن، ثنا أحمد بن داود ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبى عبد العزيز الربذى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. أبو عبد العزيز الربذى هو: موسى بن عبيدة». ثم رواه من طريق ابن عدي –(٨/ ٤٧) – ونقل عنه: «وهذا =

بِالْكَالِئِ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقِيلَ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ:

٢٣٧١ - حدثاه أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبِي ("، ثَنَا أَبِي (")، ثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ الرُّعَيْنِيُّ، ثَنَا ذُوَيْبُ بْنُ عِمَامَةَ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ (")، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا لَيْهِ أَنَّهُ نَقَ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً (")، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا لَيْهِ أَنَّهُ نَقَ مُنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ بِالْكَالِئِ بِالْكَالِئِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

سَمِعْتُ الْأُسْتَاذَ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ هُوَ النَّسِيئَةُ بِالنَّسِيئَةِ.

٢٣٧٢ - صَرْنًا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْجُرْجَانِيُّ (°)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ

= معروف بموسى بن عبيدة عن نافع ١١.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٣٥٨-١١٤١٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ثنا» أبي سقط من الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) قال البيهقي أيضا بعد أن رواه من طرق سمي فيها: موسى بن عبيدة: «ولم ينسب شيخنا أبو الحسين عن أبي الحسن المصري فقال: عن موسى، وهو ابن عبيدة بلا شك، وقد رواه الشيخ أبو الحسن الدارقطني ﴿ الله الله عن أبي الحسن المصري فقال: عن موسى بن عقبة، ورواه شيخنا أبو عبد الله بإسناد آخر عن مقدام بن داود الرعيني فقال: عن موسى بن عقبة، وهو وهم، والحديث مشهور بموسى بن عبيدة، مرة عن نافع عن ابن عمر، ومرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وبالله التوفيق».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٥٢٧ ٥- ٩٩٠)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: ذؤيب واه».

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الملك بن محمد بن عدي، أبو نعيم الفقيه الجرجاني، المعروف بالإستراباذي.

الْحَسَنِ بْنِ "عَنْبَسَةَ، ثَنَا عُمَرُ" بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ، ثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ".

قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ: الْمُخَاضَرَةُ أَنْ لَا يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ صْفَرَّ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ.

٢٣٧٣ - حرثم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّحْمَنِ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا عَثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ ضَارً أَبِيهِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لا ضَرَرَ وَلا إِضْرَارَ، مَنْ ضَارً ضَارً فَاللهُ وَمَنْ شَاقً اللهُ عَلَيْهِ» (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١) عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (ز): «عن».

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(د) و(ح): «عمرو».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ١١٧ - ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: وقد أخرجه البخاري من حديث إسحاق». صحيح البخاري (٣/ ٧٨) عن إسحاق بن وهب عن عمر بن يونس به.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٤٦٦ - ٥٧٨١).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي، عن الدراوردي، رويناه في: الجزء الخامس من حديث أبي بكر المهندس، انتقاء عبد الغني بن سعيد عليه، ورواه أبو عمر في التمهيد - ٠٠/ ١٥٩ - من طريق: عبد الملك هذا، ورواه مالك في الموطإ عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه مرسلا، لم يذكر أبا سعيد». وعثمان =

٢٣٧٤ - حدثًا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا وَكَوْبًا بْنُ عَدِيًّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ، فَغَسَّلْنَاهُ، وَكَفَّنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَوَضَعْنَاهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامٍ جِبْرِيلَ، ثُمَّ آذَنَّا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ، فَجَاءَ مَعَنَا خُطَى، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا؟». قَالُوا: بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ، فَجَاءَ مَعَنَا خُطَى، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا؟». قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ. فَتَخَلَّفَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا عَلَيْكَ وَفِي مَالِكَ، الْمَيِّتُ مِنْهُمَا عَلَيْهِ مِنْهُمَا عَلَيْكَ وَفِي مَالِكَ، الْمَيِّ أَبَا قَتَادَةَ بَوْفَ اللهِ عَلَيْكَ وَلَى اللهِ عَلَيْهُ إِذَا لَقِي أَبًا قَتَادَة وَلَيْهُمَا يَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِلْدَاهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ وَلَاكَ، قَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا وَسُولُ اللهِ قَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا وَلَكَ، قَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا وَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا وَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَلْ مَنْ مَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ وَاللَّهِ عَلَالَ اللهُ وَلَالَ اللهُ قَالَ: قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَالَ اللهُ وَقَالَ: قَلْ اللهُ عَلَى الْمَالِكَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٧٥ - صُرْنُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ الْفَقِيهُ بِالدَّامَغَانِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُنَنَّى، ثَنَا شَيْبَانُ " بْنُ فَرُّوخَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكَا لِلْهُ قَالَ: «الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ». قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَكَرِهَ أَنْ

<sup>=</sup> ضعفه عبد الحق والقطان، وعبد الملك بن معاذ قال القطان: «لا تعرف له حال ولا أعرف من ذكره».

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٣/ ٢١٢ - ٢٨٥٦).

<sup>(</sup>٢) في (ز): «أبو شيبان».

يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ ١٠٠.

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِإِجْمَاعِ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ عَلَى تَوْقِيفِهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَأَنَا عَلَى أَصْلِي الَّذِي أَصَّلْتُهُ فِي قَبُولِ الزِّيَادَةِ مِنَ الثَّقَةِ.

٢٣٧٦ - أَصْمِرُ اللهِ بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْكَرَابِيسِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَن مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَن مَسُولَ اللهِ يَتَنِيُّ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنِ عَلَيْهِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٧٧ - صرَّعَي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَبَّانِيُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَبَّانِيُ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ('' بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ('' الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا عَمِّي الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ('' بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ('' الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا عَمِّي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٦١٨ –١٨٣٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٤٣ -١٦٤١).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن أبي عتاب طريف، وقيل: الحسن بن طريف أبو بكر الأعين. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) كذا قال المصنف عَمَالَكُه، والصواب: عثمان بن عبيد الله، وقال البيهقي في الكبرى (٤/ ٢٢) بعد أن رواه عن المصنف: «كذا في كتابي: عثمان بن عبد الله، ورأيته في موضع آخر: ابن عبيد الله».

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ والسنن الكبرى، وقد ضبطه الدارقطني (١/ ٤٤٠) والخطيب وابن ماكولا وغيرهم: «جارية» بالجيم، والمثناة التحتية، وكذا هو في الإتحاف، وقال: «أخو يزيد ومجمع».

عَمْرُو بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَصْغَرَ نَاسًا يَوْمَ أُحُدٍ، مِنْهُمْ: زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ -يَعْنِي نَفْسَهُ- وَالْبَرَاءُ بْنُ عَارِب، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَسَعْدٌ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَذَكَرَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَذَكَرَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٧٨ - حرثًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: أَنَا اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: أَنَا اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ "إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ تَلاثٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُعْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٧٩ - صَرَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُكِينٍ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مِسْكِينٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْب، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَيْمِ ظَبْيَانَ (٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلِيٍّ (١) بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ، قَدْ زَنَتْ،

إتحاف المهرة (٥/ ٧- ١٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(د): «ثنا».

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «بن» مصحفة، وحماد هو: ابن أبي سليمان الكوفي الفقيه.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠٢١/١٦).

<sup>(</sup>٥) هو: حصين بن جندب بن عمرو بن الحارث الجنبي الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) في التلخيص: "مر على على».

وَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجْمِهَا، فَرَدَّهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَرْتَ بِرَجْمِ هَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ النَّائِمِ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ». قَالَ: صَدَقْتَ. فَخَلَّى عَنْهَا (۱).

قَالَ عَبْدُ اللهِ....("): فَالْحَجْرُ (") عَلَى الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

٢٣٨٠ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِيُ ('')، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا هِشَامُ ('' بْنُ عُلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عُمْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا هِشَامُ ('' بْنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَٱلصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ (''. فِي عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَٱلصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ (''. فِي رَجُلِ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا، وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا، فَأَرَادَ أَنْ يَشَرِّعِنْدَهُ، وَلَا يَقْسِمَ لَهَا ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٨١ - صُرْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٥٠٥- ١٤٥٢١).

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ الخطية كلها.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(د) و(ح) و(م): «بالحجر».

 <sup>(</sup>٤) في (ز) و(د): «الضبعي»، وهو محمد بن إسحاق بن أيوب أخو أبي بكر أحمد الصبغي.

<sup>(</sup>٥) في (ز): «عمر بن على بن هشام».

<sup>(</sup>٦) (النساء: آية ١٢٨).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٧/ ٣١٨–٢٢٣١٥).

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ سَوْدَةَ جَعَلَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَأَحْسِبُ فِي ذَلِكَ نَزَلَتْ: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ (١).(١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٨٢ - حرث أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ اللهِ بْنُ نَافِعِ "، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الْهُدْنَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ وَيَكُلِثُو وَبَيْنَ أَهْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الْهُدْنَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ وَيَكُلِثُو وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةً بِالْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ سِنِينَ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٣٨٣ - صَرْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئِ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَنَا رَعِيمٌ -وَالزَّعِيمُ: الْحَمِيلُ - لِمَنْ آمَنَ بِي، وَأَسْلَمَ، وَهَاجَرَ بِبَيْتِ فِي رَبَضِ الْحَنِيمُ . وَهَاجَرَ بِبَيْتِ فِي رَبَضِ الْحَنَّةِ» (الْحَمِيلُ - لِمَنْ آمَنَ بِي، وَأَسْلَمَ، وَهَاجَرَ بِبَيْتِ فِي رَبَضِ الْحَنَّةِ» (الْحَمِيلُ - لِمَنْ آمَنَ بِي، وَأَسْلَمَ، وَهَاجَرَ بِبَيْتِ فِي رَبَضِ

<sup>(</sup>١) (النساء: آية ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٣١٨–٢٢٣١٤).

 <sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ، أبو محمد المدني. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ١٥ ٥ - ٩٨٨٠).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل ضعيف؛ فإن عاصما ضعفوه، وهو أخو عبيد الله بن عمر»، وفي كتاب مختصر استدراك الذهبي (١/٥٧٦): «أخو عبيد الله»، وكلاهما صحيح، فهو أخو عبيد الله وعبد الله وأبي بكر بني عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٥٨ - ١٦٢٥)، ولم يخرج مسلم لعمرو بن مالك.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٨٤ - حرثما أَبُو الْحَسَنِ '' مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ ''، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أُيُّمَتْ أُمِّي، وَقَدِمَتِ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ ''، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أُيِّمَتْ أُمِّي، وَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، فَخَطَبَهَا النَّاسُ، فَقَالَتْ: لَا أَتَزَوَّجُ إِلَّا بِرَجُلِ يَكُفُلُ لِي هَذَا الْيَتِيمَ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيَّةً يَعْرِضُ غِلْمَانَ الْأَنْصَارِ فِي كُلِّ عَامٍ، فَيُلْحِقُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ. قَالَ: فَعُرِضْتُ عَامًا، فَأَلْحَقَ الْأَنْصَارِ فِي كُلِّ عَامٍ، فَيُلْحِقُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ. قَالَ: فَعُرِضْتُ عَامًا، فَأَلْحَقَ عُلُامًا، وَرَدَذِينِ، وَلَوْ صَارَعْتُهُ فَلَامًا، وَرَدَذِينِ، وَلَوْ صَارَعْتُهُ فَطَرَعْتُهُ، وَرَدَذْتَنِي، وَلَوْ صَارَعْتُهُ لَصَرَعْتُهُ، فَأَلْحَقَتَهُ، وَرَدَذْتِنِي، وَلَوْ صَارَعْتُهُ لَصَرَعْتُهُ، فَأَلْحَقَتَهُ، وَرَدَذْتِنِي، وَلَوْ صَارَعْتُهُ لَصَرَعْتُهُ، فَأَلْحَقَتَهُ، وَرَدَذْتِنِي، وَلَوْ صَارَعْتُهُ لَصَرَعْتُهُ، فَأَلْحَقَتِهُ، وَرَدَذْتِنِي، وَلَوْ صَارَعْتُهُ لَصَرَعْتُهُ، فَأَلْحَقَنِي '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٨٥ - حدثما أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَيَّانَ بْنِ مُلْاعِبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، قَالاً: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا وُهَيْبٌ ''، مُلَاعِبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ خَرْبٍ، قَالاً: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا وُهَيْبٌ ''، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُرْيُم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، أَنَّهُ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُرْيُم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِ عَلَيْ فِي الْإِسْلامِ فِي التِّجَارَةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ، قَالَ: « كَانَ شَرِيكَ النَّبِي عَلَيْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلامِ فِي التِّجَارَةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ، قَالَ: « مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي، لا تُدَارِي وَلا تُمَارِي ''). وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١) في (م): «أبو الحسين» مصحف، وهو الكارزي.

<sup>(</sup>٢) هو: جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري الأوسى. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/٦٦-٢١٠٣).

<sup>(</sup>٤) في (ز): «وهب».

<sup>(</sup>٥) في (م) والتلخيص: «لا يداري ولا يماري»، وفي (د): «لا نداري ولا نماري»، والمداراة: الإختلاف والمخاصمة، والمراء: الجدال.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ٥٠ - ٤٩٣٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٨٦ - أَصْمِرُ أَبُو عَوْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَاهَانَ '' الْخَزَّازُ بِمَكَّةَ عَلَى الصَّفَا، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ زَيْدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ بْنِ '' أَبِي رَبِيعَةَ، مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ بْنِ '' أَبِي رَبِيعَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

قَدِ اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ لِلَّهِ لِلَّ لِرَسُولِهِ(۱۰)».

وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا(٥)، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

٢٣٨٧ - أخْمِرْ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٧).

<sup>(</sup>۱) في (و): «هامان».

<sup>(</sup>٢) في (ز): «عن».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٢٨٤–٢٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: «قد اتفقا على حديث يونس، عن الزهري بإسناده: لا حمى إلا لله ولرسوله» سقطت من (و) و(د) و(ح).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣/ ١١٣) وفيه قال -يعني الزهري-: «وبلغنا أن النبي ﷺ حمى
 النقيع»، وأخرجه أيضا في الجهاد (٤/ ٦١) من حديث ابن عيينة عن الزهري.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٣/ ٢٧٤-٣٢٤).

<sup>(</sup>V) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه». صحيح مسلم (٥/ ٣٤).

وَلَهُ شَاهِدٌ بِزِيَادَةٍ فِي الْمَتْنِ:

٢٣٨٨ - أَخْرِزَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا دَاوُدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَ يَكِيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (۱).

٢٣٨٩ - حدثًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، قَالَ: «لا سَمِعْتُ أَبِي "يَكُونَ النَّبِيِّ عَيَّيْتُم، قَالَ: «لا يَمْنَعُ نَقْعُ " الْبِعْرِ ". وَهُو الرَّهْوُ (". قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّ يُمْنَعُ نَقْعُ " الْبِعْرِ ". وَهُو الرَّهْوُ (". قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّ يُمْنَعُ نَقْعُ (") أَنْ تَكُونَ الْبِعْرُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فِيهَا الْمَاءُ، فَيَكُونَ لِلرَّجُلِ فِيهَا فَضْلٌ، فَلَا يَمْنَعُ صَاحِبَهُ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ.

إتحاف المهرة (٢/ ٤٤٤ – ٢٠٤٧).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، أبو عبد الرحمن الأنصاري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): "نفع"، والمراد بنقع البئر: ماؤها المستنقع المجتمع وهو الرهو، وسمي رهوًا باسم المكان الذي هو فيه لانخفاضه، وقيل المراد بنقع البئر: فضل مائها، ومنه قولهم شرب حتى نقع أي رَوِي .

<sup>(</sup>٤) في (د) والتلخيص: «الزهو».

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: «الزهو».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٧/ ٧٦٥ – ٢٣١٩٥).

٢٣٩٠ - حدثًا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدَكِ الْقَزَّازُ الْقَزَّازُ الْقَزَّازُ بِبَغْدَادَ (''، قَالَا: ثَنَا عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى (''، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عِيسَى (''، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلْيَ اللَّعْلَى يُرْسِلُ إِلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى يُرْسِلُ إِلَى الْأَسْفَل، وَيَحْبِسُ قَدْرَ كَعْبَيْنِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٩١ - أَصْرِنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا أَبُو يَحْدَدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَبُو الْأَسْوَدِ (١٠)، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ أَيُوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ (١٠)، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدك أبو بكر القزاز الرازي.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية كلها، والصواب أن يكون بين على بن الحسين وإسحاق بن عيسى أحمد بن صالح المصري، كما في الإتحاف، ولا ندري إن كان الحافظ قد زاده أو أنه كان في نسخته من المستدرك، وقد قال الدارقطني في العلل (٢٤/ ٤٢٧) في تعليقه على هذا الحديث: «يرويه أبو الرجال، واختلف عنه؛ فرواه محمد بن إسحاق عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة. واختلف عن مالك؛ فأسنده إسحاق بن عيسى من رواية أحمد بن صالح عنه عن مالك، وغيره لا يذكر عائشة، وهو المحفوظ عن مالك».

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية (٥/ ٢٦٢): "مهزور: وادي بني قريظة بالحجاز، فأما بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة، تصدق به رسول الله ﷺ على المسلمين".

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص، وهي في سائر روايات الحديث: «مذينب» بالتصغير، قال ابن الأثير في النهاية (٤/٣١٣): «مذينب: هو بضم الميم وسكون الياء وكسر النون وبعدها باء موحدة: اسم موضع بالمدينة. والميم زائدة».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٣١٩٤-٢٣١٩).

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أبو الأسود المدني يتيم عروة. من رجال =

سَعِيدٍ ''، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ، فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ»''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٩٢ - حدثي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهِ فِي دَارِهِ بِصَنْعَاءَ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهِ فِي دَارِهِ بِصَنْعَاءَ، وَأَطْعَمَنِي خَزِيرَةً فِي دَارِهِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ وَأَطْعَمَنِي خَزِيرَةً فِي دَارِهِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ وَأَطْعَمُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، وَاللهِ "لا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ " رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، وَاللهِ " لا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ " مَسْعَلَاهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِيّاهُ، وَأَنَا كَارِهٌ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي الَّذِي شَيْنًا، فَتُحْرِجُهُ لَهُ مِنِّي الْمَسْأَلَةُ، فَأَعْطِيهِ إِيّاهُ، وَأَنَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي الَّذِي أَعْطِيهِ إِيّاهُ، وَأَنَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي الَّذِي أَعْطِيهِ إِنَّاهُ، وَأَنَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي الَّذِي أَعْطِيهِ إِنَّاهُ، وَأَنَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي اللّذِي أَعْطِيهِ إِنَّاهُ، وَأَنَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي الْدِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ(٧).

٢٣٩٣ - أخْبِرْ يُ أَبُو الْحُسَينِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغْدَادَ وَأَبُو أَحْمَدَ

<sup>=</sup> التهذيب.

<sup>(</sup>١) في (و) و(د) و(ح): «بشر بن سعيد» مصحف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٣٩٨-٤٤٣).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: "وكذا صححه عبد الحق تبعا لأبي محمد بن حزم، وكذا صححه ابن القطان".

<sup>(</sup>٤) في (م)، والتلخيص: «فوالله».

<sup>(</sup>٥) قوله: «منكم» سقط من (و).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٤٣-١٦٨١٨).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الإتحاف: «رواه مسلم في الزكاة من هذا الوجه». مسلم (٣/ ٩٥) عن ابن نمير عن سفيان.

بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، قَالًا: ثَنَا أَبُو قِلَابَةً.

وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنِ نُجَيْدٍ (()، ثَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالًا: ثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ (هَنْ لِقُحَة، فَا الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (هَنْ يَعْفِي اللهِ عَلَيْةِ: «مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ أَهْدَى إِلَيَّ لِقْحَة، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا فِي وَجْهِ بَعْضِ أَهْلِي (()) يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ أَهْدَى إِلَيَّ لِقْحَة، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا فِي وَجْهِ بَعْضِ أَهْلِي (()) فَأَنْبُتُهُ مِنْهَا بِسِتِّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلّا أَنْ تَكُونَ مِنْ قُرْشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٩٤ - حَرْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ عَبْدُ اللهِ بَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ قَالَ: بَعَثَنِي أَهْلِي بِلَقُوحٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَتَظِيَّةُ أَهْدَوْهَا لَهُ، فَقَالَ لِيَ: «احْلِبْهَا وَدَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ» (١٠).

٢٣٩٥ - صُرْنًا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً فِي

<sup>(</sup>١) هو: إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمي النيسابوري.

<sup>(</sup>٢) في (ز)، والتلخيص: «أهل».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ١٩٢–١٨٥٠٣).

<sup>(3)</sup> إتحاف المهرة (٦/ ٣٣٢-٣٥٩)، وقال الذهبي في الميزان: "يعقوب بن بحير لا يعرف تفرد عن الأعمش -ثم أخرج له هذا الحديث وقال-: غريب فرد والأعمش فمدلس وما ذكر سماعا، ولا يعقوب ذكر سماعه من ضرار، ولا أعرف لضرار سواه، وكذا سيأتي في مناقب ضرار (٥١٠٩)، لكن سماه الثوري عن الأعمش في حديث رقم (٦٧٨٧): "عبد الله بن سنان»، وعبد الله بن سنان الكوفي وثقه ابن معين وابن حبان.

شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعِ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةِ، ثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ السَّحَاقَ، أَنَا أَبُو مُسْلِم، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبِي ('')، حَدَّثَنْنِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو مُسْلِم، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبِي النَّبِيُ عَلَيْتُ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ، أُمُّ خَالِدِ بِنْتُ خَالِدٍ، قَالَتْ: أُتِي النَّبِيُ عَلَيْقٍ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: «مَنْ تَرَوْنَ أَكْسُو هَذِهِ؟». فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ: "إِيتُونِي فَقَالَ: «مَنْ تَرَوْنَ أَكْسُو هَذِهِ؟». فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ: "إِيتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ». قَالَتْ: فَأُتِي بِي، فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي ('')». يَقُولُهَا مِرَّنَذِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ فِي الْخَمِيصَةِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ، وَيَقُولُ: «يَا أُمَّ مَرَابُنِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ (''). مَنْ اللهُ عَلَمُ إِلَى عَلَمٍ فِي الْخَمِيصَةِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ، وَيَقُولُ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ، هَذَا سَنَا». وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٣٩٦ - حرشي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُوبَ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَيُوبَ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَيْسِ؛ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ يَيْكِيْمَ: ذَهَبَ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ. قَالَ: «لا، مَا دَعَوْتُمُ اللهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ» (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٩٧ - حدثًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) هو: سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۲) في (ز): «وأخلفي».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٨/ ٢٥٣ - ٢٣٦٢٢).

 <sup>(</sup>٤) بل أخرجه البخاري في اللباس (٧/ ١٥٣) عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك به،
 وأخرجه في مواضع أخرى، وسيورده المصنف في المناقب (٥١٦٣)، واللباس
 (٧٦٢٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ٥٠٢ - ٥٦٤).

عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونِ الْحَرْبِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَالِيْهُ قَالَ: «مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ وَيَالِيْهُ قَالَ: «مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْدُوهُ، وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ تَعْلَمُوا أَنْكُمْ كَافَئْتُمُوهُ، وَمَنِ اسْتَجَارَكُمْ بِاللهِ فَأَجِيرُوهُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِلْخِلَافِ الَّذِي بَيْنَ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ فِيهِ.

٢٣٩٨ - أَصْمِرُ اللهِ أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالِ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّئِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ ﷺ بِحِمَارٍ، وَهُو يَمْشِي، عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ ﷺ بِحِمَارٍ، وَهُو يَمْشِي، فَقَالَ: "إِنَّ صَاحِبَ الدَّابَةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَتِهِ، إِلَّا أَنْ فَقَالَ: "إِنَّ صَاحِبَ الدَّابَةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَتِهِ، إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي ». قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٩٩- صُرْنًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالَا:

<sup>(</sup>١) في (و): اعن ١.

<sup>(</sup>٢) في (و): ﴿وَمِنَ اسْتَعَادُ﴾.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٦٣٤-١٠١١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٥٨٧ - ٢٣٢٢).

ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالًّ، مَا لَمْ يُعَرِّفُهَا»(۱).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٢٤٠٠ أخْمِرْ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ.
 وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ [مُحَمَّدِ] " بْنِ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا:
 ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ، عَنْ

مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «تُعَرَّفُ وَلا تُختَبُ، وَلا تُكْتَمُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ »(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٠١ - حَدَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

وَأَخْبَرَٰنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا ابْنُ

إتحاف المهرة (٥/ ١٥ – ٤٨٨١).

 <sup>(</sup>۲) بل أخرجه مسلم (٥/ ١٣٧) عن أبي الطاهر ويونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو به.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها: "يحيى"، والمثبت كما في سائر أسانيد المصنف، وانظر حديث رقم (١٣٦) و(١٥٧) و(١٧٠)، وغيرها كثير، وهو: عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب، أبو محمد الكعبي النيسابوري الصيدلاني.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٠٠-١٩٩٧).

المنتعادل -----

عَبْدِ الْحَكَمِ"، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَنْ لَقَطَةِ الْحَاجِ". النِّه عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ").

٢٤٠٢ - حدثُمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، قَالَ عَلِيٌّ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْنَاهُ مِنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ وَيَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَظِيَّةٍ، قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فقال: "إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي عَمْرِه، أَنْ رَسُولَ اللهِ يَتَظِيَّةٍ، قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فقال: "إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، أَوْ فِي سَبِيلٍ مِيتَاءٍ" فَعَرِّفُهُ، وَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ، أَوْ فِي سَبِيلٍ مِيتَاءٍ" فَعَرِّ فَهُ وَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ، أَوْ فِي سَبِيلٍ مِيتَاءٍ" فَفِيهِ وَفِي الرِّكَاذِ الْخُمُسُ" (").

قَدْ أَكْثَرْتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْحُجَجَ فِي تَصْحِيحِ رِوَايَاتِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةً، وَلَا يُذْكَرُ عَنْهُ " أَحْسَنُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ،

<sup>(</sup>١) هذا الطريق -طريق أبي بكر بن إسحاق- غير موجود في الإتحاف، وهو غير موجود في (م) أيضا، وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي وأبو العباس محمد بن يعقوب الأصم النيسابوريان قرينان.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٦٢٢-١٣٥٩).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه مسلم من حديث ابن وهب». مسلم
 (١٣٧/٥) عن أبي الطاهر، ويونس بن عبد الأعلى عنه به.

 <sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ٣٧٨): «أي طريق مسلوك، وهو مفعال من الإتيان. والميم زائدة، وبابه الهمزة».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٤٨٧ - ١١٧٣٣).

<sup>(</sup>٦) قوله: «عنه» غير موجود في (و).

وَكُنْتُ أَطْلُبُ الْحُجَّةَ الظَّاهِرَةَ فِي سَمَاعِ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مِنْ (١) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَلَمْ أَصِلْ إِلَيْهَا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ.

7٤٠٣ - حري أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ وَعَلِيُ بْنُ حَرْبِ الْمَوْصِلِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ، فَقَالَ: اذْهَبْ عَمْرِو يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ، فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، فَقَالَ: اذْهَبْ عَمْر، فَقَالَ: اذْهَبْ عَمْر، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَا أَصْنَعُ ؟ قَالَ: أَحْرِمْ مَعَ النَّاسِ، وَاصْنَعْ مَا فَقَالَ: بَطَلَ حَجُّكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَصْنَعُ ؟ قَالَ: أَحْرِمْ مَعَ النَّاسِ، وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ، فَإِذَا أَذْرَكْتَ قَابِلًا، فَحُجَّ وَأَهْدِ. فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَصْنَعُ ؟ قَالَ: أَحْرِمْ مَعَ النَّاسِ، وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ، فَإِذَا أَذْرَكْتَ قَابِلًا، فَحُجَّ وَأَهْدِ. فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلُهُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَر، فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، وَأَنَا عَبَاسٍ فَسَأَلُهُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَر، فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلُ مَا عَلَى ابْنَ عَبْسٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلُ مَا قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلُ مَا قَالَ:

هَذَا حَدِيثٌ ثِقَاتٌ رُوَاتُهُ حُفَّاظٌ، وَهُوَ كَالْأَخْذِ بِالْيَدِ فِي صِحَّةِ سَمَاعٍ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ، مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ.

هَذَا آخِرُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادِي مِنَ الزِّيَادَةِ فِي كِتَابِ الْبَيُوعِ عَلَى مَا خَرَّجَهُ الْإِمَامَانِ؛ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ الْقُشَيْرِيُّ وَ الْمُعَنَّا، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي

<sup>(</sup>١) في (و) و(د): ﴿بن﴾.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٨/ ٦٩٩ - ٤٧٨٤).

ضِمْنِ هَذَا الْكِتَابِ كُتُبًا قَدْ تَرْجَمَهَا الْبُخَارِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِ الْبُيُوعِ، فَمِنْهَا: كِتَابُ السَّلَمِ، وَكِتَابُ الشُّفْعَةِ، وَكِتَابُ الْإِجَارَةِ، وَكِتَابُ الْحَوالَةِ، وَكِتَابُ الْحَوالَةِ، وَكِتَابُ الْمَطَالِمِ، وَكِتَابُ الْمُطَالِمِ، وَكِتَابُ الْمُطَالِمِ، وَكِتَابُ الْعَطَايَا، وَكِتَابُ الْمَطَالِمِ، وَكِتَابُ الْعَنْقِ، وَكِتَابُ الْمَطَالِمِ، وَكِتَابُ التَّعَفُّفِ الْهِبَاتِ، وَكِتَابُ الْقِرَاضِ، وَكِتَابُ اللَّقَطَةِ، وَكِتَابُ الْمَطَالِمِ، وَكِتَابُ التَّعَفُّفِ الْهِبَاتِ، وَكِتَابُ الْقِرَاضِ، وَكِتَابُ اللَّهُ مِنْ وَكِتَابُ الْمُسَالَةِ، وَكِتَابُ الْقِرْوطِ، وَكِتَابُ السَّلْوِيَةِ، وَكِتَابُ الشَّرِكَةِ، وَكِتَابُ الشَّرُوطِ، وَكِتَابُ الْمُكَاتَبِ، وَكِتَابُ الشَّرَعْقِ، وَكِتَابُ الشَّرَعْقِ، وَكِتَابُ الشَّرِكَةِ، وَكِتَابُ الشَّرُوطِ، وَكِتَابُ الْمُكَاتَبِ، وَكِتَابُ الشَّهَادَاتِ، وَكِتَابُ الصَّلْحِ، وَكِتَابُ الشَّرُوطِ، وَكِتَابُ الْمُكَاتَبِ، وَكِتَابُ الشَّهَادَاتِ، وَكِتَابُ الصَّلْحِ، وَكِتَابُ الشَّرُعْقِ مَنْ هَذِهِ الْمُكَاتِ وَكِتَابُ الْوَقْفِ، وَإِنَّمَا شَرَحْتُهَا فِي آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ؛ لِنَكَّ يَتَوَّهَمَ الْوَصَايَا، وَكِتَابُ الْوَقْفِ، وَإِنَّمَا شَرَحْتُهَا فِي آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ؛ لِنَكَّ كِتَابُ الشَّوْمَ عَنْ هَذِهِ الْكُتُبِ، وَاللهُ الْمُعِينُ عَلَى مَا أُوصَلَهُ مِنْ وَيُعَمَ الْوَكِيلُ (''.



<sup>(</sup>۱) كتب ناسخ النسخة (و) في هذا الموضع: «آخر المجلد الثاني من المستدرك على الصحيحين تصنيف الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ النيسابوري عَظْلُقَهُ ويتلوه في المجلد الثالث كتاب الجهاد والحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا».

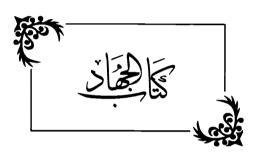

## كِتَابُ الْجِهَادِ

٢٤٠٤ - صرفًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنِ الْمَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، ثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَخْرَجَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيِّ يَعْلِيْهِ، قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ يَوَلِيْهُمْ يَعَلِيْهُ لَيَهْلِكُنَّ. قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَنَتُلُونَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الْمُوا فَإِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ يَعَلِيْهُمْ يَعَلِيْهُمْ لَكُنَّ. قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ أَذِنَ لِللّذِينَ يُقَنَتُلُونَ إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ يَعَلِيْهُمْ يَعَلِيهُمْ لَكُنَّ. قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَنّعُلُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا: أَذِنَ. قَالَ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴾ (''. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا: أَذِنَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ: فَعَلِمْتُ أَنَّهَا قِتَالٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَهِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٠٥ - أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَاتِمِ الْبَاشَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ، أَتُوا النَّبِي يَيَظِيْهُ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، كُنَّا فِي عِزِّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ، فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَةً. فَقَالُوا: ﴿ إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ، فَلَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمِ». فَشَرِكُونَ، فَلَمَّا آمَنَّا مِرْنَا أَذِلَةً. فَقَالُ: ﴿ إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ، فَلَا تُقَالُوا الْقَوْمَ». فَلَمَّا حَوَّلَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ أَمَرَهُ بِالْقِتَالِ، فَكَفُّوا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ أَلَوْ تَرَ

<sup>(</sup>١) (الحج: آية ٣٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٢-٧٦٣٧).

## وَرِيقٌ مِنْهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ (١).(١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٠٦ - أَصْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْق، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ شِهَابِ الْعَنْبِرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي " يَقُولُ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَا وَصَاحِبٌ لَنَا، فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: انْطَلِقَا إِلَى نَاسٍ عَلَى تَمْرٍ وَمَاءٍ، إِنَّمَا يَسِيلُ فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمَا؟ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: انْطَلِقَا إِلَى نَاسٍ عَلَى تَمْرٍ وَمَاءٍ، إِنَّمَا يَسِيلُ وَادٍ بِقَدَرِهِ. قُلْنَا: كَثُرَ خَيْرُكَ، اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. فَاسْتَأْذَنَ لَنَا اللهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ لَنَا اللهِ عَلَى ابْنَ عَبَاسٍ فَعْرَكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٧٤٠٧ - صَرْمًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُوسَى الْعَدْلُ

<sup>(</sup>١) (النساء: آية ٧٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٣ – ٨٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) هو: شهاب بن مدلج العنبري البصري.

<sup>(</sup>٤) زاد في (و) و(ص): «على ابن عباس».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٢٤١-٧٧٣٧).

قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً؟». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَمُوتَ، يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَمُوتَ، وَلَا أُخْبِرُكُمْ بِاللهِ عَتَى يُقِيمُ الصَّلاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَتَى يَلِيهِ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ، يُقِيمُ الصَّلاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَشْهَدُ أَنْ لا إِلَةَ إِلَّا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٠٨ - حدثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَوْرِيِّ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ "، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ كُمْ عَلَى النَّاسِ وَهُو مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِعَيْرِ النَّاسِ وَشُرِّ النَّاسِ وَشُرِّ النَّاسِ وَشُرِّ النَّاسِ؟ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلٌ عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى طَهْرِ فَرَسِهِ، أَوْ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ أَوْ عَلَى قَدَمَيْهِ حَتَّى يَأْتِيهُ الْمَوْتُ، وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلٌ فَاجِرٌ جَرِيءٌ يَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ لا يَرْعَوِي إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ "."

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ١٣ - ١٨٧٧).

<sup>(</sup>۲) هو أبو الخطاب المصري، أخرج له النسائي هذا الحديث، وقال ابن المديني: لا أعرفه، ولم يروي عنه غير أبي الخير -يعني مرثد بن عبد الله اليزني- وإذا روى عنه أبو الخير فهو قديم، وقال النسائي أيضا: «لا أعرفه»، وانظر تهذيب التهذيب (٨٦/١٢)، وجهله كذلك الدارقطني في سؤالات البرقاني (ص٥٥٥)، والذهبي وابن حجر، ووثقه العجلي (٢/ ٣٩٩)!.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٤٧٢ – ٧٩٧٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٠٩ - أخْمِرْ فِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمِ "الْمَرْوَزِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ الْغِفَارِيُّ أَبُو مَعْنِ "، ثَنَا زُهْرَةُ بْنُ مَعْنِ الْغِفَارِيُّ أَبُو مَعْنِ "، ثَنَا زُهْرَةُ بْنُ مَعْنِ الْغِفَارِيُّ أَبُو مَعْنِ "، ثَنَا زُهْرَةُ بْنُ مَعْنَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي مَعْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنِّى، وَحَدَّثَنَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ يَقُولُ: "يَوْمٌ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنِّى، وَحَدَّثَنَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ يَقُولُ: "يَوْمٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ، فَلْيَنْظُرُ كُلُّ امْرِئِ لِنَفْسِهِ"".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤١٠ صُرُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ ابْنِي عَبْلِهُ مَلَّ عَنْ ابْنِي عَبْلِهُ مَلَّ عَنْ ابْنِي عَلَيْهُ مَلَّ عَنْ ابْنِي عَبْلِهُ مَلَى النَّبِي عَبْلِهُ مَلَى النَّيِي عَبْلِهُ مَلَى اللهِ عَيْنَةُ مِنْ مَاءِ عَذْبٍ، فَأَعْجَبَهُ طِيبُهُ وَحُسْنُهُ، فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ، وَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشَّعْبِ. ثُمَّ قَالَ: لَا أَفْعَلُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ النَّاسَ، وَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشَّعْبِ. ثُمَّ قَالَ: لَا أَفْعَلُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَا اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) في (و): «حكيم».

<sup>(</sup>٢) كذا سمي هنا أبو معن: "محمد بن معن"، ولم يسم عند النسائي وابن حبان، وقال ابن حبان هو: محمد بن معن، لكن ترجم ابن أبي حاتم (٢٤/٦) لعبد الواحد بن أبي موسى الإسكندراني أبو معن وذكر أنه روى عن زهرة بن معبد، وعنه ابن المبارك، وقلده المزي فذكر أبا معن في الكنى بهذا الحديث، فقال: أبو معن البصري الإسكندراني اسمه عبد الواحد بن أبي موسى، وتعقبه ابن حجر (٢٤٣/١٢)، بتسميته هنا وبجزم ابن حبان بذلك وقال: "فتبين من هذا أن هذا البصري لا رواية له في الكتب".

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٩٨-١٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن سعد الدوسي المدني. من رجال التهذيب.

عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي أَهْلِهِ سِتِينَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ، وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّة، اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَقَامُ الرَّجُلِ فِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ عِبَادَةِ رَجُلٍ سِتِينَ سَنَةً »("). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الْمُوفَة، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَة، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُرْدِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْمُصَيصِيُّ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ الْمِصِيصِيُّ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قَعَدْنَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْهُ فَقُلْنَا: لَوْ نَعْلَمُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قَعَدْنَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيهُ فَقُلْنَا: لَوْ نَعْلَمُ أَيْ اللهَ عَبْلِيدَ ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ أَيَّ الْأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ عَمِلْنَاهُ. فَأَنْزَلَ اللهُ وَ اللهِ عَلِيدَ ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي السَّمَورَةِ، فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا وَمَا فِي اللهِ عَلِيدَ اللهِ يَتَلِيدُ هَوَ السَّورَةِ، فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا وَمُ اللهِ عَلِيدُ اللهِ يَتَلِيدُ هَكَذَا.

إتحاف المهرة (١٥/ ١٣٧-١٩٠٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ١٥-٣٠٠٣)، ولم يعزه للحاكم.

<sup>(</sup>٣) (الصف: آية ١).

قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِمَكَّةَ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيرٍ كَثِيرٍ: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيرٍ هَكَذَا. قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيرٍ هَكَذَا. قَالَ الْحَاكِمُ: هَكَذَا. قَالَ الْحَاكِمُ: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الْمَا عَلَيْنَا الْمَاكِمُ: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الْحَاكِمُ أَبُو وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ السُّورَةَ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا (اللهِ اللهِ السُّورَةَ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا (اللهِ اللهِ السُّورَةَ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا (اللهِ اللهِ اللهِ

رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَبَيَّنَ السَّمَاعَ مِنْ أَوَّلِ الْإِسْنَادِ إِلَى آخِرِهِ:

٢٤١٣ - أخْمِرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّادِمِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صَعْدِ اللَّاوْزَاعِيُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ يَيَظِيْهُ، فَقُلْنَا: لَوْ نَعْلَمُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَأَكْبَرُ (") ظَنِّي أَنَّ الَّذِي حَمَلَهُمَا عَلَى تَرْكِهِ رِوَايَةُ الْهِقْلِ بْنِ زِيَادٍ، بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ:

٢٤١٤ - أخرِزاه أَبُو الْحَسَنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا أَبُو صَالِحِ الْمِصْرِيُّ (''، ثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٨٧٨ - ١٨٤).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٦/ ۸٧٨ – ۱۸٤).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «وأكثر».

<sup>(</sup>٤) في (م): «ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح المصري».

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ (''، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، أَوْ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي حَدَّثَهُ، أَوْ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ (''، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: كُنَّا كَثِيرِ (''، حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: كُنَّا عَبْدِ رَسُولِ اللهِ بَيَا إِلَى اللهِ ؟ فَذَكَرَ عِنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَمْنَا أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ ؟ فَذَكَرَ اللهِ اللهِ يَتَلِيدٍ، فَقُلْنَا: لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ؟ فَذَكَرَ اللهِ اللهِ يَتَلِيدٍ أَنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْ

وَهَذَا لَا يُعَلِّلُ حَدِيثَ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، فَإِنَّ الْهِقْلَ بْنَ زِيَادٍ وَإِنْ كَانَ مَحِلَّهُ الْإِتْقَانُ وَالثَّبْتُ، فَإِنَّهُ شَكَّ فِي إِسْنَادِهِ.

وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْنَادِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْفَزَادِيَّ أَحْفَظُ أَصْحَابِ الْأَوْزَاعِيِّ، رَوَاهُ بِزِيَادَةِ أَلْفَاظٍ فِيهِ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ:

٢٤١٥ - أخْمِرْفُه أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ اللَّوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْأُوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ، فَيَسْأَلُهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: اجْتَمَعْنَا فَتَذَاكَرْنَا: أَيْكُمْ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَيَسْأَلُهُ أَيُّ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: اجْتَمَعْنَا فَتَذَاكَرْنَا: أَيْكُمْ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَيَسْأَلُهُ أَي اللهِ بَنِ اللهِ بَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو الْعَرْبِرُ الْعَلْمُ اللهِ بَعْضٍ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿ ﴿ سَبَحَ لَلُهُ مَا لِ اللهِ عَلَيْهُ فَحَمَعَنَا، فَجَعَلَ يُومِئُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿ ﴿ سَبَحَ لِللَّهِ مَا فِي ٱلللهِ عَلَيْهُ وَمَعَلَ يُومِئُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿ ﴿ سَبَحَ لِلَّهُ مَا فِي ٱلللهِ عَلَيْهُ فَعَمَالِ أَحْدَلُ يُومِئُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (\*\*)». إِلَى آخِرِ السُّورَةِ (\*\*).

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها: «ميمون»، والمثبت من: التلخيص، والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) من قوله: "حدثني هلال بن أبي ميمونة" إلى هاهنا ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٨٧٨ - ٧١٨٤).

<sup>(</sup>٤) (الصف: آية ١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٢٧٨ – ٧١٨٤).

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ إِلَى آخِرِهَا". قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا أَبُو سَلَمَةَ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الْأَوْزَاعِيُّ: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ عَلَيْنَا يَحْيَى مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا. قَالَ مَحْبُوبٌ: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا. يَعْنِى سُورَةَ الصَّفِ.

7٤١٦ - حدثني عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ السَّدُوسِيُ، أَنَّ مُوسَى بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ، وَهُوَ مُصَافِّ الْعَدُوَّ: الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ، وَهُو مُصَافِّ الْعَدُوَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ». قَالَ شَابٌ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ الْجَنَّة تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ». قَالَ شَابٌ رَثُ الْهَيْنَةِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ. ثُمَّ دَخَلَ فِي الْقِتَالِ". مَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ. ثُمَّ دَخَلَ فِي الْقِتَالِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٧٤١٧ - صَرْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ عَبَّاسٍ ''، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ''، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ عَبَّاسٍ ''، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُهُ رَسُولُهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «آخره».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ١١٢ - ١٢٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «سعيد بن أيوب».

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «عياش بن عياش».

أَعْلَمُ. فَقَالَ: «فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، وَيَسْتَفْتِحُونَ، فَيَقُولُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ: أَوَقَدْ حُوسِبْتُمْ؟ قَالُوا: بِأَيِّ شَيْءٍ نُحَاسَبُ، وَيَسْتَفْتِحُونَ، فَيَقُولُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ: أَوَقَدْ حُوسِبْتُمْ؟ قَالُوا: بِأَيِّ شَيْءٍ نُحَاسَبُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ أَسْيَافُنَا عَلَى ذَلِكَ». قَالَ: «فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فَيَقِيلُونَ فِيهِ أَرْبَعِينَ عَامًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلْ ("النَّاسُ»"".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٢٤١٨ - أخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ ''، ثَنَا عُثْمَانُ '' بْنُ سَعِيدِ '' الشَّارِمِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا اللَّادِمِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّهُ سُئِلَ، اللَّهُ مِنْ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّهُ سُئِلَ، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: «الَّذِي يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللهَ فِي شِعْبِ مِنَ الشَّعَبِ، وَقَدْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(^).

<sup>(</sup>۱) في (و) و(ص) والتلخيص: «يدخلوا».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۹/ ۷۰-۱۱۹۵۷).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه مسلم».

نقول: لم نجده في صحيح مسلم؛ إلا إن كان يعني حديث أبي هانئ الخولاني، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله، وفيه: «سمعت رسول الله ﷺ، يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة، بأربعين خريفا»، مسلم (٨/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «أحمد بن العنزي».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(و) و(ص): «محمد»، والمثبت من (م) والإتحاف.

<sup>(</sup>٦) في (م): «سعد».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٥/ ٣١٢- ٥٤٦٢).

<sup>(</sup>٨) بل أخرجاه من حديث الزهري به؛ البخاري (٤/ ١٥) و(٨/ ١٠٣)، ومسلم (٦/ ٣٩).

٢٤١٩ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ الْجَنْبِيّ، أَنَّهُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الْجَنْبِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «أَنَا زَعِيمٌ»، وَالزَّعِيمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٢٠ - أَحْمِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ خُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ» (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٢١ - صرفً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، أَنَا عُشَانَةَ الْمَعَافِرِيَّ ('' عَبْدِ الْحَارِثِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَانَةَ الْمَعَافِرِيَّ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص) و(م): "وهاجر في سبيل الله».

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۲/ ۱۹۸-۱۹۲۹)، ولم يخرج مسلم لعمرو بن مالك الجنبي، وقد تقدم هذا الحديث برقم (۲۳۸۳).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٥١-١٥٠٦)، ولم يعزه للحاكم.

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «أباغسانة الغافري» مصحف، واسمه: حي بن يؤمن المصري. من رجال التهذيب.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٢٢ - صُرْنًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ( ( ، ثَنَا يَعْبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ( ، أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَهْيلِ بْنِ أَبِي

<sup>(</sup>١) في(م) والتلخيص: «ثلاثة».

<sup>(</sup>٢) في (ز): «يدخلون».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وريها» غير موجود في (و) و(ص)، والتلخيص.

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص) و(م) والتلخيص: «في سبيل الله».

<sup>(</sup>٥) في (ز): «أمرتهم».

<sup>(</sup>٦) (الرعد: آية ٢٤).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٩/ ١٥٨-١٢١٤).

<sup>(</sup>٨) في (و) و(ص): «عبيد الله بن عبد الواحد».

صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا؛ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا، ثُمَّ سَدَّدَ الْمُسْلِمُ وَقَارَبَ، وَلا النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا؛ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا، ثُمَّ سَدَّدَ الْمُسْلِمُ وَقَارَبَ، وَلا يَجْتَمِعَانِ فِي يَجْتَمِعَانِ فِي يَجْتَمِعَانِ فِي عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالشُّحُ »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢) عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ بِإِسْنَادَيْنِ آخَرَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِي اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

٢٤٢٣ - أخْبِرْنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا يُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِي اللَّهِ مُنَا جَرِيرٌ، عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْنَ: «لا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي اللَّهُ عَلْمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَالِمُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٦٩ – ١٨٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): «صحيح الإسناد».

<sup>(</sup>٣) بل أخرج مسلم طرفه الأول من حديث أبي إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن سهيل به (٦/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص والإتحاف، وحديثه هذا اختلف فيه اختلافا كثيرا فقيل: عن صفوان عن خالد بن اللجلاج، وقيل: عن حصين بن اللجلاج، وقيل: عن القعقاع بن اللجلاج، وقيل: عن أبي العلاء بن اللجلاج، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: القعقاع أصوب، ووثقه ابن حبان وكناه بأبي العلاء، وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي هذا الحديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٥٩-٢٠٧٤).

وَقِيلَ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ:

٢٤٢٤ - حدثناه أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِي عَنْ شَهِيْلِ بْنِ أَبِي اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي وَجْهِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَبَدًا» (١٠).

٦٤٢٥ - صرفًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْم، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْم، عَنْ سَهْلِ " بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْ بَعَثَ سَرِيَّةً، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَيْنِ بَعِيَدُ بِعِبَادَتِهِ، فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلِ أَبْلُغُ كُنْتُ أَصُومُ بِصِيَامِهِ، وَأُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَأَتَعَبَّدُ بِعِبَادَتِهِ، فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلِ أَبْلُغُ كُنْتُ أَصُومُ بِصِيَامِهِ، وَأُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَأَتَعَبَّدُ بِعِبَادَتِهِ، فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلِ أَبْلُغُ كُنْتُ أَصُومُ بِصِيَامِهِ، وَأُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَأَتَعَبَّدُ بِعِبَادَتِهِ، فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلِ أَبْلُغُ كُنْتُ أَصُومُ بِصِيَامِهِ، وَأُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَأَتَعَبَّدُ بِعِبَادَتِهِ، فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلِ أَبْلُغُ كُنْتُ أَصُومُ بِصِيَامِهِ، وَأُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَأَتَعَبَّدُ بِعِبَادَتِهِ، فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلِ أَبْلُغُ كُنْتُ أَصُومُ بِصِيَامِهِ، وَأُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَأَتَعَبَّدُ بِعِبَادَتِهِ، فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلِ أَبْلُغُ وَاللَّذِي فَلَا تُفْطِرِينَ، وَتَصُومِينَ فَلَا تُفْطِرِينَ، وَتَلُو فَلُو طُوقً قُتِ ذَلِكَ وَالَّذِي نَفُلا تَقْعُدِينَ، وَتَصُومِينَ فَلَا تُولُو طُوقً قُتِ ذَلِكَ وَالَّذِي فَالَتْهُ مِنْ عَمَلِهِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٢٦ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۲۱/ ۲۰۹۹-۲۰۷۲)، ثم قال: «قلت: رواه غيرهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وقد مضي».

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «سهيل»، وهو: سهل بن معاذ بن أنس الجهني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٢١٨ - ١٦٦١٥).

أَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلَّا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقِهَامُ أَنِي الْجِهَادُ فِي قَالَ: «إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي قَالَ: «إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٢٧ - صري أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «قَفْلَةٌ كَعُمْرَةٍ (٣)» (٠٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٢٨ - أَخْمِرْ فِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ الْغَسَّانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي اللَّهْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي اللهُ عَالَمَةَ اللهِ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي اللهُ عَلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٢٤٢- ٦٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «أبي شفي»، وهو الحسين بن شفي، وقد أخرج أبو داود حديثه هذا (٣/ ٢٠٤) عن محمد بن المصفى به فقال عن ابن شفي عن أبيه -يعني شفي بن ماتع الأصبحي- عن عبد الله بن عمرو ، فزاد بينهما «عن أبيه»، وهو المعروف في هذا الحديث، وقد قال البخاري في الحسين هذا: سمع عبد الله بن عمرو، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص، وفي الإتحاف: «كغزوة»، وكذا هي في سائر روايات الحديث، وانظر معالم السنن (٢/ ٢٣٦) ومرقاة المفتيح (٦/ ٢٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٦٧٢-١٢١٦).

الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ؛ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُ، فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُ، فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّة أَوْ يَرُدُّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَرَجُلٍ دَخَلَ بَيْنَهُ بِالسَّلَام، فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللهِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٧٤٢٩ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَالِكِ الشَّرْعَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ (") بْنُ مَالِكِ الشَّرْعَبِيُّ، عَنْ أَبِي عُبْدِ اللهِ " بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ " بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عُبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٣٠ - حرثي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَائِذِ (٥٠)، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٢١٨ - ٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: "عمرو".

<sup>(</sup>٣) في (م): «عبد الله»، وهو أبو بكر الفقيه المصري مولى أبي كنانة، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٠-١٨٨٠).

<sup>(</sup>٥) كذا، والصواب أن بين الدراوردي ومحمد بن مسلم «سهيل بن أبي صالح»؛ كما عند =

وَالنَّبِيُ عَلَيْ يُصَلِّي بِنَا، فَقَالَ حِينَ انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ: اللَّهُمَّ آتِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ عَلَيْ الصَّلَاةَ قَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا؟». فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : "إِذًا يُعْقَرُ جَوَادُكَ، وَتُسْتَشْهَدُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : "إِذًا يُعْقَرُ جَوَادُكَ، وَتُسْتَشْهَدُ فِي سَبِيلِ اللهِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٣١ – أَصْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي (" الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلِ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَادِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى بَارِقِ نَهَرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ، يَخْرُجُ مَلْ فَلَمْ مِرْ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ، يَخْرُجُ عَلَى عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٣٢ - أَخْبِرُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا

<sup>=</sup> البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٢٢)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢٣١)، والنسائي في الكبرى (٩/ ٤١)، وأبو يعلى في مسنده (٢/ ٥٦)، والبزار (٣/ ٤١٨)، وقال البزار: «ولا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد»، وقد رواه المصنف قبل ذلك في الصلاة برقم (٧٥٧) فأثبت "سهيل بن أبي صالح» وأسقط «محمد بن مسلم»، فالله المستعان، ولم يتنبه الحافظ في الإتحاف لكلا الموضعين، فأحالهما على رواية ابن خزيمة التامة!.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ١٢٦ - ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «الحارث بن أبي أسامة» إلى هاهنا ساقط من (و) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٦١-٨٩١١).

عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ''، عَنْ مُلْيَمَانَ بْنِ مُوسَى ''، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ ''، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ''، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ أَمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالَيْ: «عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالَيْ: «عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، يُذْهِبُ اللهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ». وَزَادَ فِيهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، يُذْهِبُ اللهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ». وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ: «وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، وَأَقِيمُوا حُدُودَ اللهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلا تَأْخُذُكُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لائِمٍ» '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٣٣ – أخْمِرْ أُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَارِئُ (')، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَك؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ. فَيَقُولُ: سَلْ وَتَمَنَّهُ. فَيَقُولُ: مَا أَنْ تَرُدَّنِيَ إِلَى الدُّنْيَا، فَأَقْتَلَ فِي سَبِيلِكِ عَشْرَ مَرَّاتٍ – أَسْأَلُكَ وَأَتَمَنَّى؟! أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِيَ إِلَى الدُّنْيَا، فَأَقْتَلَ فِي سَبِيلِكِ عَشْرَ مَرَّاتٍ – أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِيَ إِلَى الدُّنْيَا، فَأَقْتَلَ فِي سَبِيلِكِ عَشْرَ مَرَّاتٍ – أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِيَ إِلَى الدُّنْيَا، فَأَقْتَلَ فِي سَبِيلِكِ عَشْرَ مَرَّاتٍ – أَسْأَلُكَ وَأَتَمَنَّى؟! أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا، فَأَقْتَلَ فِي سَبِيلِكِ عَشْرَ مَرَّاتٍ – أَسْأَلُكَ وَأَتَمَنَى ؟! أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا، فَأَقْتَلَ فِي سَبِيلِكِ عَشْرَ مَرَّاتٍ – أَسْأَلُكَ وَأَتَمَنَى ؟! أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدُّنِي إِلَى الدُّنْيَا، فَأَقْتَلَ فِي سَبِيلِكِ عَشْرَ مَرَّاتٍ – لَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ وَكَالًا: يَا ابْنَ آدَمَ، كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلُك؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ شَرَّ مَنْزِلٍ. فَيَقُولُ اللهُ وَجَدْتَ مَنْزِلُك؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ شَرَّ مَنْزِلٍ. فَيَقُولُ اللهُ وَجَدْتَ مَنْزِلُك؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ شَرَّ مَنْ أَلَاهُ وَكَالًا:

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٢) في (و): «عباس»، وهو: عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة.
 من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) هو: الدمشقى. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٤٣٠-٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن محمد الحسن، أبو الحسن الكارزي المكاتب.

<sup>(</sup>٦) في (ص): «فيقول الله له».

فَتَفْتَدِي مِنْهُ بِطِلَاعِ الْأَرْضِ ذَهَبًا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: كَذَبْتَ، قَدْ سَأَلْتُكَ دُونَ ذَلِكَ فَلَمْ تَفْعَلْ »('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٢٤٣٤ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ "، ثَنَا إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ حَمْزَةَ "، ثَنَا إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُ عَيِّ بِالرَّوْحَاءِ إِذْ هَبَطَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُ عَيِّ بِالرَّوْحَاءِ إِذْ هَبَطَ عَلَيْهِمْ أَعْرَابِيٌ مِنْ شَرَفِ"، فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ قِيلَ ": بَدْرًا مَعَ كَلْيهِمْ أَعْرَابِيٌّ مِنْ شَرَفِ"، فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ قِيلَ " نَبَيْ وَالْهَا أَنْ نَعْلِهِ مِلْكُحُكُمْ ؟ قَالُوا: نَتَتَظِرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ اللهُ لَنَا اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

إتحاف المهرة (١/ ٤٩٣-٥٣٨)، و(١/ ٥٠٥-٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن حمزة بن محمد الزبيري. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٣) تصحفت في (ز) إلى: «منطاس»، وفي (و) و(ص) إلى: «فسطاس»!، وهو أبو يعقوب
 المدني مولى كثير بن الصلت، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): (من سرف، والشرف: المكان المرتفع.

<sup>(</sup>٥) في (ص): ﴿قالُوا ﴾.

بَعْدَ أَنْ هَزَمَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ وَأَظْفَرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الشُّهَدَاءِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَا يَا عُمَرُ، إِنَّكَ تُحِبُّ الْحَدِيثَ، وَإِنَّ لِلشُّهَدَاءِ سَادَةً، وَأَشْرَافًا وَمُلُوكًا، وَإِنَّ هَذَا يَا عُمَرُ مِنْهُمْ "". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٣٥ - حرث أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ إِنَّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْهِ يَقُولُ إِنْ عَبْدِ اللهِ يَوْدِدْتُ أَنِي غُودِرْتُ مَعَ أَصْحَابِي بِحُضْنِ (") إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي بِحُضْنِ (") إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي بِحُضْنِ اللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي غُودِرْتُ مَعَ أَصْحَابِي بِحُضْنِ (") الْجَبَلِ "(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٣٦ - أَضْرِفِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ، ثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبُولُ قَالَ: كُنَّا حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِيبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: كُنَّا حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِيتٍ، عَنْ مَعْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللهِ يَتَلِينَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَقَالَ لِي: "إِنْ شِنْتَ أَنْبَأَتُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ». قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٤-١٦٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا والله، فيه إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس؛ وهو واه».

<sup>(</sup>٣) في (و): ابحصي،

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٢٢٣ – ٢٨٨٩).

فَالْإِسْلَامُ، وَأَمَّا عَمُودُهُ فَالصَّلَاةُ، وَأَمَّا ذِرْوَةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٣٧ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، حَدَّثْنِي أَبِي، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ اللَّهِ بْنَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَلْمُ الْوَلْكَ. وَالْمَالُكَ وَالْفَلُ وَالْفَلُ وَالْفَلْ وَالْفَا وَالْفَلْ وَالْفَلْ وَالْفَلْ وَالْفَالُ وَالْفَالِ فِي خَيْمُ وَالْفَالُ وَالْفَالُ وَالْفَالُ وَيْ خَيْمُ اللهِ بْنِ جَحْسِ ضَدَا وَالْمَا وَالْفَالُ وَالْفَالُ وَالْفَالُ وَيْ خَيْمُ اللهِ وَالْمَالُ وَالْمُ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٩٣ – ١٦٧٤٤).

 <sup>(</sup>۲) قوله: «أخبرنا ابن وهب» مثبت من (م) والإتحاف وسنن البيهقي الكبرى (٦/ ٣٠٧)
 حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وساقط من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) هو: حميد بن زياد الخراط. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) هو: يزيد بن عبد الله بن قسيط. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۵) قوله: «يا بني» ساقط من (و) و (ص).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٥٤٦ - ٦٩٦٥).

<sup>(</sup>٧) كذا، وإسحاق بن سعد بن أبي وقاص لم يرو عنه غير يزيد بن عبد الله بن قسيط، ولم =

٢٤٣٨ - أخْبِرْ يَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ((): ثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: هَنْ يَعْرِبُ اللهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُواقَ نَاقَةٍ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ سَأَلُ اللهَ الْقَتْلَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ صَادِقًا، ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ، فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ مُخْتَصَرًا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ:

٢٤٣٩ - حرثاه عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَالَى مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: همَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ صَادِقًا، ثُمَّ مَاتَ، أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ شَهِيدٍ» (").

<sup>=</sup> يخرج له مسلم.

<sup>(</sup>١) هو: الدمشقى. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٧٩-١٦٧٢).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل هو منقطع، فلعله من الناسخ». والظاهر أنه أراد بين سليمان بن موسى: سليمان بن موسى ومالك بن يخامر، فقد قال المزي في ترجمة سليمان بن موسى عن مالك بن «قال أبو بكر بن أبى خيثمة: سئل يحيى بن معين عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر، فقال: مرسل»، لكنه صرح في هذه الرواية وغيرها بالسماع منه، والله أعلم، وانظر علل الدراقطني (٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) هو: أبو محمد ابن شيرويه.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٣٧-١١٦٢)، وأصله في مسلم (٤٨/٦) من حديث حماد بن =

٢٤٤٠ - وصر ما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ شُرَيْحٍ، أَنَّا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: أَمَّامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ صَالَ اللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فَرَاشِهِ» "أَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى فَرَاشِهِ» "أَنَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ " مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ: كَتَبَ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي النَّصْرِ " مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى حِينَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ كِتَابًا، فَإِذَا فِيهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْكُ قَالَ: «يَا أَبُهَا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُو، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ، وَإِنَّ لَقِيتُمُوهُمْ " فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ " " .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

<sup>=</sup> سلمة عن ثابت عن أنس به بمعناه.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٩١ / ١٥- ١١٨٠).

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه مسلم (٦/ ٤٨) عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب به.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(و) و(ص): اسالم بن أبي النضر».

<sup>(</sup>٤) في (م): «لقيتموه».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٥٠٥ - ٦٨٩٢).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: أخرجاه». البخاري (٤/ ١،٦٣،٢٢،٢٥) و(٩/ ٨٤)، ومسلم (١٤٣/٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٧٤٤٣ - حرثاه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَيُّوبَ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَنْ زَبَّانَ (٥) بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ مِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ» (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٤٤ - صرمً اللهُ عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): ابن أبي ميسرة ١.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): اأجورهما.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٥٥٥ - ١١٩١٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قد أخرجه». مسلم (٦/ ٤٧، ٤٨).

<sup>(</sup>٥) تصحف في (م) والتلخيص إلى: (زياد).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٣/ ٢١٠–١٦٥٨٧).

سُلَيْمَانَ ''، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ غَنْمِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَصَلَ '' فِي سَبِيلِ اللهِ، فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ لَكَ مَنْهُ هَامَةٌ، أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ بِأَيِّ حَتْفِ شَاءَ اللهُ، فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ» '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٧٤٤٥ - حَرْثُما عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمْلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ»(١٠).

<sup>(</sup>١) في (ز): «محمد بن سليمان»، وهو: محمد بن محمد بن سليمان أبو بكر الباغندي.

<sup>(</sup>۲) وكذا في شعب الإيمان للبيهقي (٦/ ١١٠) عن المصنف به، ورواه أبو داود (٣/ ٢١١) وغيره عن عبد الوهاب بن نجدة به فقال: ﴿عن ابن ثوبان عن أبيه يرده إلى مكحول فزاد عن أبيه وهو المعروف، وقال أبو حاتم في المراسيل (ص١٢٩): «عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قد أدرك مكحولا، ولم يسمع منه شيئا».

<sup>(</sup>٣) أي: خرج من منزله وبلده. النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٣٦٣ – ١٧٨٣٤).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ابن ثوبان لم يحتج به مسلم، وليس بذاك، وبقية بقية!، وعبد الرحمن بن غنم لم يدركه مكحول، فيما أظن»، وقول الذهبي: «وبقية بقية» أي هو من تعلمون من حيث شهرته بالتدليس والرواية عن الضعفاء، وقد وقع في المطبوعة الهندية، ومختصر استدراك الذهبي (٢/ ٥٨٣): «وبقية ثقة» مصحفا.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٢/ ١٦٠–١٦٢٦).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٤٤٦ - أخْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمْ "الْمَرْوَذِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ الْبُخَارِيُّ"، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْمُوجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ الْبُخَارِيُّ"، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْمُوجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ، عَنْ عُنْ عُمْرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ، مَاتَ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقِ» (۱).

وَقَدِ احْتَجَ مُسْلِمٌ بِوُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ، وَهَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

وَقَدْ تَابَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ وُهَيْبَ بْنَ الْوَرْدِ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ:

٢٤٤٧ - صَرْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ شُمَّةٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ سُمَّةٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْزُو وَلَمْ يَعْفِهِ الْغَزْوُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النَّفَاقِ» (١٠).

 <sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الإتحاف: •قلت: قد أخرجه مسلم». نقول: لم يخرجه مسلم، وإنما
 أخرج حديث سلمان كما سيأتي، ولم يخرج مسلم لعمرو بن مالك الجنبي.

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): الحكيما.

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد بن هشام، أبو إسحاق البخاري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٤٠-١٨١٧٦).

<sup>(</sup>٥) بل أخرجه مسلم (٦/ ٤٩) عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم، عن ابن المبارك به.

<sup>(</sup>٦) هذا الطريق -طريق أبي العباس محمد بن يعقوب- لم نجده في الإتحاف.

٢٤٤٨ - حرثما أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ وَأَبُو بِسُحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ (()، قَالُوا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفِّى الْحِمْصِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُ، قَالُوا: ثَنَا الْحِمْصِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ، قَالُوا: ثَنَا الْحِمْصِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي اللهِ يَعْلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرِيدُ وَفِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيدُ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ بِغَيْرِ أَثَوْ مِنْ جِهَادٍ، لَقِيمُ وَفِيهِ مُلْمَةٌ» (ا).

هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ فِي الْبَابِ، غَيْرَ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يَحْتَجَّا بِإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ ". رَافِعٍ ".

7٤٤٩ - حرثًا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً، ثَنَا عَبِدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَبْدِيُّ ('') الرَّقِيُّ لِأَبَايِعَهُ عَلَى قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْخَصَاصِيةِ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَيُ لِأَبَايِعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاشْتَرَطَ عَلَيَ : «تَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتُصلِّي الْجُمْسَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، وَتُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا الْزَكَاةَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، وَتُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ». قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا الْزَكَاةَ فَمَالِي سَبِيلِ اللهِ ». قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا الْزَكَاةَ فَمَالِي اللهِ ». قَالَ: قُلْتُ وَحُمُولَتُهُمْ، وَأَمَّا الْجِهَادُ فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَنْ وَلَى ؟ وَخَمُولَتُهُمْ، وَأَمَّا الْجِهَادُ فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَنْ وَلَى ؟ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ، فَأَخَافُ إِذَا حَضَرَنِي قِتَالٌ كَرِهْتُ الْمَوْتَ، وَخَشَعَتْ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ، فَأَخَافُ إِذَا حَضَرَنِي قِتَالٌ كَرِهْتُ الْمَوْتَ، وَخَشَعَتْ

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله بن قريش.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٤٢ /١٤).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسماعيل ضعيف».

<sup>(</sup>٤) هو: مؤثر بن عفازة. من رجال التهذيب.

نَفْسِي. قَالَ: فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، ثُمَّ حَرَّكَهَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿لَا صَدَقَةَ وَلَا جِهَادَ، فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟﴾. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبَايِعُكَ. فَبَايَعَنِي عَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ '').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَبَشِيرُ بْنُ الْخَصَاصِيَةِ مِنَ الْمَذْكُورِينَ فِي الصَّحَابَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ.

٠١٤٥٠ - حرثم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى الْقُرَشِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْفُرَشِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ قَالَ: "مَنْ رَابَطَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا، جَرَى لَهُ مِثْلُ " ذَلِكَ الأَجْرِ، وَأُجْرِي عَلَيْهِ الرِّزْقُ، وَأُومِنَ مِنَ الْفَتَّانِ» "أَلْفَتَّانِ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(1).

وَلِمَكْحُولِ الْفَقِيهِ فِيهِ مُتَابِعٌ مِنَ الشَّامِيِّنَ:

٢٤٥١ - حدثناه أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا مُحَمَّدٌ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ عُفْبَةً، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْنَ،

إتحاف المهرة (٢/ ٦٢٢-٢٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): «بمثل».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٢٦٥ - ٥٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه مسلم». مسلم (٦/ ٥٠) من طريق الطيالسي عن الليث به، ومن طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح كما سيأتي.

نَحْوَهُ(١).

٢٤٥٢ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ (")، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «أَلَا أَنْ لَا أَنْ لَا يَعْفَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِي أَرْضِ خَوْفٍ، لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ "(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ أَوْقَفَهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ ثَوْرٍ، وَفِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قُدُوَةٌ(١).

٢٤٥٣ - أخْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَاصِمِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُ (' وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَا: ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، فَسَاقَهُ بِإِسْنَادِهِ مَوْقُوفًا (').

٢٤٥٤ - أَخْمِرْ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا أَبُو يَخْيَى بِنُ الْحَسَنِ، يَخْيَى بْنُ الْحَسَنِ، يَخْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ (٧)، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ، ثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٥٦٢ - ٥٩٤٥)، ولم يذكر هذا السند.

<sup>(</sup>٢) هو: مجاهد بن رباح.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

 <sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «قدرة».

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عبد الله بن المبارك. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٧) في (و) و (ص): الميسرة ١١.

ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ " قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثُكُمْ بِهِ إِلَّا الظَّنُّ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثُكُمْ بِهِ إِلَّا الظَّنُ يَخُمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيْهُ، يَقُولُ: «حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَفْضَلُ مِنْ إِنْفَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا، أَوْ يُصَامُ نَهَارُهَا» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٥٥ - حدثًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ، قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْفُسِكُمْ وَأَلْفُسِكُمْ وَأَلْفُسِكُمْ وَأَلْفُسِتَكُمْ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٥٦ - حرثًا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَغَشِيتُهُ السَّكِينَةُ، فَوَقَعَتْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَغَشِيتُهُ السَّكِينَةُ، فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَعَلْ مَنْ فَخِذِ فَخَذُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى فَخِذِي، فَمَا وَجَدْتُ ثِقَلَ شَيْءٍ أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى فَخِذِي، فَمَا وَجَدْتُ ثِقَلَ شَيْءٍ أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: «اكْتُبْ». فَكَتَبْتُ فِي كَتِفٍ: وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: «اكْتُبْ». فَكَتَبْتُ فِي كَتِفٍ: ﴿ لَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ هُونَ فِي سَيِيلِ اللهِ عَلَى فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: «اكْتُبْ». فَكَتَبْتُ فِي كَتِفٍ: ﴿ لَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَنِينَ ﴾ ... ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ هُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ ... ﴿ وَاللّهُ عَلَوْنَ فِي سَيِيلِ اللهِ هَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ الْتُولِي اللهُ المُتَعْمِلُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ذكر المزى في ترجمة مصعب بن ثابت أن روايته عن عبد الله بن الزبير مرسلة.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٥٧ – ١٣٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) (النساء: آية ٩٥).

الْآيَةِ، فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَمَّا سَمِعَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَلَمَّا قَضَى كَلَامَهُ غَشِيَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ السَّكِينَةُ، فَوَقَعَتْ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، ثُمَّ سُرِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: «اقْرَأْ يَا زَيْدُ». فَقَرَأْتُ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: «اقْرَأْ يَا زَيْدُ». فَقَرَأْتُ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « ﴿ غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ ﴾ ». الْآيَة كُلَّهَا، قَالَ زَيْدُ: أَنْزَلَهَا اللهُ وَحْدَهَا فَأَلْحَقْتُهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا وَيْدُ صَدْع فِي كَتِفِ" . وَيَعْرَبُهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَحْدَهَا فَأَلْحَقْتُهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عَنْدُ صَدْع فِي كَتِفِ" .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٤٥٧ - حَرْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيدٍ حَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ حَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهُ يَكِيْ سَعِيدٍ اللهُ يَكِيْ بَعَثَ إِلَى بَنِي لِحْيَانَ، وَقَالَ: «لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَكِيْ بَعَثَ إِلَى بَنِي لِحْيَانَ، وَقَالَ: «لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَكِيْ بَعَثَ إِلَى بَنِي لِحْيَانَ، وَقَالَ: «لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلْ». ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: «أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ١١٤ – ٤٧٤٧).

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجاه من طريق أخرى عن زيد بن ثابت»، البخاري في الجهاد (٤/ ٢٥) والتفسير (٦/ ٤٤) من حديث سهل بن سعد عن مروان بن الحكم عن زيد به بنحوه، ومسلم (٦/ ٤٣) حيث رواه بمعناه من حديث البراء بن عازب، ثم قال: «قال شعبة: وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت، في هذه الآية ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَنِيدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بمثل حديث البراء، وقال ابن بشار —يعنى بندار – في روايته: سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت».

## لَهُ مِثْلُ أَجْرِ نِصْفِ الْخَارِجِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ٢٠ بِهَذَا اللَّفْظِ.

إِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَحْدَهُ ﴿ حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: «مَنْ جَهَّزَ خَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ خَزَا» (٠٠).

٢٤٥٨ - حَرْنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ إِمْلَاءً، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ اللهِ بْنِ سُلَمْهَ بْنِ عَمْرُ بْنُ رَاشِدٍ الْيَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَمْرُ بْنُ رَاشِدٍ الْيَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ: «ثَلَاثَةُ أَعْيُنٍ لا تَمَسَّهَا النَّارُ؛ عَيْنٌ فُقِئَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَمْسَيةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَمْسَيةِ اللهِ» (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

٢٤٥٩ - أَصْرِنَاهُ حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٤٧٥ - ٥٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه مسلم من هذا الوجه». مسلم (٦/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: «وحده» غير موجود في (ز).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه البخاري أيضا (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٦/ ١٨٠-٢٠٦٠).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عمر ضعفوه».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ '': سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ قَالَ: «حُرِّمَ عَلَى عَيْنَيْنِ أَنْ تَنَالَهُمَا النَّارُ؛ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ الْإِسْلامَ وَأَهْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ»''.

عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُمَيْرِ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ الْجَنْبِيِّ (")، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ (")، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةٍ، فَأَوْفَى بِنَا عَلَى شَرَفِ، فَأَصَابَنَا بَرْدٌ شَدِيدٌ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا يَحْفِرُ الْحَفِيرَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فِيهِ وَيُغَطِّي عَلَيْهِ بِحَجَفَتِهِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَتِهِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَعُرُسُنَا اللَّيْلَةَ أَدْعُو اللهَ لَهُ بِدُعَاءٍ يُصِيبُ بِهِ ذَلِكَ مِنَ النَّاسِ قَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ أَدْعُو اللهَ لَهُ بِدُعَاءٍ يُصِيبُ بِهِ فَضُلًا». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَذَعَا لَهُ، قَالَ أَبُو رَبُحُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِي فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَذَعَا لَهُ، قَالَ أَبُو رَبُحُلٌ مِنَ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، خُرِّمَتِ النَّارُ اللهِ عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ: وَنَسِيتُ الثَّالُونَةَ.

قَالَ أَبُو شُرَيْحِ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحِ: وَسَمِعْتُ بَعْدُ أَنَّهُ قَالَ: «حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ فُقِئَتْ فِي سَجَارِمِ اللهِ، أَوْ عَيْنٍ فُقِئَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ»(٥).

 <sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «قال عبد الرحمن»، وأبو عبد الرحمن هذا لا يعرف اسمه، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، وقد ترجم له البخاري في الكنى (ص٥٠).

<sup>(</sup>٢) [تحاف المهرة (١٦/ ٢٣٨–٢٠٧٠)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: فيه انقطاع».

<sup>(</sup>٣) هو: عمرو بن مالك الهمداني المرادي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) هو: شمعون بن زيد الأزدي. صحابي من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٧١-١٧٧٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٦١ - أخْمِرْ فَي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّام، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ سَلَّام، حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ(''، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ ابْنَ الْحَنْظَلِيَّةِ يَذْكُرُ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتَّى كَانَ عَشِيَّةً، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهِمْ، بِظُعُنِهِمْ، وَنَعَمِهمْ، وَشَائِهِمْ، فَاجْتَمَعُوا إِلَى (٢) حُنين. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟». فَقَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيُّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: «ارْكَبْ». فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ: «اسْتَقْبِلْ هَذَا الشِّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ، وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ». فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيُّهُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ حَسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ؟». فَقَالَ رَجُلٌ: مَا حَسَسْنَا. فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَ فَارِسُكُمْ». قَالَ: فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرِ فِي الشِّعْب، فَإِذَا هُوَ قَدْ

<sup>(</sup>۱) كذا رواه المصنف وكذا رواه عنه البيهقي في السنن الكبرى (۹/ ١٤٩)، والصواب: أن بين زيد بن سلام وأبو كبشة السلولي: أبو سلام ممطور الحبشي جد زيد، كما تقدم في الصلاة برقم (٧٨٢)، وقد أحال ابن حجر في الإتحاف هذا الإسناد على الذي في الصلاة ولم يتنبه إلى النقص.

<sup>(</sup>٢) في (ز): «على».

جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّلَةٍ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَذَا الشِّعْبِ، حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَيَّلَةٍ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، اطَّلَعْتُ عَلَى الشَّعْبَيْنِ، فَنَظَرْتُ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيَّلَةٍ: «نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ؟». فَقَالَ: لَا، إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيَ حَاجَةٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيَّلَةٍ: «قَدْ أَوْجَبْتَ، فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لا تَعْمَلَ بَعْدَهَا»(۱).

هَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا مَسَانِيدَ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ؛ لِقِلَّةِ رِوَايَةِ التَّابِعِينَ عَنْهُ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا قَدَّمْتُ الْقَوْلَ فِي أُوانِهِ.

٢٤٦٢ - حدثً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ " قَالَ: غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَعَلَى عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ " قَالَ: غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَالرُّومُ مُلْصِقُوا ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ اللهَ يُلْقِي الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَلِ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُو، فَقَالَ النَّاسُ: مَهْ مَهْ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يُلْقِي الْمَدِينَةِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُو، فَقَالَ النَّاسُ: مَهْ مَهْ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يُلْقِي الْمَدِينَةِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُو، فَقَالَ النَّاسُ: مَهْ مَهْ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يُلْقِي الْمَدِينَةِ إِلَى النَّهُ لُكُونَ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، لِيَهُ فَإِلَى التَّهُ لُكَةً فَيْنَا مَعْشَرَ الْإِسْلَامَ، قُلْنَا: هَلْ نُقِيمُ فِي أَمُوالِنَا، وَنُصْلِحُهَا، فَلَانَ عَمْ اللهُ نَتِيمُ فِي أَمُوالِنَا، وَنُصْلِحُهَا، فَأَنزَلَ اللهُ وَجَالَا: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهَ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهُ لَكُونَا فَى سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لَكُونَا فَي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللهُ لَكُونَا اللهُ وَكَالَانَا فَا لَا اللهُ الْوَلِيدِيمُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٧٧-٦١٥٧)، وقال: «قلت: هو في مسلم»، نقول: هو ليس في مسلم.

<sup>(</sup>٢) هو: أسلم بن يزيد التجيبي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ١٩٥).

بِأَيْدِينَا إِلَى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا، وَنَدَعَ ('' الْجِهَادَ. قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ (''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

7٤٦٣ - أخْمِرْ أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي، ثَنَا حَيْوة بْنُ شُرَيْحِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا بَقِيَّة بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّة (٣)، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّة (٣)، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ أَنَّهُ قَالَ: «الْغَزْوُ غَزْوَانِ؛ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ، وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَة، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَة، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَة، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَة، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَة، وَعَصَى الْإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ بِكَفَافٍ» (١٠٠٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٦٤ - أخمرنا أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ "، عَنْ الْمُبَارَكِ، أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِ "، عَنْ الْمُبَارَكِ، أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِ

<sup>(</sup>۱) في (ز): «ويصلحها، وتدع».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٣٥٢-٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن قيس الكندي. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٥٤-١٦٦٧)، ولم يخرج مسلم لأبي بحرية ولا لبحير بن سعد.

<sup>(</sup>٥) كذا رواه المصنف هنا، وكذا سيأتي في التفسير (٣٤٤٢) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب، والصواب: أن بين ابن أبي ذئب وبكير بن الأشج: «القاسم بن عباس» =

أَيُّوبَ بْنِ مِكْرَذٍ (''، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ اللهِ اللهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْجَ: «لَا أَجْرَ لَهُ» (''). عَنْ اللهِ عَلَيْجَ: «لَا أَجْرَ لَهُ» (''). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٦٥ - أَصْمِرُ اللَّهُ الْفَصْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَة، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَلِي مُنْ مَهْدِيِّ، حَنْ إِنْ مَحْمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ حَنَانِ "" بْنِ خَارِجَة، عَنْ أَبِي الْوَضَّاحِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ حَنَانِ "" بْنِ خَارِجَة، عَنْ

وسماه الحسين بن محمد المروذي عند أحمد (٣٩٧/١٤): "يزيد بن مكرز"، وسماه ابن حبان في صحيحه (١٠/ ٤٩٤)، وثقاته (٥/ ٤٦٥): "مكرز"، وعند المصنف في التفسير (٣٤٤٢): "الوليد بن سرح"!، وقال المزي (٣/ ٤٨٢) بعد أن ذكر أنه سمي في رواية الإمام أحمد "يزيد بن مكرز" : "فتبين بذلك أن ابن مكرز الذي روى له أبو داود رجل مجهول كما قال علي ابن المديني، وأنه ليس بأيوب بن عبد الله بن مكرز هذا، والله أعلم".

يعني: ابن محمد بن معتب الهاشمي اللهبي، كما في الجهاد لابن المبارك (ص١٦٩)
 أصل رواية المصنف - وكذا رواه أبو داود (٣/ ٢٢٠) عن أبي توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك.

<sup>(</sup>۱) وكذا أورد المزي هذا الحديث في ترجمة «أيوب بن عبد الله بن مكرز»، لكن عند ابن المبارك في الجهاد ومن طريقه أبي داود، وكذا عند أحمد (۲۷۷/۱۳) عن يزيد بن هارون، والبخاري في التاريخ (۸/٤٤) عن أدم بن أبي إياس كلهم عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن بكير فقالوا عن «ابن مكرز»، وترجمه البخاري وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۹/ ٣٢٨) فيمن لا يعرف له اسم ويعرفون بآبائهم، وهو الصواب، وقد جهله ابن المديني.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٤٠٧ - ١٧٨٩١).

<sup>(</sup>٣) في (و) والتلخيص: «حبان» مصحف، أخرج له أبو داود والنسائي هذا الحديث مقطعا =

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ. فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو، إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، بَعَثُكَ اللهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَعَثَكَ اللهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَوَإِنْ قُتِلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، عَلَى وَإِنْ قُتِلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، عَلَى أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ هَذَا هُوَ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الْوَضَّاحِ الْمُؤَدِّبُ، ثِقَةٌ مَأْمُونٌ.

٢٤٦٦ - أَخْمِرْ يُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُويْسِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُويْسِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ وَالْدِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ وَالْدِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ وَالْدِدَةَ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: 

«رَحِمَ اللهُ حَارِسَ الْحَرَسِ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>=</sup> ووثقه ابن حبان.

إتحاف المهرة (٩/ ٤٤٧ – ١١٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) كذا قال صالح بن محمد بن زائدة: "عن أبيه" يعني: عبد العزيز بن مروان بن الحكم والد الخليفة عمر بن عبد العزيز، ورواه الدارمي وابن ماجة وغيرهم من طريق الدراوردي عن صالح به فلم يقل عن أبيه، ورواه يحيى بن راشد السماك عن صالح فقال: "عمر بن عبد العزيز سمعت عقبة بن عامر" قال العقيلي: "هكذا قال ولم يسمع عمر من عقبة"، وانظر لزاما الضعفاء الكبير (٣٤٧/٦)، وسقط من الإتحاف: "عن أبيه".

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٢١٢- ١٣٩٠١).

٢٤٦٧ - أَخْمِرُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ، ثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، ثَنَا أَشْعَتُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ.

وَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَاللَّفْظُ لَهُ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعُنْبَرِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَلْتُ لِأَبِي ذَرِّ: مَا مَالُكَ؟ قَالَ: لِي عَمَلِي، لِي عَمَلِي. صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَلْتُ لِأَبِي ذَرِّ: مَا مَالُكَ؟ قَالَ: لِي عَمَلِي، لِي عَمَلِي. قَالَ: قُلْتُ : حَدِّثْنِي. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُ عَيَّالَةٍ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ قَالَ: قُلْتُ: حَدِّثْنِي. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِي عَيَّالَةٍ: هَا مِنْ عَبْدٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ وَلَا تَعْمُ، قَالَ النَّبِي عَلَيْةٍ: همَا مِنْ عَبْدٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ وَلَا تَعْمُ، قَالَ النَّبِي عَلَيْقٍ: همَا مِنْ عَبْدٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَصَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةً مِنْ مَفَاخِرِ الْعَرَبِ. وَقَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ<sup>(٢)</sup> عَنْهُ.

سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ يَقُولُ: صَعْصَعَةُ بْنُ مَعَاوِيَةَ هُوَ الدُّورِيَّ يَقُولُ: صَعْصَعَةُ بْنُ مَعَاوِيَةَ هُوَ صَاحِبُ أَبِي ذَرِّ، وَهُوَ أَخُو جُزَيِّ " بْنِ مُعَاوِيَةَ .

سَمِعْتُ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ جَعْفَرِ الْبَصْرِيَّ الْحَافِظَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ: لَيْسَ لِلْبَصْرِيِّينَ بَابٌ أَحْسَنُ مِنْ طُرُقِ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَةَ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ١٣٢ - ١٧٥١).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م): «أصحاب الحسن».

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «حري» بدون نقط، وقد استشكلاها.

قَالَ الْحَاكِمُ: فَطَلَبْتُ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ وَجَمَعْتُهُ، فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا '' فِي الْكَرَّةِ '' الثَّانِيَةِ بِبَغْدَادَ ذَاكَرْتُهُ بِهِ، وَأَفَادَنِي فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي، فَحَدَّثْتُ الْحَاكِمَ أَبَا أَحْمَدَ الْحَافِظَ عَظْلَتُه يَوْمًا بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، وَذَاكَرْتُهُ بِهِ، فَقَالَ لِي: مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي ذَرِّ غَيْرَ صَعْصَعَةَ، فَلَمْ أَحْفَظْ '''.

٢٤٦٨ - فَحَدَّنِي قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِي، حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا ذَرِّ مَا مَالُكَ؟ قَالَ ('': مَالِي عَمَلِي. ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ (').

وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ». وَسِيَاقَتُهُ مُخَالِفَةٌ لِسَيَاقَةِ حَدِيثِ صَعْصَعَةَ.

٢٤٦٩ - صرَّى أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو، ثَنَا جَدِّي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو"، ثَنَا جَدِّي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو"، ثَنَا زَائِدَةُ، ثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيْلَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُصَوِّدُ أَلِيهِ، عَنْ يُصَوِّدُ أَلِيهِ، عَنْ يُسَيْرٍ بْنِ عَمِيْلَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ يُسَيِّرُ بْنِ عَمِيْلَةَ وَاللَّهِ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ

<sup>(</sup>١) في (و): «اجمعتا».

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): «بكرة».

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: «أحفظه».

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «فقال».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ١٣٢ - ١٧٥١٩).

<sup>(</sup>٦) هو: معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو بن شبيب. من رجال التهذيب.

نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِالرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيْلَةَ الْفَزَارِيِّ، وَهُوَ كُوفِيٌّ عَزِيزُ الْحَدِيثِ، وَيُسَيْرُ (١) بْنُ عَمِيْلَةَ عَمْهُ.

٢٤٧٠ - حرَّمي بِصِحَّةِ مَا ذَكَرتُهُ: أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ النَّضِرِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِه، ثَنَا مَسْلَمَةُ " بْنُ جَعْفَرِ مِنْ بَجِيلَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكِ، عَنْ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ أَبِي يَحْيَى خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَي قَالَ: «النَّاسُ أَرْبَعَةٌ، وَالأَعْمَالُ سِتَّةٌ، فَمُوجِبَانِ " وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَمَنْ مَاتَ كَافِرًا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَمَنْ مَاتَ مُؤْمِنًا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَمَنْ مَاتَ مُؤْمِنًا وَجَبَتْ لَهُ الْبَعْدُ فَهُ الْعَبْدُ يَعْمَلُ بِالسَّيِّةِ فَلَا يُجْزَى إِلَا بِمِثْلِهَا، وَالْعَبْدُ يَهُمُ بِالْحَسَنَةِ فَتَكْتَبُ لَهُ عَشْرًا، وَالْعَبْدُ يُنْفِقُ النَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتُطَعَاعَفُ لَهُ سَبْعَمِائَةِ ضِعْفٍ، وَالنَّاسُ أَرْبَعَةٌ؛ فَمُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَمُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَمُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَمُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَمُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الْآنِيَا وَالْآخِرَةِ، وَمُقَتَّرٌ عَلَيْهِ فِي اللَّنْيَا مُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمُقَتَّرٌ عَلَيْهِ فِي الْآنِيَا وَالْآخِرَةِ، وَمُقَتَّرٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمُقَتَّرٌ عَلَيْهِ فِي اللَّائِيا وَالْآخِرَةِ، وَمُقَتَّرٌ عَلَيْهِ فِي الْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمُقَتَّرٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمُقَتَّرٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمُقَتَّرٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». (\*)

إتحاف المهرة (٤/ ٢٧ ٤ - ٤٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) في (و): «ويشير».

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «مسلم».

<sup>(</sup>٤) في (م): «فموجبات»، وفي التلخيص: «فموجبتان».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٢٦٦- ٤٤٨٢)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: رواه معاوية بن عمرو الأزدي عنهما، ومسلمة تعبت عليه فلم أعرفه»، وقول الذهبي هنا: «ومسلمة تعبت عليه فلم أعرفه» يدل على أنه صنف التلخيص وهو في بداية الطلب، إذ أنه ترجم له في الميزان (٤/ ١٠٨)، وفي تاريخ الإسلام (٤/ ٧٤٣).

٢٤٧١ - حرثم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَبَّانَ (١) بْنِ فَائِدٍ، عَنْ شَرِّ اللهِ عَنْ زَبَّانَ (١) بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيْ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيْ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ كَتَبَهُ اللهُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٧٢ - صريم عَلِيُ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةً، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أُمْيَّةً، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَنْهَا أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ وَلَيْهَا أَصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ، جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكِلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ، قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكِلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ، قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكِلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ، قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخُوانَنَا أَنْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكُلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ، قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا أَنْ أَنْ أَنْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أُبُلِغَهُمْ عَنْكُمْ. قَالُ وَأَنْزَلَ اللهُ ": ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ قَلَا وَأَنْزَلَ اللهُ "تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أُبُلِغَهُمْ عَنْكُمْ. قَالَ وَأَنْزَلَ اللهُ ": ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللهُ وَلَا يَلُوا فِي سَبِيلِ اللهَ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٧٣ - صرمً الله الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ،

 <sup>(</sup>١) في التلخيص: «زياد»، وفي (م): «زيان».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٢١٣- ١٦٥٩٢).

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: ﴿فَأَنْزُلُ اللهِ ٩.

<sup>(</sup>٤) (آل عمران: آية ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٣٣ – ٧٤٦٥).

ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (()، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبِيكٍ أَخِي بَنِي سَلِمَةً (() عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِدًا (() فِي سَبِيلِ اللهِ -قَالَ: ثُمَّ ضَمَّ أَصَابِعَهُ النَّلاثَ - وَأَيْنَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَخَرَّ عَنْ دَابَّتِهِ، فَمَاتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَإِنْ لَدَغَنْهُ دَابَّةٌ فَمَاتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَإِنْ لَدَغَنْهُ دَابَّةٌ فَمَاتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ -قَالَ وَإِنَّهَا لَكَلِمَةٌ مَا سَمِعْتُهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَرَبِ أَوَّلَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَعْنِي بِحَنْفِ أَنْفِهِ عَلَى فِرَاشِهِ - فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ -قَالَ وَإِنَّهَا لَكَلِمَةٌ مَا سَمِعْتُهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَرَبِ أَوَّلَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَعْنِي بِحَنْفِ أَنْفِهِ عَلَى فِرَاشِهِ - فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ جَالُ وَإِنَّهَا لَكَلِمَةٌ مَا سَمِعْتُهَا مِنْ أَحِرهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ مَاتَ عَشَا فَقَدِ اسْتَوْ جَبَ الْجَنَّةِ سَلَاهُ عَلَى فِرَاشِهِ - فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ قُتِلَ قَعْصًا فَقَدِ اسْتَوْ جَبَ الْجَنَّةَ » (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٧٤ - أخْمِرْ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ ('')، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ السَّدُوسِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ أَبِي ذَرِّ حَدِيثٌ، فَكُنْتُ أَشْتَهِي لِقَاءَهُ فَلَقِيتُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ، كَانَ يَبْلُغُنِي عَنْكَ أَبِي ذَرِّ حَدِيثٌ، فَكُنْتُ أَشْتَهِي لِقَاءَهُ فَلَقِيتُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ، كَانَ يَبْلُغُنِي عَنْكَ حَدِيثٌ، فَكُنْتُ أَشْتَهِي لِقَاءَكُ. قَالَ: لِلّهِ أَبُوكَ، فَقَدْ لَقِيتَنِي. قَالَ: قُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِي حَدَّثَكَ قَالَ: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ثَلَاثَةً وَيُبْغِضُ ثَلَاثَةً». بَلَغَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِي حَدَّثَكَ قَالَ: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ثَلَاثَةً وَيُبْغِضُ ثَلَاثَةً». وَلَا أَخَالُنِي أَكْذِبُ عَلَى خَلِيلِي، فَلَا أَخَالُنِي أَكْذِبُ عَلَى خَلِيلِي، فَلَا

<sup>(</sup>١) قوله: «ثنا محمد بن إسحاق» ساقط من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) لم يرو عنه غير محمد بن إبراهيم التيمي، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «مهاجرا».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ١٩٣ – ٩١٩١).

<sup>(</sup>٥) في (و): «المقرئ»، وهو: أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة العنزي.

أَخَالُنِي أَكْذِبُ عَلَى خَلِيلِي. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَوُلاَءِ الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ؟ قَالَ حَتَى «رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُجَاهِدًا، فَلَقِيَ الْعَدُونَ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ، وَأَنتُمْ تَجِدُونَهُ عِنْدَكُمْ فِي كِتَابِ اللهِ الْمُنَزَّلِ». ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيةَ: «﴿ إِنَ اللهَ يَجُبُ اللّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَ صَفًا كَأَنَهُ م بُنْكُنُ مَرْصُوصٌ ﴾ '')». وَمَنْ ؟ قَالَ: «رَجُلٌ لَهُ جَارُ سُوءٍ يُؤْذِيهِ فَيَصْبِرُ عَلَى إِيذَائِهِ حَتَّى يَكْفِيهُ اللهُ قُلْتُ: وَمَنْ ؟ قَالَ: «رَجُلٌ مُسَافَرٌ مَعَ قَوْمٍ فَأَذْلَجُوا وَتَعَى إِذَا كَانُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْكَرَى وَالنُّعَاسُ، فَصَرَبُوا رُءُوسَهُم، وَتَى إِذَا كَانُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْكَرَى وَالنُّعَاسُ، فَصَرَبُوا رُءُوسَهُم، عَتَى إِذَا كَانُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْكَرَى وَالنُّعَاسُ، فَصَرَبُوا رُءُوسَهُم، عَتَى إِذَا كَانُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْكَرَى وَالنُّعَاسُ، فَصَرَبُوا رُءُوسَهُم، عَتَى إِذَا كَانُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْكَرَى وَالنُّعَاسُ، فَصَرَبُوا رُءُوسَهُم، عَنَى إِذَا كَانُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْكَرَى وَالنُّعَاسُ، فَصَرَبُوا رُءُوسَهُم، مُنْ اللهُ ؟ قَالَ: «الْمُخَتَالُ الْفَخُورُ، وَأَنْتُمْ تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ الْمُنَزَلِ: ﴿ اللّهَ عُورِ ﴾ '''». قَالَ: وَمَنْ ؟ قَالَ: «البَّخِيلُ الْمَنَانُ». قَالَ: «التَّاجِرُ الْحَلَافُ أَو الْبَائِعُ الْحَلَافُ أَو الْبَائِعُ الْحَلَافُ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٧٤٧٥ - حدثُمُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ بْنُ الْهَادِ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ الْعَدَوِيِّ (''، عَنْ عُثْمَانَ اللهِ يَنِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ اللهِ يَنْ اللهُ يَوْمَ عُنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) (الصف: آية ٤).

<sup>(</sup>٢) (لقمان: آية ١٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ١٩٢ - ١٧٦١٥).

<sup>(</sup>٤) ذكر المزي (١٩/ ٤١٣) أنه يروي عن عمر بن الخطاب مرسلا.

الْقِيَامَةِ، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا حَتَّى يَسْتَقِلَّ بِجَهَازِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ، وَهُوَ ابْنُ ابْنَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ '''.

وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ:

٢٤٧٦ - حدثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ سَهْلًا حَدَّنَهُ، أَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ سَهْلًا حَدَّنَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ أَظَلَهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ "".

٢٤٧٧ - أخْمِرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و أَيَّوبَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ('' قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ، فَقَالَ: هَذَا فِي الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (اللهِ عَلَيْةِ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ ('').

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٢٦–١٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل هو ابن بنت عمر، وقع صريحا في تهذيب الآثار للطبري».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٨٦ - ٦١٧٠).

<sup>(</sup>٤) تصحف على ابن حجر في الإتحاف إلى «ابن مسعود»، فوضعه في مسنده، وهو خطأ؛ لأنه من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو كما عند مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٢١٣ – ١٢٦٠٨).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ(١).

٢٤٧٨ – أَصْرِنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ مَرَّ قَيْسِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ مَرَّ فَيْسِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ مَرَّ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَهُو قَائِمٌ عَلَى بَابِهِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: هَمَنْ جَلَل عَلَى إِمَامٍ يُعَرِّرُهُ كَانَ هَامِئًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُعَرِّرُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُعَرِّرُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُعَرِّرُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ مُعَاذَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ مُعَاذَلُهُ عَلَى اللهِ عَلَى إِمَامٍ مُعَادِ بُنُ عَلَى إِمَامٍ مُعَادِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِمَامٍ مُعَادِ رُنِ جَبَلٍ اللهِ عَلَى إِمَامٍ مُعَلِى اللهِ عَلَى إِمَامٍ مُعَالِمُ مُنْ عَلَى اللهِ عَلَى

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٧٩ - أَخْمِلْيِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَرَّاقُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نَبُيْحِ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَظِيْمُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو، نَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينِ وَالْأَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ، وَلَا عَشِيرَةٌ، فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ، أَوِ النَّلاثَةَ». وَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرِ جَمَلِهِ إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ، قَالَ: فَضَمَمْتُ إِلَيْ الْنَهِ الْكَاثَةَ». وَمَا لِأَحْدَنَا مِنْ ظَهْرِ عَمْلِهِ إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ، قَالَ: فَضَمَمْتُ إِلَيْ الْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، مَا لِي إِلَّا عُقْبَةٌ أَحَدِهِمْ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) ولكن أخرجه مسلم (٦/ ٤١) عن ابن راهوية عن جرير به.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٥٣–١٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٥٨٣ - ٣٧٩٦).

٢٤٨٠ - أَخْمِرُ أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (''، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ يَيَظِيْهُ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ ظُرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَنْ ظُلُ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٨١ - أَخْمِ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ ابْنِ الْخُرَاسَانِيُّ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمِ الْبَزَّازُ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلْمِ اللهِ عَلَى بَوْرَ مَنْ عُودٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ نَتَعَاقَبُ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ نَتَعَاقَبُ ثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، فَكَانَ عَلِيٌّ وَأَبُو لُبَابَةً زَمِيلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ لَا اللهِ عَلَيْ وَأَبُو لُبَابَةً زَمِيلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى الْمَنْ بِأَغْنَى عَلَى الْمَشْيِ مِنْ يَهُولُ: ﴿ إِنِّي لَسْتُ بِأَغْنَى عَلَى الْمَشْيِ مِنِي » (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٨٢ - حَرُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدِ الْحَكَمِ "، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا كَبْشَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ يَثَلِيْهُ يَقُولُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْهُ

 <sup>(</sup>١) هو: أبو عبد الرحمن الدمشقي الشامي صاحب أبي أمامة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۱/ ۱۳۰-۱۳۸۰).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ١٩٤ - ١٢٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «ابن الحكم».

قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، وَالْمُنْفِقُ عَلَيْهَا كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ»(').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ("). وَفِيهَا لَهُ شَاهِدٌ:

7٤٨٣ - حرثًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنِ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدِ، عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حَبِيبِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدِ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ بِشْرِ التَّعْلِبِيُّ، قَالَ: كَانَ أَبِي جَلِيسًا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ بِشْرِ التَّعْلِبِيُّ، قَالَ: كَانَ أَبِي جَلِيسًا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ بِدِمَشْقَ، وَكَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يُعَلِيهُ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ الْأَنْصَارِيُّ، فَمَلَ بَنْ يَوْمَا فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ. قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْحَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ لا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَنْفِقَ عَلَى الْحَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ لا يَقْبِضُهَا» (٣).

٢٤٨٤ - أَنَا ابْنُ وَهْبِ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ، أَنَّ سَعِيْدًا الْمَقْبُرِيَّ حَدَّنَهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْهُ قَالَ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْهُ قَالَ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِي هُرُ أَبِي هُرَيْرُةُ وَبَوْلُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ بِاللهِ وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِ اللهِ، كَانَ شِبَعُهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٣٤٤ - ١٧٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بهذه الزيادة» ساقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٧٩- ٦١٥٩)، وسيأتي في اللباس (٧٥٢٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ١٩٦-١٩٥١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٤٨٥ - أَضْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي خَبِيبٍ، حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ حَبِيبٍ، حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهِ قَالَ: «مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ الْغِفَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ بِدَعْوَتَيْنِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ كَمَا خَوَلْتَنِي مَنْ خَوَلْتَنِي فَاجْعَلْنِي مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٨٦ - أخْمِرْ مُحْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ابْنُ الرَّقَاشِيّ، ثَنَا "أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ الرَّقَاشِيِّ، ثَنَا "أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ يُحَدِّثُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ الأَدْهَمُ الأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ الأَرْثَمُ طَلْقُ الْيَدِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «خَيْرُ الْخَيْلِ الأَدْهَمُ الأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ الأَرْثَمُ طَلْقُ الْيَدِ النَّهُ عَلَى هَذِهِ الشَّيَةِ» فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشَّيَةِ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، وَقَدِ احْتَجَ الشَّيْخَانِ بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٨٧ - أَصْرِفِي أَبُو عَمْرِو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السُّكَّرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) بل أخرجه البخاري (٢٨/٤) عن علي بن حفص عن ابن المبارك عن طلحة به.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۶/ ۱۹۶ – ۱۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثنا» ساقط من (ص).

<sup>(3)</sup> إتحاف المهرة (3/ ١٤٩ – ٤٠٧٩).

إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْهِ: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْزُو، فَاشْتَرِ فَرَسًا أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلً مُطْلَقَ النُهْنَى، فَإِنَّكَ تَغْنَمْ وَتَسْلَمُ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٨٨ - أخْمِرُ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ "، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا يَقُولُ: «أَظَلَّتُكُمْ فِتَنّ، كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، أَنْجَى النَّاسِ مِنْهَا صَاحِبُ شَاهِقَةٍ يَقُولُ: مِنْ وَرَاءِ الدُّرُوبِ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَأْكُلُ مِنْ يَأْكُلُ مِنْ فَرَاءِ الدُّرُوبِ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَأْكُلُ مِنْ فَرَاءِ الدُّرُوبِ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَأْكُلُ مِنْ فَيْءِ " سَيْفِهِ " ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٨٩ - أَصْرِفِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا عَرْبَي ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ، أَنَّ أَبَا شُرَيْحِ الْمَعَافِرِيَّ (٥) حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هَانِي، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٢١٨-١٣٩١).

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ بزيادة «نافع بن جبير» وزيادته خطأ، فنافع بن سرجس مولى بني سباع أبو سعيد الحجازي لم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، وسيأتي في الفتن (٨٥٧٥) و(٨٦٨٢) و(٨٨٢٣) بدونه، والأشبه في هذا الحديث الوقف.

<sup>(</sup>٣) في (ز): "يأكل في ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٦٣٠-٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الرحمن بن شريح. من رجال التهذيب.

عَلِيِّ الْجَنْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». قَالَ أَبُو سَعِيدِ: فَحَمِدْتُ اللهِ وَكَبَّرتُ وَسُرِرْتُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَأُخْرَى سَعِيدِ: فَحَمِدْتُ اللهَ وَكَبَّرتُ وَسُرِرْتُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللهُ بِهَا أَهْلَهَا فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، أَوْ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». قَالَ: قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٧٤٩٠ - صَرَّمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْفَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَخِي أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٩١ - أَصْمِرْ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، أَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَتَى النَّبِيَ وَيَظِيْرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْوَدُ، مُنْتِنُ الرِّيحِ، قَبِيحُ الْوَجْهِ، لَا مَالَ لِي، فَإِنْ أَنَا قَاتَلُتُ هَوُلَاءِ حَتَّى أَقْتَلَ، فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ». فَقَاتَلَ مَالَ لِي، فَإِنْ أَنَا قَاتَلُتُ هَوُلَاءِ حَتَّى أَقْتَلَ، فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ». فَقَاتَلَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٣٧٧–٥٦١٨).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه مسلم، لكن قال في روايته: عن أبي هانئ
عن أبي عبد الرحمن الحبلي بدل أبي علي الجنبي، وتقدم معزوا إلى تخريج ابن حبان
أيضا»، مسلم (٦/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٢-٨٨٧٧).

حَتَّى قُتِلَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: "قَدْ بَيَّضَ اللهُ وَجْهَكَ، وَطَيَّبَ رِيحَكَ، وَأَكْثَرَ مَالكَ». وَقَالَ لِهَذَا أَوْ لِغَيْرِهِ: "لَقَدْ رَأَيْتُ زَوْجَتَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، نَازَعَتْهُ جُبَّةً لَهُ مِنْ صُوفٍ، تَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جُبَّتِهِ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٩٢ - أخْرِفِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَنْبَلِ، حَذَّنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ ("، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ ("، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَوْم يَرْمُونَ فَقَالَ: «رَمْيًا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم أَيْضًا:

٢٤٩٣ - أخمرُناه أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة.

وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمِ '' الْمَرْوَزِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١/ ٥٠١ - ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) يعني: أبا جهمة الحنظلي البصري، يروي عن رفيع بن مهران أبي العالية الرياحي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٦١-٧٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «حكيم».

المُتَعَالَكُ -----

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ يَكِيْ وَقَوْمٌ مِنْ أَسْلَمَ يَرْمُونَ، فَقَالَ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ ابْنِ الأَدْرَعِ». فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ قِسِيَّهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ كُنْتَ مَعَهُ غَلَبَ. قَالَ: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَ كُلِّكُمْ»(۱).

٢٤٩٤ - أَ عَمِنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ " إِسْمَاعِيلَ " ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْرَائِيلَ اللَّوْلُوِيُّ "، فَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْةٍ مَرَّ عَلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْةٍ مَرَّ عَلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْةٍ مَرَّ عَلَى نَاسٍ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ: «حَسَنٌ هَذَا، اللَّهُمَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ ابْنِ اللَّوْرَعِ ""». فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالُوا: لَا وَاللهِ لَا نَرْمِي مَعَهُ، وَأَنْ مَعَكُم بَمِيعًا ". وَقَالًا: فَقَالَ: لَقَدْ رَمَوْا وَأَنَا مَعَكُمْ جَمِيعًا ". وَقَالًا: فَقَالَ: لَقَدْ رَمَوْا وَأَنَا مَعَكُمْ جَمِيعًا ". وَقَالًا: فَقَالَ: لَقَدْ رَمَوْا وَأَنَا مَعَكُمْ جَمِيعًا ". وَقَالًا: فَقَالَ: لَقَدْ رَمَوْا عَلَى السَّواءِ مَا نَصَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٧).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ١٨٧ - ٢٠٦١٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن» سقط من (و) ومضروب عليه في (ص).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو عمرو الفامي.

 <sup>(</sup>٤) هو: إسماعيل بن إسرائيل أبو محمد الرملي اللؤلؤي -نسبة لبيع اللؤلؤ- قال ابن أبي
 حاتم كتبنا عنه وهو صدوق.

 <sup>(</sup>٥) يعني: محجن بن الأدرع الأسلمي، وتصحف في (ز) و(و) و(ص) إلى: «ابن الأكوع».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ٩٢ ٥ – ٩٩٧).

 <sup>(</sup>٧) أصله عند البخاري (٤/ ٣٨،١٤٧،١٨٠) من حديث يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن
 الأكوع بمعناه.

7٤٩٥ - صرّ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ "، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ثَنَا أَبُو سَلَّامٍ الْأَسْوَدُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ رَامِيًا أُرَامِي عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، فَمَلَّ بِي ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يَا خَالِدُ، اخْرُجْ بِنَا نَرْمِي فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَا خَالِدُ، تَعَالَ أُحَدِّثُكَ مَا حَدَّنِي رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ ، أَوْ " أَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ اللهِ عَيْقِ اللهِ عَيْقِ اللهِ عَيْقِ اللهِ عَيْقِ اللهِ عَيْقِ اللهِ عَيْقِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ قَوْسِهِ ، وَمُنْ الله وَ الرَّامِي، ارْمُوا البَّهِ عَنْ قَوْسِهِ ، وَمَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ اللهِ عَنْ قَوْسِهِ ، وَمَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ اللهُ عَلَهُ الرَّمْيَ اللهُ عَلَهُ اللهِ عَنْ قَوْسِهِ ، وَمَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ اللهَ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهِ عَنْ قَوْسِهِ ، وَمَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ اللهُ عَلَهُ الرَّمْيَ اللهُ عَلَهُ الرَّمْيَ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ قَوْسِهِ ، وَمَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ الرَّمْيَ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْتُ اللهُ عَلَهُ المَّهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ المَا عَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

وَلَهُ شَاهِدٌ عَلَى الإخْتِصَارِ، صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١):

<sup>(</sup>۱) أحال ابن حجر في الإتحاف هذا السند على سند أبي عوانة، ولم يتنبه إلى أن أبا عوانة رواه عن العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه، لا عن محمد بن شعيب كما هاهنا، ومحمد بن شعيب هو: ابن شابور أبو عبد الله الدمشقى، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «إذا».

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «فهو».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٢٠٧–١٣٨٩٣).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: قد أخرجه مسلم". نقول: إنما أخرج مسلم (٥/ ٥) حديث عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة: "من علم الرمي ثم تركه فليس منا" أو "قد عصي".

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: كذا قال، وسويد متروك».

٢٤٩٦ - حَرُّنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ '' الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَحْرِ الْبَرِّيِّ '')، ثَنَا أَبِي، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَى: «كُلُّ شَيْءٍ مِنْ لَهُوِ الدُّنْيَا بَاطِلٌ إِلَا ثَلاَثَةٌ؛ انْتِضَالُكَ بِقَوْسِكَ، وَتَأْدِيبُكَ فَرَسَكَ، وَمُلاَعَبَتُكَ أَهْلَكَ، فَإِنَّهَا مِنَ الْحَقِّ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْتَضِلُوا فَرَسَكَ، وَمُلاَعَبَتُكَ أَهْلَكَ، فَإِنَّهَا مِنَ الْحَقِّ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْتَضِلُوا وَارْكَبُوا، وَإِنْ تَنْتَضِلُوا أَحَبُ إِلَيَّ، إِنَّ اللهَ لَيُدخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ؟ وَانْعَدِ بَاللهُ مَا يُعْتَسِبُ فِيهِ الْخَيْرَ، وَالْمُتَنَبِّلُ '' بهِ، وَالرَّامِيَ »''.

٢٤٩٧ - أخمرنا أَبُو عَمْرِه عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورِ الْحَارِثِيُّ (٥)، ثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي فَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي نَتَهِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي نَتَهِ عَنْ أَبِي لَتُهُ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَمْرِي بَنْ عَبَسَةَ قَالَ: حَاصَرْنَا قَصْرَ الطَّائِفِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ عِدْلُ مُحَرَّدٍ». قَالَ: وَاللهِ عَلْهُ عِدْلُ مُحَرَّدٍ». قَالَ: فَبَلَعْتُ يَوْمَئِذِ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: «الزاهر».

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): «البرتي».

<sup>(</sup>٣) في (م): «والمتهتك».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٠٦-١٨٥٣٤).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الرحمن بن محمد بن منصور، أبو سعيد الحارثي.

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/١١ - ١٦٠١٣) و(١٦/ ٣٨٦- ١٧٨٥)، وقد عزا ابن حجر هذا
 الإسناد إلى كتاب المغازي، وعزا إسناد المغازي إلى كتاب الجهاد، والعكس هو
 الصحيح.

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةً:

٢٤٩٨ - صَرْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ"، الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ" عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ"، عَنْ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ" مَنْ وَمَى الْعَدُو عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَمَى الْعَدُو بِسَهُم، فَبَلَغَ سَهُمُهُ، أَخْطَأً" أَوْ أَصَابَ، فَعِذْلُ رَقَبَةٍ»".

٢٤٩٩ - أَخْبِرُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ حَمْزَة بْنِ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ حَمْزَة بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَا: لَمَّا اللهِ ﷺ: «إِذَا كَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا كَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥).

٢٥٠٠- أخْرِني إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) هو: القاسم بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الشامي صاحب أبي أمامة، مولى بني يزيد بن معاوية، وقيل: مولى آل أبي سفيان بن حرب. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «أو أخطأ».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٥١٣ ٥-١٦٠١٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ١٣٥ - ٢٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٥/ ٧٨).

إِبْرَاهِيمُ (() بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَ أُحُدٍ لِلْمُسْلِمِينَ: «أَنْبِلُوا سَعْدًا، ارْمِ يَا سَعْدُ رَمَى اللهُ لَكَ، ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٢٥٠١ - أَخْمِرْ فِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَقَاصٍ، أَنَّهُ قَالَ:

أَلَا هَلْ أَتَى رَسُولَ اللهِ أَنِّي حَمَيْتُ صَحَابَتِي بِصُدُورِ نَبْلِي'' هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٠٢ - أَصْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمٍ (٥) الْمَرْوَذِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَ اللهِ، أَنَا الْمَسْعُودِيُّ.

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، أَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْمَسْعُودِيُّ.

<sup>(</sup>۱) في (و) و (ص) و (ز): «إسماعيل».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ١٤٤ – ٩٠٨٥).

 <sup>(</sup>٣) قال الدارمي عن يحيى بن معين: «لا أعرفه»، وقال ابن عدي: وليس بالمعروف ومعن
 يحدث عن قوم من أهل المدينة ليسوا هم بمعروفين.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ١٤٥ - ٥٠٩١).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «حكيم».

وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْعَدْلُ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيِّ (')، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِيهِ –وَكَانَ عَنْ أَبِيهِ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ('')، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ –وَكَانَ بَدْرِيًّا – قَالَ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتُهُ، يَبْعَثُنَا فِي السَّرِيَّةِ مَا لَنَا زَادٌ إِلَّا السَّلفُ مِنَ التَّمْرِ، نَقْسِمُهُ قَبْضَةً قَبْضَةً، حَتَّى نَصِيرَ إِلَى تَمْرَةٍ تَمْرَةٍ تَمْرَةٍ. قُلْتُ: يَا أَبَهُ، مَا مَنَ التَّمْرِ، نَقْسِمُهُ قَبْضَةً قَبْضَةً، حَتَّى نَصِيرَ إِلَى تَمْرَةٍ تَمْرَةٍ تَمْرَةٍ. قُلْتُ: يَا أَبَهُ، مَا عَسَى أَنْ تُعْدُ أَنْ فَقَدْنَاهَا فَا خَتَجْنَا إِلَى يَا بُنَيَّ، فَلَمْ نَعْدُ أَنْ فَقَدْنَاهَا فَا خَتَجْنَا إِلَيْهَا ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٥٠ - أَخْمِرُ فِي أَبُو عَمْرِو بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَرَدْتُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَرَدْتُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَرَدْتُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَرَدْتُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَرَدْتُ سَمْوَلُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْكَ أَوْدَعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ وَقَالَدِ اللهِ عَلَيْكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ» (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٠٤ - وقد حدثناه أَبُو بَكَّرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

<sup>(</sup>١) هو: عاصم بن على بن عاصم بن صهيب الواسطي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبى وقاص. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٣٩٧-٥٧٠).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٦٢٢–١٠٠٨٧).

ابْنِ جَرِيرِ (''، عَنْ قَزَعَةَ ('' قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ أُوَدِّعُكَ كَمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ»(").

> وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ<sup>(؛)</sup> الْأَنْصَارِيِّ. أَمَّا حَدِيثُ أَنَس:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْخَضِرُ بْنُ أَبَانِ الْخَضِرُ بْنُ أَبَانِ الْخَضِرُ بْنُ أَبَانِ الْفَاشِمِيُ، ثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِم، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنسِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي. قَالَ: «زَوِّدَكَ اللهُ التَّقُوى». قَالَ: زِدْنِي. قَالَ: «وَغَفَرَ ذَنْبَكَ». قَالَ: زِدْنِي، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: «وَعَفَرَ ذَنْبَكَ». قَالَ: (وَيَسَرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ». وَأُمِّي. قَالَ: «وَيَسَرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ».

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ:

٢٥٠٦ فَحَدَّني أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) قال المزي في تهذيب الكمال (۳/ ٥٦): "إسماعيل بن جرير بن عبد الله البجلي. عن: قزعة بن يحيى، قاله عبد الله بن داود الخريبي، ومروان بن معاوية الفزاري، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عنه، وقال أبو ضمرة أنس بن عياض، وعبدة بن سليمان، وأبو نعيم الفضل بن دكين، ويحيى بن نصر بن حاجب، عن عبد العزيز بن عمر، عن يحيى بن إسماعيل ابن جرير، عن قزعة، عن ابن عمر، وهو المحفوظ»، وكذا رجح الدراقطني في العلل (١٥/ ٢٠٥) أنه: "يحيى بن إسماعيل بن جرير»، وقد وثقه ابن حبان، وقال الحاكم عن الدراقطني: "لا يحتج به».

<sup>(</sup>٢) هو: قزعة بن يحيى ويقال: ابن الأسود، أبو الغادية البصري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٦٢٤-١٠٠٩).

<sup>(</sup>٤) في (ز)، و(و) و(ص): «زيد».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ٤٤٤ – ٤٠٥).

الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ ('' الْخَطْمِيُ ('') عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: دُعِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ إِلَى طَعَامٍ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا وَدَّعَ جَيْشًا قَالَ: «أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ» (").

٢٥٠٧ - حدثُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ رَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّالَةِ قَالَ: «لَأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَكْفِهِ " عَلَى رَحْلِهِ غُدُوةً أَوْ رَوْحَةً، أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَكْفِهِ " عَلَى رَحْلِهِ غُدُوةً أَوْ رَوْحَةً، أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيها» (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٠٨ - أَخْمِرْ فِي أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ<sup>(١)</sup>، ثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَشَى مَعَهُمْ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «أنا جعفر».

<sup>(</sup>٢) هو: عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٧٨ -١٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجة (٢/ ١٩٠): "قوله: فأكفه على رحله من الكفاية، قال الدميري: هو أن يحرس له متاعه إذا غدا أو راح في سبيل الله"، وفي الإتحاف والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ١٧٣): "فأكنفه" من الكنف، وهو الحفظ والحماية.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٢١٩ - ١٦٦١٦).

<sup>(</sup>٦) هو: ابن عيسى الماسرجسى، أبو العباس.

رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ حِينَ وَجَّهَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «انْطَلِقُوا عَلَى اسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ»(۱).

ُقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ وَعِكْرِمَةَ، وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٠٩ - أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبِي هُرَيْرُ سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبِي هُرَيْدُ سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ». فَلَمَّا مَضَى قَالَ: «اللَّهُمَّ ازْوِلَهُ الأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥١٠ - حرثً مُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا لَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقِ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبِ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ كَانَ رِدْفًا لِعَلِيٍّ، فَلَمَّا النَّهْدِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ كَانَ رِدْفًا لِعَلِيٍّ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ. فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِ الدَّابَةِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ – ثَلَاثًا – وَاللهُ أَكْبَرُ – ثَلَاثًا – ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَنَا وَمَا الْحَمْدُ لِلَّهِ بِ فَلَاثًا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ (") الْآيَةَ. ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. ثُمَّ مَالَ إِلَى أَحَدِ شِقَيْهِ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. ثُمَّ مَالَ إِلَى أَحَدِ شِقَيْهِ فَيْ فَنُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مُقَرِنِينَ ﴾ (اللهُ أَنْتَ. ثُمَّ مَالَ إِلَى أَنْتَ. ثُمَّ مَالَ إِلَى أَحَدِ شِقَيْهِ فَنْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. ثُمَّ مَالَ إِلَى أَحْدِ شِقَيْهِ

إتحاف المهرة (٧/ ٢٢٥-٢٢١٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ١٧٤ - ١٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) (الزخرف: آية ١٣).

فَضَحِكَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا يُضْحِكُكَ؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ وَعَلَيْقَ، فَصَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ كَمَا صَنَعْتُ، فَسَأَلْتُهُ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ: ﴿إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَعَلَى الْعَبْدِ إِذَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَا أَنْتَ. قَالَ: عَبْدِي عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ وَيُعَاقِبُ ﴿ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّذُنُوبَ إِلَا أَنْتَ. قَالَ: عَبْدِي عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ وَيُعَاقِبُ ﴿ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّهُ لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّهُ لَوْمِ إِلَّا أَنْتَ. قَالَ: عَبْدِي عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبًّا لَيْ اللّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْهُ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّهُ لَا يَعْفِلُ اللَّهُ لَا يَعْفِي اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْفِلُ اللَّهُ لَا يَعْفِلُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْفِلُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَلَى هَذِهِ السِّيَاقَةِ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ:

٢٥١١ - صَرَّنَاهُ عَلِيُّ بْنُ [عِيسَى] "الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنِ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَثْمَانُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِدَابَّةٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ سَوَاءً ".

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

٢٥١٢ - أخْمِرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَمْدُ بْنُ عُمْدَ بْنُ عُمْدَ بْنُ مُسْلَمَةً، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَمْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي وَرُزْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: إِنِّي لَآخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ، لِأَزُمَّهَا عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي وُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: إِنِّي لَآخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ، لِأَزْمَّهَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٥٨٠ - ١٤٦٦١).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «علي بن محمد»، وفي الإتحاف: «علي بن حمشاذ»، والمثبت من سائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٥٨٠-١٤٦٦).

حَتَّى اسْتَوَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا بِصُحْبَةٍ، وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَفْلَ الْأَرْضِ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَوْثَاءِ (() السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ». قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا عَرَبِيًّا، لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ وعْثَاءَ السَّفَرِ، لَقَالَ «اللَّهُمَّ اقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ، اللَّهُمَّ ازْوِ لَنَا الْأَرْضَ، وَسَيِّرْنَا فِيهَا» (().

مُهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ، ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدِ مَوْلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمِ خَلْفَهُ، عَلِي "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْم خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ. قَالَ: وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ فَأَسَرَ إِلَيْ عَدِيثًا لَا أُحَدِّتُ مِ أَعْدًا مِنَ النَّاسِ. قَالَ: وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ فَأَسَرَ إِلَيْ عَدِيثًا لَا أُحَدِّتُهِ هَدَفًا، أَوْ حَائِشَ نَخْل، فَذَخَلَ حَائِطًا لِرَجُل مِنَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِي لِحَاجَتِهِ هَدَفًا، أَوْ حَائِشَ نَخْل، فَذَخَلَ حَائِطًا لِرَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَإِذَا جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِي عَيْنِهُ حَنَّ إِلَيْهِ، وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِي عَيْنِهُ، فَمَسَحَ ذِفْرَانَهُ " فَلَمَا رَأَى النَّبِي عَيْنِهُ حَنَّ إِلَيْهِ، وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّي عَنْكُ، هَذَا الْجَمَلِ ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ اللهُ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَى آنْكَ تُجِيعُهُ تَتَعِي اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَى آنْكَ تُجِعِهُ لَوْ اللهُ عَمْلِ كَا رَلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ فِي هَذِهِ الْبُهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَى الْكَي آنْكَ تُجِعِهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ فِي هَذِهِ الْبُهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَ اللهُ إِيَّاهُمَا اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُوا اللهُ ال

 <sup>(</sup>١) في (م): «وعثاء»، وكلاهما صواب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ٥٧-٢٠٣٧).

<sup>(</sup>٣) الذي في مصادر ترجمته أنه مولى للحسن بن علي، وقيل: مولى لعلي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٤) قال ابن سيدة في المخصص (٤/ ٤٨٢): «وذفرى واحدتها ذفراة وهي: العظم الناتئ خلف الأذن».

## وَتُدُئِبُهُ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١٠).

٢٥١٤ - صُرُّنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ.

وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْعَدْلُ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيِّ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيِّ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَنْسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ [أَبِيهِ] (" وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ حَبِيبٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ [أَبِيهِ] (" وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَيَالِيَةً قَالَ: «ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَ سَالِمَةً وَايْتَدِعُوهَا سَالِمَةً، وَلا تَتَخذُوهَا كَرَاسِيَّ »(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥١٥ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ سُفْيَانَ الطَّائِيُّ بِحِمْصَ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدِ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّبَيْرُ بْنَ الْوَلِيدِ(٥) يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْكِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَكِيْكُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٥٥٠ - ٦٩٦٨).

<sup>(</sup>٢) بل أخرج مسلم (١/ ١٨٤) طرفا منه عن شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء عن مهدي به إلى قوله: «أو حائش نخل».

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها: «عن أنس» وهو تحريف، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٢١١–١٦٥٨).

<sup>(</sup>٥) الزبير بن الوليد الشامي لم يرو عنه غير شريح بن عبيد الحضرمي، ووثقه ابن حبان، وحديثه هذا عند أبي داود والنسائي.

إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأَدْرَكَهُ اللَّيْلُ، قَالَ: «يَا أَرْضُ، رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ مَا كِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ وَمَا وَلَدٍ وَمَا وَلَدٍ وَمَا وَلَدٍ وَمَا وَلَدٍ وَمَا اللهِ مَا يَا اللهِ مَا يَا اللهِ مَا يَا اللهِ مَا يَا اللهِ وَمَا وَلَدٍ وَمَا وَلَدٍ وَمَا وَلَدٍ وَمَا وَلَدٍ وَمَا وَلَدٍ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا وَلَدٍ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا إِلَا لَهُ مَا دَبُ مِنْ شَرِّ مَا كُنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ وَمَا وَلَا لَا لَهُ مَا مَا يَا لَهُ مِنْ شَرِّ مَا كُنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ وَمَا اللهِ وَمَا أَسَدٍ وَأَسْوَدَ، وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَا لَا لَا لَا لَهُ مَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَلَهُ مَا أَسَدٍ وَأَسْوَدَ، وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَا لَهُ مَا لَا أَسَدِ وَأَسْوَدَ، وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَالِدِ وَمَا لَا لَا لَهُ مِنْ شَرِ مِنْ شَرِّ مَا عَلَى الْمَالِقِ فَاللهِ وَمَا لَا لَهُ مِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْمُعَلِقُ مَا اللّهِ وَمَا لَا لَهُ مَا اللّهَ اللّهَ مَا اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥١٦ - حرمً أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَنِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ (")، أَنَّ كَعْبًا حَدَّثَهُ، أَنَّ صُهَيْبًا، صَاحِبَ النَّبِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ (")، أَنَّ كَعْبًا حَدَّثَهُ، أَنَّ صُهَيْبًا، صَاحِبَ النَّبِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ (")، أَنَّ كَعْبًا حَدَّثَهُ، أَنَّ صُهَيْبًا، صَاحِبَ النَّبِي عَلَيْ خَدَّتُهُ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا، إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلُنَ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلُلْنَ، وَرَبَّ اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلُنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥١٧ - صَرَّمُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٣١٥–٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) يعني: أبا مروان الأسلمي مختلف في صحبته، قيل اسمه: مغيث بن عمرو، وقيل: معتب، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٣١٤-٢٥٦) وفاته هذا الموضع، وقد تقدم في الحج (١٦٤٧).

أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةَ»(١).

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِخِلَافٍ بَيْنَ النَّاقِلِينَ فِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ''.

٢٥١٨ - أَخْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمٍ "الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «خَيْرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «خَيْرُ الْحِمَنِ الْخُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «خَيْرُ الْحِمَنِ النَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِحَاحِهِ» (\*\*).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥١٩ - حدثًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، أَنَا " رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَكَا نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْمَشْيَ، فَدَعَا بِهِمْ

إتحاف المهرة (٧/ ٣٨٥–٨٠٣١).

٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت وصححه ابن القطان لأنه لا يرى الاختلاف في الإرسال والوصل علة، كما هو رأي أبي محمد بن حزم». نقول: تفرد بوصله جرير بن حازم ورجح أبو داود والترمذي وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي فيه الإرسال، قال أبو حاتم في العلل (٣/ ٤٨٧): «مرسل أشبه، لا يحتمل هذا الكلام يكون كلام النبي»، وقال الدارقطني في علله (١٣/ ٢٠٠): «والصحيح عن الزهري، مرسل».

<sup>(</sup>٣) في (و): «حكيم»، وفي (ص): «أبو الحسن بن حكيم».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٥٥٥ – ١١٩٢٥).

<sup>(</sup>۵) في (و) و(ص): «ثنا».

وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلَانِ(١)». فَنَسَلْنَا فَوَجَدْنَاهُ أَخَفَّ عَلَيْنَا(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٢٠ - أَخْبِرُنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ إِسْمَاعِيلَ<sup>(٣)</sup>، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ (١)، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ هَاشِم، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِي عَلَيْ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا وَدَّعَهُ بَرَكْعَتَيْن (١٠٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ<sup>(۱)</sup>، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَعُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ مِمَّنْ يُجْمَعُ حَديثُهُ.

٢٥٢١ - صرف الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ نَبِيُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، أَنْ يَسِيرَ (٧) الرَّاكِبُ بِلَيْلِ وَحْدَهُ أَبَدًا» (٨).

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في النهاية (٥/ ٤٩): «أي الإسراع في المشى».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۳/ ۳٤٤–۳۱٦٥).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو عمرو الفامي، يروي عن الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عثمان بن أبي صفوان. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ١٣٧ - ١٤٠٠).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا؛ فإن عبد السلام كذبه الفلاس، وعثمان لين»، وقد تقدم (١٢٠١، ١٦٨٤) من طريق عبد السلام وأبي عاصم النبيل عن عثمان به.

<sup>(</sup>٧) في التلخيص: "ما سار".

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٨/ ٢٦١–١٠١٨).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٥٢٢ - حَرُّنَا أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِ و الرَّقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِ و الرَّقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِ و الرَّقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خَيْبَرَ فَتَبِعَهُ رَجُلَانِ وَرَجُلٌ يَتْلُوهُمَا، يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ شَيْطَانَانِ، فَاقْرَأْ عَلَى الْجِعَا. حَتَى أَدْرَكَهُمَا فَرَدَّهُمَا. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ شَيْطَانَانِ، فَاقْرَأْ عَلَى الْجِعَا. حَتَّى أَدْرَكَهُمَا فَرَدَّهُمُا. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ شَيْطَانَانِ، فَاقْرَأْ عَلَى الْجِعَا. حَتَّى أَدْرَكَهُمَا فَرَدَّهُمُا أَنَّا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا، لَوْ كَانَتْ تَصْلُحُ لَهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ السَّلَامَ، وَأَعْلِمْهُ أَنَّا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا، لَوْ كَانَتْ تَصْلُحُ لَهُ لَبَعْنَا بِهَا إِلَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَبِيِّ يَعَيِّلَا حَدَّنَهُ، فَنَهَى عِنْدَ ذَلِكَ عَنِ الْخَلُوةِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٢٣ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «مَنْ صَحِبْتَ؟». فَقَالَ: مَا صَحِبْتُ أَحَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاثَةُ رَكْبٌ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ:

بل أخرجه البخارى (٤/ ٥٨).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۷/ ۹۹ ٥ – ۸۵ ۵۸).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٤٧٩ – ١١٧١٣).

٢٥٢٤ - أَصْرِفِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا جَدِّي (١٠٠٠ فَنَا جَدِّي (١٠٠٠ فَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ، وَالاَّنَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ (٢٠٠٠.

٢٥٢٥ - صُرَّمًا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الْخُلْدِيُّ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الشَّمْةِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْبَرِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و بِزِيَادَةِ أَلْفَاظٍ فِيهِ:

٢٥٢٦ - حدثناه بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، إِذْرِيسَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْ عَنْ عَمْرِو بُلْ فَكُومِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةَ، وَعَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَهُ وَعَنْ الْجَلَّالَةَ، وَعَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحُومِ هَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ ال

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «ثنا موسى»، وجده هو: الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٥٣-١٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٦١٤ – ٨٥٩٧).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «لحمها».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٥١٣ ٥ - ١١٧٩٩).

١٥٦٧ – أخمر في عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ()، وَيَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَا: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ وَ اللهَ وَكَالَا: ﴿ وَلا السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ وَكَالًا: ﴿ وَلا السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ وَكَالَى اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَي الْحَسَنُ ﴾ (". وَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَنْدَهُ يَتِيمٌ، الْمَتَلَى ظُلْمًا ﴾ . إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ سَعِيرًا ﴾ (". قَالَ: انْطَلَق مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ، فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ، يَفْضُلُ الشَّيْءُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَعُمَامِهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ، يَفْضُلُ الشَّيْءُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلُهُ، أَوْ يَفْسَدَ، فَيَرْمِي بِهِ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لَلْهُ حَتَّى يَأْكُلُهُ، أَوْ يَفْسَدَ، فَيَرْمِي بِهِ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لَلْ اللهُ وَيَقِيْقٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَجْلُلُ: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمُتَكَدِّ فُلُ إِسْرَابِهِمْ فَلْمُوا طَعَامَهُمْ وَالْمُؤُمُ فَى إِلْهُ مُ بِشَرَابِهِمْ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ (". فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ وَلَوْلَ عَامِهِمْ، وَشُرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ (".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ أَئِمَّتُنَا فِي الرُّخْصَةِ فِي النُّمُنَاهَدَةِ ('' فِي الْغُزْوِ، وَشَاهِدُهُ الْمُفَسِّرُ حَدِيثُ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْب:

٢٥٢٨ - أَصْرِرُ أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، ثَنَا أَبُو حَاتِم

<sup>(</sup>١) هو: الفراء الصغير. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (الأنعام: آية ١٥٢) و(الإسراء: آية ٣٤).

<sup>(</sup>٣) (النساء: آية ١٠).

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٤٨ – ٧٤٩٧).

من النِهد: وهو ما تخرجه الرفقة عند المناهدة إلى العدو، وهو أن يُقسِّموا نفقتهم بينهم
 بالسوية حتى لا يتغابنوا ولا يكون لأحدهم على الآخر فضل ومنة. قاله ابن الأثير
 (٥/ ١٣٥)، وتصحفت في (و) و(ص) إلى: «المشاهدة».

الرَّازِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ وَحْشِيٍّ بْنِ حَرْبِ، أَنَّ وَحْشِيٍّ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ وَحْشِيٍّ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: «فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ عَنْ طَعَامِكُمْ، اجْتَمِعُوا عَلَيْهِ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ يُبَارَكْ لَكُمْ» (").

٢٥٢٩ - حَرُّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْمَرِ"، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلَا هَاجَرَ إِلَى السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْمِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلَا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ إِنِّي هَاجَرْتُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ إِنِّي هَاجَرْتُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ إِنِّي هَاجَرْتُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَيِّيُ فِي الْمَرْتُ مِنَ الشَّرْكِ وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ، هَلْ لَكَ أَحَدٌ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْهِ: "قَلْ لَكَ أَحَدٌ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْهِ: "قَالْ هَجَرْتَ مِنَ الشَّرْكِ وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ، هَلْ لَكَ أَحَدٌ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْهِ: "قَالْ: "فَالْ فَيَرَاثُ مِنَ الشَّرْكِ وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ، هَلْ لَكَ أَحَدٌ إِلَا فَيرَاهُمَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

٢٥٣٠ - أَخْبِرْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْخَبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) في (و) و (ص): «حبيب».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ١٧٨-١٧٣٠).

<sup>(</sup>٣) هو: سليمان بن عمرو العتواري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في (م) والتلخيص: «أبواي».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٢٣٣ - ٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: دراج واه».

طَلْحَةَ بْنِ (') عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ، أَنَّ جَاهِمَةَ، أَنَّ جَاهِمَةَ، أَنَّ جَاهِمَةَ أَنَى النَّبِيَ عَيْكَمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُو فَجِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ. قَالَ: «أَلَكَ وَالِدَةٌ؟». قَالَ: «اذْهَبْ فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا»('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٣١ - صرفًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ "، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ "، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَرَأً الْقُرْآنَ: ﴿ آنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ ". فقال: أَرَى أَنْ نُسْتَنْفَرَ شُيُوخًا وَشَبَابَا. فَقَالُوا: يَا أَبَانَا، لَقَدْ غَزَوْتَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَتَّى مَاتَ، وَمَعَ أَبِي بَكُو وَشَبَابَا. فَقَالُوا: يَا أَبَانَا، لَقَدْ غَزَوْتَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَتَّى مَاتَ، فَلَمْ يَجِدُوا وَعُمْرَ، فَنَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ. قَالَ: فَأَبَى، فَرَكِبَ الْبَحْرَ حَتَّى مَاتَ، فَلَمْ يَجِدُوا جَزِيرَةً يِدْفِئُوهُ إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ. قَالَ: فَمَا تَغَيَّرُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٣٢ - أَصْرُلُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَاتِمٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، خَدَّنْنِي نَجْدَةُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، خَدَّنْنِي نَجْدَةُ بْنُ نَاكَ اللهِ فَجَالَا: ﴿ إِلَّا نَنْفِرُوا لَهُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ فَجَالَا: ﴿ إِلَّا نَنْفِرُوا لَهُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ فَجَالًا: ﴿ إِلَّا نَنْفِرُوا لَهُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ فَجَالًا: ﴿ إِلَّا نَنْفِرُوا لَهُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ فَجَالًا: ﴿ إِلَّا نَنْفِرُوا لَهُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ فَجَالًا: ﴿ إِلَّا نَنْفِرُوا لَهُ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

<sup>(</sup>١) في (م): «عن».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٣١٣–١٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: «موسى بن إسماعيل».

<sup>(</sup>٤) (التوبة: آية ٤١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٣٨-٤٩١٢)، وسيأتي في المناقب (٥٦٠٩).

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): «خلف» مصحف، وقد تفرد بالرواية عن نجدة بن نفيع الحنفي.

عَذَابًا أَلِيكًا ﴾ ''. قَالَ: اسْتَنْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَتَنَاقَلُوا، فَأُمْسِكَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ، وَكَانَ عَذَابُهُمْ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٣٣ - صُرُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمَّارٍ " الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَايِرٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ وَيَعِيْرُ أَنَّهُ كَانَ لِوَاؤُهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس:

٢٥٣٤ - صُمُّنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَجِينِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ (١)، أَخْبَرَنِي أَبُو مِجْلَزِ

<sup>(</sup>١) (التوبة: آية ٣٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ١١٧ -٩٠٣٣).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «عمارة».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٤٨٩ - ٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: قد أخرجه مسلم من حديث معاوية بن عمار، عن أبي الزبير". نقول: لم يخرجه بهذا اللفظ، إنما أخرج (١١١٤) حديث دخوله مكة وعليه عمامة سوداء من حديث معاوية بن عمار وأبيه عنأبي الزبير به، أما هذا الحديث فقد قال الترمذي في سننه (٣/ ٤٨١): "وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه، إلا من حديث يحيى بن آدم، عن شريك، وقال: حدثنا غير واحد، عن شريك، عن عمار، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي عليه دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال محمد: والحديث هو هذا».

<sup>(</sup>٦) هو: النبطى البلخي أخو مقاتل بن حيان، قال البخاري: عنده غلط كثير.

لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ لِوَاءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ، وَرَايَتُهُ سَوْدَاءَ''.

٢٥٣٥ - صُرْمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَم، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحِجْرِ جَالِسٌ، أَتَانِي رَجُلٌ، فَسَأَلَنِي عَنِ ﴿ وَٱلْعَلِدِيَتِ ضَبَّحًا ﴾، فَقُلْتُ لَهُ: الْخَيْلُ حِينَ تُغِيرُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى اللَّيْلِ، فَيَصْنَعُونَ طَعَامَهُمْ، وَيُوقِدُونَ نَارَهُمْ. فَانْفَتَلَ('' عَنِّي فَذَهَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ تَحْتَ سِقَايَةِ زَمْزَمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَادِيَاتِ. فَقَالَ: سَأَلْتَ عَنْهَا أَحَدًا قَبْلِي؟ قَالَ: نَعَمْ، سَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: هِيَ الْخَيْلُ حِينَ تُغِيرُ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ: فَاذْهَبْ فَادْعُهُ لِي. قَالَ: فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ: تُفْتِي النَّاسَ بِلَا عِلْمِ لَكَ، وَاللهِ إِنْ كَانَتْ أَوَّلَ غَزْوَةٍ فِي الْإِسْلَام لَبَدْرٌ، وَمَا كَانَ مَعَنَا إِلَّا فَرَسَانِ فَرَسٌ لِلزُّبَيْرِ، وَفَرَسٌ لِلْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، إِنَّمَا ﴿وَٱلْعَلَدِيَتِ ضَبْحًا ﴾ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى، ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِـ، نَقْعًا ﴾. الْأَرْضُ حِينَ تَطَوُّهَا بِأَخْفَافِهَا وَحَوَافِرِهَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَنَزَعْتُ عَنْ قَوْلِي، وَرَجَعْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ عَلِيٌّ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، فَقَدِ احْتَجَّا بِأَبِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ١٣٠-٩٠٦٦)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: يزيد ضعف».

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): «فانقلب» غير منقوطة.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٥٠٣ - ١٤٥١٨).

صَخْرٍ، وَهُوَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ الْخَرَّاطُ الْمِصْرِيُّ، وَبِأَبِي مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِيِّ وَهُوَ عَمَّارُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ الدُّهْنِيُّ الْكُوفِيُّ<sup>(۱)</sup>.

٢٥٣٦ - حرثما أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدَانَ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو الْعَلَاءِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُخَارِقِ بْنِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُخَارِقِ بْنِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُخَارِقِ بْنِ الشَّيْبِ، قَالَ: كُنْتُ أُسَايِرُ عَمَّارًا يَوْمَ الْجَمَلِ وَمَعَهُ قَرْنٌ مُسْمَطَةٌ بِسَرْجِهِ يَبُولُ فِيهِ سُلَيْمٍ، قَالَ: كُنْتُ أُسَايِرُ عَمَّارًا يَوْمَ الْجَمَلِ وَمَعَهُ قَرْنٌ مُسْمَطَةٌ بِسَرْجِهِ يَبُولُ فِيهِ إِذَا بَالَ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ، قَالَ: يَا مُخَارِقُ، إِيتِ رَايَةَ قَوْمِكَ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِغَاذٍ، وَأَنَا الْيَوْمَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ. قَالَ: بَلْ يَا مُخَارِقُ، إِيتِ رَايَةَ قَوْمِهِ (٢). بِغَازٍ، وَأَنَا الْيُومَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ. قَالَ: بَلْ يَا مُخَارِقُ، إِيتِ رَايَةٍ قَوْمِهِ (٢). رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ هَذِهِ الْحَالِ. قَالَ: بَلْ يَا مُخَارِقُ، إِيتِ رَايَةٍ قَوْمِهِ (٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٣٧ - صُرْنُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: لا والله؛ ولا ذكر لأبي معاوية في الكتب الستة، ولا احتج البخاري بأبي صخر، والخبر منكر".

نقول: كذا قال الذهبي أن أبا معاوية لم يخرج له في الستة، مفرقا بذلك بين أبي معاوية البجلي الذي يروي عنه أبو صخر، وبين عمار أبي معاوية الدهني الذي أخرج له مسلم، وصنع نحو ذلك في الميزان، وقال في أبي معاوية: "فيه جهالة"، وهما واحد، فدهن قبيلة من بجيلة، وكذا جعلهما البخاري واحدا في التاريخ الكبير (٧/ ٢٨)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (٢/ ٣١١)، وأبو أحمد الحاكم كما ذكر المزي في تهذيب الكمال (٣٠٣/٣٤)، والله أعلى وأعلم، ولم يحتج البخاري بأبي معاوية ولا بأبي صخر.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٧٣٧-١٤٩٥).

بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرِ (''، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ؛ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ (" بِضُعَفَائِكُمْ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

إِنَّمَا أَخْرَجَا حَدِيثَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَهُ فَضَّلًّا عَلَى مَنْ دُونَهُ (''

٢٥٣٨ - حرث أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُطَرِّزُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّهْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ، وَالْخَزْرَجِ بَنِي عُبَيْدِ اللهِ ١٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا أَخْرَجَا فِي الشِّعَارِ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «تنصرون وترزقون».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٦١ – ١٦٠٨٥).

<sup>(</sup>٤) بل انفرد به البخاري (٣٦/٤) من حديث محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد، به

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٩٤–٢٢٤٧٥).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل يعقوب وإبراهيم ضعيفان». وعبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز الزهري الأعرج متروك.

لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنِ انْهَزَمَ النَّاسُ. الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَيَذْكُرُ فِيهِ شِعَارَ الْقَبَائِلِ(''.

٢٥٣٩ - أَخْبِرُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَمْرُو (") بْنُ صَالِحِ بْنِ أَبِي ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِيُّ، ثَنَا عَمْرُو (") بْنُ صَالِحِ بْنِ أَبِي اللَّهِ وَيَّةِ الرَّقِيِّ، قَالَ عَمْرُةَ "، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: النَّاهِرِيَّةِ الرَّقِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَفَذَ عَلَى النَّبِيِّ وَيَلِيَّةٍ أَرْبَعُمِائَةٍ أَهْلِ بَيْتٍ —أَوْ أَرْبَعُمِائَةٍ رَجُلٍ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةً، وَفَلَا: «مَرْحَبًا بِالأَزْدِ أَحْسَنُ النَّاسِ وُجُوهًا، وَأَطْيَبُهُ أَفْوَاهًا، وَأَشْجَعُهُ لِقَاءً، وَآمَنُهُ أَمَانَةً شِعَارُكُمْ: يَا مَبْرُورُ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٤٠ - أَصْرِنُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّاجِرُ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّاجِرُ، ثَنَا أَبُو نَعَيْم.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ (١)، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير.

<sup>(</sup>۱) بل انفرد به مسلم (٥/ ١٦٦).

 <sup>(</sup>۲) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص والإتحاف، والصواب: «عمر»، كما في كتب
الرجال، وهو متروك الحديث سكن دمشق وروى بها عن أبي جمرة نصر بن عمران
الضبعى.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص والإتحاف، والصواب: «أبا جمرة» بمعجمة وراء مفتوحة يعني: نصر بن عمران الضبعي، وانظر الآحاد والمثاني (٢٦٩/٤)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٢٢/٢٢)، والكامل لابن عدي (٦/٥٥)، وتاريخ دمشق (٤٥/٨٠)، وأبعد ابن حجر فجعله من مسند أبي حمزة عمران بن أبي عطاء.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ١٥٦ - ٩١١٧).

 <sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل إسماعيل منكر الحديث، وعمرو»، أي: وعمرو
أيضا منكر الحديث.

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل.

وَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الْمَرْوَذِيُّ، قَالَا: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْتُ يَقُولُ: "إِنْ بُيَتُمْ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْتُ يَقُولُ: "إِنْ بُيَتُمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حم لا يُنْصَرُونَ "''.

وَهَكَذَا رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:

٢٥٤١ - حدثناه مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْحَرَشِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِا قَالَ -قَالَ وَهُوَ يَخَافُ أَنْ يُبَيِّتُهَ أَبُو سُفْيَانَ - فَقَالَ: "إِنْ يُكِتُّمْ فَإِنَّ دَعْوَتَكُمْ حم لا يُنْصَرُونَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ إِرْسَالًا. فَإِذَا الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ.

٢٥٤٢ - أَخْبِرْنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَدِيمٍ "، ثَنَا شَرِيكٌ "، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ "، ثَنَا شَرِيكٌ "، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ يَذْكُرُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّكُمْ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حم لا يُنْصَرُونَ " ( ) . وَ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

إتحاف المهرة (٢/ ٧٢٥ - ٢١٩٢)، و(٢١/ ٢٦٦ - ٢١١٤٣).

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۲/ ۷۲۷ - ۲۱۹۲)، و(۲۱/ ۲۲۱ - ۲۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) هو: على بن حكيم بن ذبيان الأودي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) هو: شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٥٢٧ - ٢١٩٢).

المنتقال ----

وَقَدْ قِيلَ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ:

٢٥٤٣ - أَخْمِرْ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إَسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِي عَنِيْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِي عَنِيْ قَالَ: «إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّكُمْ غَدًا» ". مِثْلَهُ.

٢٥٤٤ - أَخْمِرُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ شَيْبَةً، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ (")، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ فَالَذِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ فَالَذِي إِنْكُمْ تَلْقَوْنَ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حم لا يُنْصَرُونَ "(").

٥٤٥ - أَضْرِنِي أَبُو مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمٍ (" الْمَرْوَذِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ اللهُ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، فَكَانَ شِعَارُ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ﴿ وَهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَكَانَ شِعَارُ - يَعْنِي أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - أَمِتْ أَمِتْ (").

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبد الله الكندي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٥١٥ - ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها، وهذا الطريق غير موجود في التلخيص والإتحاف، ولم ندر من إبراهيم هذا، ونظنه تصحيف، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٨١/١٨)، عن عبد الرحيم بن سليمان - يعنى أبا على الرازي الأشل - عن الأجلح به، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) هذا الطريق -طريق أحمد بن محمد العنزي الثاني- غير موجود في الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): «حكيم».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ٥٨٦ - ٥٩٨٧) وعزاه للحاكم، ولم يذكر سنده.

وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ:

٢٥٤٦ - حدثاه أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا اللهُ بْنُ سَهْلُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْبُخَارِيُّ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْهَ بْنِ عَلْمُتَوَكِّلِ الْبُخَارِيُّ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْهَ بْنِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعُمَيْسِ – عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ شِعَارُ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ أَمِتْ أَمِتْ أَمِتْ أَمِتْ اللهِ عَنْ أَمِتْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٢٥٤٧ - أخْمِرْ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَرَجُلًا يُنَادِي فِي شِعَارِهِ: يَا حَرَامُ يَا حَرَامُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى الْإِرْسَالِ.

وَإِذَا الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيُّ'':

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «أنا».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٥٨٦ - ٥٩٨٧) وعزاه للحاكم، ولم يذكر سنده.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧٧/١٩-٢٤٦٣)، وقد وضعه ابن حجر في مسند عبد الله بن معقل بن مقرن المزني التابعي، والصواب وفق رواية المصنف: أنه من مسند عبد الله بن مغفل المزني.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ كلها في هذا الموضع والذي بعده، وقال البيهقي في الكبرى (٦/ ٣٦٢): «وقد قيل عنه -يعني الثوري- عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مغفل المزني»، هكذا بصيغة التمريض، وقد ورد في بعض الروايات: عن رجل من جهينه أو من مزينة، والله أعلم.

٢٥٤٨ - أَصْرِفِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْقُرَشِيُ "، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا أَبُو عَامِرِ الْأَسَدِيُ "، عَنْ شَفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ ".

٢٥٤٩ - أَخْرِرُا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْقَصَّارُ " بِمِصْر، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ السَّرَايَا هَلَكَتْ فِي الْوَسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ السَّرَايَا هَلَكَتْ فِي وَهُو فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ سَرِيَّةً مِنَ السَّرَايَا هَلَكَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيَقُولُ قَائِلٌ مِنْهُمْ: هُمْ عُمَّالُ اللهِ هَلَكُوا فِي سَبِيلِهِ، وَقَدْ وَجَبَ لَهُمْ مَا احْتَسَبُوا. فَلَمَّا رَأُوا عُمَرَ أَجْرُهُمْ عَلَيْهِ مُ فَقَالَ: مَا كُنْتُمْ مُقْبِلًا مُتَوكِّتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَقُولُ قَائِلٌ: اللهُ أَعْلَمُ بِهِمْ لَهُمْ مَا احْتَسَبُوا. فَلَانَ مَا كُنْتُمْ مُقَالًا: مَا كُنْتُمْ مُقَالًا: هُمْ عُمَّالُ اللهِ هَلَكُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، يَقُولُ قَائِلٌ: مَا كُنْتُمْ مَا احْتَسَبُوا. فَقَالَ: مَا كُنْتُمْ مَا احْتَسَبُوا. فَقَالُ: هُمْ عُمَّلُ اللهِ هَلَكُوا فِي سَبِيلِهِ وَقَدْ وَجَبَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُ قَائِلٌ: اللهُ أَعْلَمُ بِهِمْ لَهُمْ مَا احْتَسَبُوا. فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَعْلَمُ ، إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا قَائِلٌ: اللهُ أَعْلَمُ بِهِمْ لَهُمْ مَا احْتَسَبُوا. فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَعْلَمُ ، إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا

 <sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية كلها والإتحاف: «الحسين بن محمد بن جعفر»، وصوابه:
 الحسين بن جعفر بن محمد، وهو القتات القرشي الكوفي.

 <sup>(</sup>۲) يعني: القاسم بن محمد، يروي عن الثوري، ذكره البخاري ومسلم وابن أبي حاتم ولم يذكروا فيه جرحا و لا تعديلا.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧٧/١٩-٢٤٦٣) في مسند عبد الله بن معقل بن مقرن المزني التابعي.

 <sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية كلها والإتحاف، والصواب: «العصار»، وهو: هاشم بن يونس
 ويقال: هشام أبا محمد المصري، يروي عن عبد الله بن صالح.

يُقَاتِلُونَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ وَإِنْ دَهَمَهُمُ الْقِتَالُ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا '' يُقَاتِلُونَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، فَأُولَئِكَ الشَّهَدَاءُ، وَكُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يُبْعَثُ عَلَى الَّذِي يَمُوتُ عَلَيْهِ، وَاللهِ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا مَفْعُولٌ بِهَا، لَيْسَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ بَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ بَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ بَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ بَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ بَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَا إِلَّهُ وَمَا تَأَخَرَ عَيَالِيْهِ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

· ٢٥٥- أَخْبِرُوا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، أَنَا مُسَدَّدٌ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٌ وَابْنُ عَوْنٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ "أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ "أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُونَ قُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ أَوْ مَاتَ: قُتِلَ فُلاَنٌ وَهُو شَهِيدٌ يَقُولُونَ وَأُومَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ أَنْ يَكُونَ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ، -أَوْ قَالَ: رَاحِلَتِهِ - ذَهَبًا أَوْ مَاتَ فُلُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُ يَعَلِيهِ اللهِ أَوْ مَاتَ فَهُو فِي الْجَنَّةِ "".

هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِقَوْلِ سَلَمَةَ بْنِ

<sup>(</sup>۱) في (و) و (ص): اأناسا».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٦٥–١٥٧٦٤).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(و) و(ص) والتلخيص: (بن ١٤، والمثبت من (م) والإتحاف.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٤٠٩ – ١٥٨٥٨).

عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ.

وَأَنَا ذَاكِرٌ بِمَشِيئَةِ اللهِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى صِحَّتِهِ'''.

٢٥٥١ - صَرَّمَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلْيَةَ، عَبْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَبْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيُّةٍ عَنْ يَحْدِهِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيُّةٍ قَالَ: «مَنْ غَزَا وَهُوَ لَا يَنْوِي فِي غَزَاتِهِ إِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَا نَوَى»(١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ الَّذِي:

٢٥٥٢ - أخْمِرْنَاهُ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ، ثَنَا بَشِيرِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ " قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَبْعَثْنِي فِي سَرَايَاهُ، فَبَعَثْنِي ذَاتَ يَوْمٍ، وَكَانَ رَجُلٌ يَرْكُ بُغُلِي " فَقُلْتُ لَهُ: أَرْحِلْ. فَقَالَ: مَا أَنَا بِخَارِجٍ مَعَكَ. قُلْتُ: لِمَ؟ رَجُلٌ يَرْكُ بَغْلِي " فَقُلْتُ لَهُ: أَرْحِلْ. فَقَالَ: مَا أَنَا بِخَارِجٍ مَعَكَ. قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: حَتَّى تَجْعَلَ لِي ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ. قُلْتُ: الْآنَ حِينَ وَدَّعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ مَا أَنَا بِرَاجِعِ إِلَيْهِ، أَرْحِلْ وَلَكَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ. فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنْ غَزَاتِي ذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ وَالْتَهِ الْآنِي وَيَعْتُهُ وَلَكَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ. فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنْ غَزَاتِي ذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «أَعْطِهَا إِيَّاهُ، فَإِنَّهَا حَظُّهُ مِنْ غَزَاتِي ذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّيِ يَعْلِيْهُ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: «أَعْطِهَا إِيَّاهُ، فَإِنَّهَا حَظُّهُ مِنْ غَزَاتِهِ» (\*\*).

<sup>(</sup>۱) حدیث رقم (۲۷۵۷).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٢٥١ – ١٨٠١).

 <sup>(</sup>٣) قال أبو حاتم الرازي في هذا الحديث: «ما أدري ما هذا، ما أحسب خالد بن الدريك لقى يعلى بن منية» المراسيل (ص٥٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: ابغلي؛ ساقط من (و) و(ص) والتلخيص.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٧٢٥–١٧٣٤).

٢٥٥٣ - أَخْرِزُا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَم، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا ابْنُ جُرَيْج، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يُونُسَ (''، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ أَخُو('' أَهْل الشَّام: أَيُّهَا الشَّيْخُ، حَدِّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَوَّلُ النَّاسِ يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهِا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى قُتِلْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ. وَلَكِنْ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَرِيءٌ. فَقَدْ قِيلَ». قَالَ: «ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ'" عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَهَا، قَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ فَقَالَ: تَعَلَّمْتُ فِيكَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. فَيَقُولُ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: هُوَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بهِ، فَسُحِبَ '' عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فَأَعْطَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَالِ فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ '' مِنْ شَيْءٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهِ إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهِ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ: جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ ١٠٠ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ

<sup>(</sup>١) هو: يونس بن يوسف بن حماس، وقيل: يوسف بن يونس. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في مسلم: «فقال له ناتل أهل الشام».

<sup>(</sup>٣) في (ز): «فيسحب».

<sup>(</sup>٤) في (ز): «فيسحب».

<sup>(</sup>٥) في (ز)، والتلخيص: «عملت».

<sup>(</sup>٦) في (ز): «فيسحب».

## فِي النَّارِ »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ الْبُخَارِيُّ (").

٢٥٥٤ - أَضْمِ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ (")، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودِ: إِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الشَّهَادَاتِ، أَنْ تَقُولَ قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ فَكَانُ شَهِيدًا، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ فَي طَلَبِ الدُّنْيَا، وَيُقَاتِلُ وَهُو جَرِيءُ الصَّدْرِ، وَلَكِنْ سَأُحَدُّنُكُمْ عَلَى مَا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، وَيُقَاتِلُ وَهُو جَرِيءُ الصَّدْرِ، وَلَكِنْ سَأُحَدُّنُكُمْ عَلَى مَا تَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى قَامَ فَكُمْ يَنْ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ لَقُوا الْمُشْرِكِينَ، فَاقْتَطَعُوهُمْ، فَكَمْ يَنْ مَنْهُمْ أَحَدٌ، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: رَبَّنَا بَلِغْ قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ رَضِينَا، وَرَضِيَ عَنَا رَبُنَا، فَلَا رَسُولُهُمْ إِلَيْكُمْ، إِنَّهُمْ قَدْ رَضُوا وَرَضِيَ عَنْهُمْ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ إِنْ سَلِمَ مِنَ الْإِرْسَالِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا فِي سَمَاع أَبِي عُبَيْدَةَ مِنْ أَبِيهِ (٥٠).

وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْقُوفٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٧٤ – ١٨٨٩).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل أخرجه مسلم»، صحيح مسلم (٦/ ٤٧)، وقد
 تقدم هذا الحديث في كتاب العلم (٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٣٥ – ١٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) رجح أبو حاتم والترمذي وابن حبان أنه لم يسمع من أبيه، وانظر تهذيب الكمال (٦١/١٤).

٢٥٥٦ - أخْمِلِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ (" رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي الْجَزَرِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ (" رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَقِفُ الْمَوْقِفَ أُرِيدُ وَجْهَ اللهِ، وَأُرِيدُ أَنْ يُرَى مَوْطِنِي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ يَشِيُّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ فَنَ (" كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعَمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَيْهُ مَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ رَبُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ رَبِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

<sup>(</sup>١) هو: عبد الرحمن بن ثروان. من رجال التهذيب

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(و) و(ص): «ورسوله».

<sup>(</sup>٣) (الحديد: آية ١٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٠١ - ١٣٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال» الثاني غير موجود في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٦) في (ز)، و(و) و(ص): «من».

<sup>(</sup>٧) (الكهف: آية ١١٠).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٧/ ٣٠٢ – ٧٨٦٥).

<sup>(</sup>٩) سيأتي في الرقاق (٨١٧٧) من حديث عبدان، عن ابن المبارك، به مرسلا، بدون ذكر =

٢٥٥٧ – أخْمِ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُنْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْجُمَحِيُّ الْمَكَيُّ (()، ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَيِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «أَوَّلُ أَيِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «أَوَّلُ النَّاسِ يَدْخُلُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ: يُوْتَى بِالرَّجُلِ». أَوْ قَالَ: «بِأَحَدِهِمْ، فَيَقُولُ: رَبِّ عَلَّمْنَنِي الْكِتَابَ فَقَرَأْتُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رَجَاءَ ثَوَابِكَ، فَيُقَالَ: عَنْ مَصَلًى وَقَدْ قِيلَ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى كَذَبْتَ، إِنَّمَا كُنْتَ تُصَلِّى لِيُقَالَ: إِنَّكَ قَارِئٌ مُصَلِّ. وَقَدْ قِيلَ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ. ثُمَّ يُؤْتَى بِآخَرَ، فَيَقُولُ: رَبِّ رَزَقْتَنِي مَالًا فَوصَلْتُ بِهِ الرَّحِمَ، وَتَصَدَّقُتُ النَّارِ. ثُمَّ يُؤْتَى بِآخَرَ، فَيَقُولُ: رَبِّ رَزَقْتَنِي مَالًا فَوصَلْتُ بِهِ الرَّحِمَ، وَتَصَدَّقُتُ النَّارِ فَي بَاخَرَ، فَيَقُولُ: رَبِّ رَزَقْتَنِي مَالًا فَوصَلْتُ بِهِ الرَّحِمَ، وَتَصَدَّقُتُ وَعَلَى الْمَسَاكِينِ، وَحَمَلْتُ السَّبِيلِ رَجَاءَ ثَوَابِكَ وَجَوَادٌ. وَقَدْ قِيلَ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ، ثُمَّ يُجَاءُ بِالنَّالِثِ، فَيَعُولُ: رَبِّ خَرَجْتُ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ فِيكَ حَتَى النَّارِ، ثُمَّ يُجَاءُ بِالنَّالِثِ، فَيَقُولُ: رَبِّ خَرَجْتُ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ فِيكَ حَتَى الْفَيْلِ عَيْرَ مُدْبِرٍ رَجَاءً ثَوَابِكَ وَجَنَّتِكَ. فَيُقَالُ: إِنَّكَ جَرِيءٌ شُعَرَمُهُ وَقَدْ قِيلَ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ».

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةَ.

٢٥٥٨ - أخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَذَّكَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ"، عَنِ

<sup>=</sup> ابن عباس، وقال الحافظ في الإتحاف: «قلت: وكذا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق معمر».

<sup>(</sup>۱) كذا «المكي»، وصوابه: «المدني»، فهو عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الجمحي المدني المكفوف، ذكره المزي تمييزا، وهو غير عبد الله بن الحارث بن عبد الملك القرشي المكي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٩٢٥- ١٨٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن مسلم بن أبى الوضاح. من رجال التهذيب.

الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ [رَافِع] (()، عَنْ حَنَانِ (() بْنِ خَارِجَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ. فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَنَكَ اللهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا ] (()، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، عَلَى قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا ] (()، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، عَلَى أَيِّ اللهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ () ().

حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٥٥٩ - أخْمِ فِي أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ النَّقَفِيُّ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ الْمَالِكِيُّ بِالرَّيِّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بِمِصْرَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ الْقُرَشِيُّ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍ و السَّيْبَانِيِّ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍ و السَّيْبَانِيِّ بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ، فَأَلْتَمَسْتُ أَجِيرًا قَالَ: مَا لَذِنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعَرْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ، فَأَلْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكُفِينِي، وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ، فَوَجَدْتُ رَجُلًا، فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي، فَقَالَ: مَا يَكُفِينِي، وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ، فَوَجَدْتُ رَجُلًا، فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا السُّهُمَ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

<sup>(</sup>۱) في النسخ الخطية كلها: "نافع"، والمثبت من الإتحاف، ومن سنن البيهقي الكبرى (۱) من النسخ الخطية كلها: "نافع"، والمصنف بسنده ومتنه سواء، وانظر مسند الإمام أحمد (۱۱/ ۱۹۵)، وقد تقدم من وجه آخر على الصواب (۲٤٦٥).

<sup>(</sup>۲) في (ز): «حبان»، وفي (م): «حيان».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض في النسخ الخطية كلها، عدا (و) فقد سدد بياضها بخط مغاير، والمثبت من سنن البيهقي الكبرى (١٦٨/٩) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سماء.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٧٤٤ – ١١٦٤٩).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و (ص) و (م) والتلخيص: «الشيباني».

فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَةٌ، أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ، فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ، فَقَالَ: «مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدَّنَانِيرَ، فَجِئْتُ النَّبِيَ ﷺ، فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ، فَقَالَ: «مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا إِلَّا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى»(۱).

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٦٠ - أَخْبِرُ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَجِبَ رَبُّنَا فَجَالِ اللهِ عَلَيْهِ، وَرَجَعَ حَتَّى أُهَرِيقَ مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ، وَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ مَمْهُ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ» "".

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ:

٢٥٦١ - أَخْمِرْنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ وَثَلَاثَةٌ يُنِي بِنِ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللهِ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ يُبْغِضُهُمُ اللهُ، أَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ؛ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللهِ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ يُبْغِضُهُمُ اللهُ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ فِي اللهِ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ فِي اللهِ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ وَبَيْنَهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَتِهِ إِلَّا اللهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَظَاهُ مِنْ اللهُ عَلَمُ بِعَطِيَتِهِ إِلّا اللهُ وَاللّهُ مَا يَعْلَمُ بِعَطِيتِهِ إِلَّا اللهُ وَاللّهِ مَا يُعْدِلُ وَاللّهُمْ مَا وَقُومٌ سَارُوا لَيْلَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ وَالّذِي أَعْطَاهُ مُ وَبَيْنَهُمْ وَمَنْ مُ سَارُوا لَيْلَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٧٢٥-١٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٦١–١٣١٨).

نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءوسَهُمْ، فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَنْلُوا آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَقِي الْعَدُوّ فَهُزِمُوا، فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ، حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ، وَالثَّلاَثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللهُ؛ الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ»(۱).

٢٥٦٢ – أَخْمِ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُقَيْشٍ كَانَ لَهُ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ، فَجَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: أَيْنَ بَنُو عَمِّي؟ فَقَالُوا: بِأُحُدٍ. فَقَالُ: أَيْنَ بَنُو عَمِّي؟ فَقَالُوا: بِأُحُدٍ. فَقَالُ: أَيْنَ فُلَانٌ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ. فَلَيِسَ لَأَمْتُهُ، وَرَكِبَ أَيْنَ فُلَانٌ؟ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو. قَالَ: إِنِّي اَمَنْتُ، فَقَاتَلَ حَتَّى جُرِحَ، فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحًا، فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ لِأَخْتِهِ: سَلِيهِ حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ، أَوْ غَضَبًا لَهُمْ، أَمْ غَضَبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ؟ فَقَالَ: بَلْ غَضَبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ؟ فَقَالَ:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٦٣ - صرَّعَي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ الْبَزَّارُ"، ثَنَا صَعِيدُ بْنُ أَبِي حَلْمِ الْبَزَّارُ"، ثَنَا صَعِيدُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢١/١٤-٣٠٥٠٣)، ثم قال: «قلت: وله عند أحمد طريق أخرى من رواية: أبي العلاء بن الشخير، عن ابن الأحمسي، عن أبي ذر».

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۲۱۳/۱٦-۲۰۳۷)، وفاته هذا الموضع، وسيأتي في المغازي
 (۲۳٦١) من وجه أخر عن حماد به.

<sup>(</sup>٣) هو: عبيد بن عبد الواحد بن شريك، أبو محمد البغدادي البزار.

سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثِنْتَانِ لَا يُرَدَّانِ ('')». أَوْ قَالَ: «مَا تُردَّانِ؛ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، أَوْ عِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ ('') يُلْحِمُ (") بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

قَالَ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ: وَحَدَّثَنِي رِزْقُ '' بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيُ ''، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «وَتَحْتَ الْمَطَر»''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٦٤ - أَصْمِرُ لَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ (٧)، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «تردان».

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(و) و(ص): «حتى».

<sup>(</sup>٣) في (ز): اليلتحما.

<sup>(</sup>٤) اسمه: رزیق، وقیل: رزق. من رجال التهذیب.

<sup>(</sup>٥) في (ز) (و) و(ص): «المزني».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٩٩ – ٦١٩٣)، وقال المصنف عقب رواية هذا الحديث في الصلاة (٧٢٨): «هذا حديث يتفرد به موسى بن يعقوب، وقد يروى عن مالك عن أبي حازم، وموسى بن يعقوب ممن يؤخذ عنه التفرد». وقد رواه مالك في الموطا رواية يحيى بن يحيى (١/ ١٧٧) موقوفا، وانظر التمهيد (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>۷) كذا هاهنا وعند البيهقي في الكبرى (٥/ ٢٥٦) عن المصنف: «خالد بن يزيد العمري»، وقال المصنف عقبه: «إن سلم من خالد بن يزيد العمري»، والعمري متروك وقد كُذَّب، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، لكن الحديث حديث «خالد بن يزيد الأزدي العتكي اللؤلؤي»؛ فقد رواه أبو داود في سننه (٣/ ٤٥) عن عمرو بن علي الفلاس، والبزار (١٣/ ١٣٠) في مسنده عن نصر بن علي الجهضمي، عنه ولم ينسب عندها، ونسب عند الضياء في المختارة (١٣/ ١٢٣): «خالد بن يزيد صاحب اللؤلؤ»، وخالد هذا هو الذي يروي عن أبي جعفر عيسى بن أبي عيسى الرازي، وقد وثقه ابن =

أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الأَرْضَ تُطُوَى بِاللَّيْلِ» (۱).

قَدْ كُنْتُ أَمْلَيْتُ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثَ رُوَيْمِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ'''، وَجَهِدْتُ إِذْ ذَاكَ أَنْ أَجِدَ لَهُ شَاهِدًا فَلَمْ أَجِدْ، وَهَذَا شَاهِدُهُ إِنْ سَلِمَ مِنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْعُمَرِيِّ.

٢٥٦٥ - حرثًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرِ "، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَذْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَلا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَذْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَلا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَذْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَابَقَ فَهُو قِمَارٌ "''.

تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرِ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَقَامَ إِسْنَادَهُ:

٢٥٦٦ - أَصْمِرْنَاهُ أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الرَّاذِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا يُوسُفَ الرَّاذِيُّ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي يُنِي اللَّهِ يَكُلِيْ نَحْوَهُ (٥).

<sup>=</sup> حبان وقال أبوزرعة لابأس به، وقال العقيلي: لا يتابع على كثير من حديثه.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٨-١٠٨٥).

<sup>(</sup>٢) حديث رقم (١٦٤٣).

<sup>(</sup>٣) هو: الواسطي أبو محصن الضرير، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٥٣–١٨٦٤٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٥٣-١٨٦٤٨).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ الشَّيْخَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثَ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ وَسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ فَهُمَا إِمَامَانِ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ، وَمِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُمَا، وَالْغِرَاقِ، وَمِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُمَا، وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُمَا اعْتَمَدَا حَدِيثَ مَعْمَرٍ عَلَى الْإِرْسَالِ فَإِنَّهُ أَرْسَلَهُ، عَنِ وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُمَا اعْتَمَدَا حَدِيثَ مَعْمَرٍ عَلَى الْإِرْسَالِ فَإِنَّهُ أَرْسَلَهُ، عَنِ النَّهْرِيِّ.

٢٥٦٧ - أَصْمِلْي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدِ مْنُ الْفَوَي الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ فَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ﴿ يَالَّهُا اللَّهُ وَاللَّهُ الْفَرَحِ الْأَزْرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ﴿ يَالَّهُا اللَّهُ لَا أَنْ مَا كُوْلُ الْأَمْمِ مِنكُونً ﴾ (١).

عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ (٢) بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةِ.

أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٥٦٨ - صرَّيْ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى الْعُنْبَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَدُ بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا عِشْرُ بْنُ عَاصِم "، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: الْمُغِيرَةِ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عَاصِم "، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

<sup>(</sup>١) (النساء: آية ٥٩).

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي ﴿ الله النبي ﷺ وكانت فيه دعابة وهو الذي أجج نارا ثم أمرهم أن يقتحموها، فلما ظن أنهم واثبون قال: «احبسو أنفسكم فإنما كنت أضحك معكم»، وانظر فتح الباري (۸/ ۹ ٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٣١-٧٤٦١).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه البخاري (٤٦/٦) عن صدقة بن الفضل، ومسلم (٦/ ١٣) عن زهير بن حرب وهارون بن عبد الله، عن حجاج به.

<sup>(</sup>٥) هو: الليثي. من رجال التهذيب، ولم يخرج له مسلم.

بَعَثَ النَّبِيُّ عَيَّلِيْهُ سَرِيَّةً، فَسَلَّحْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ سَيْفًا، فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيُّ لَامَنَا رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيُّهُ قَالَ: «أَعَجَزْتُمْ إِذْ (' بَعَثْتُ رَجُلًا فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِي أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لِأَمْرِي » (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٦٩ - حرمي مُحَمَّدُ بن صَالِحِ بنِ هَانِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُشْمَانَ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ أَبَا عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: ثَنَا أَبُو ثَعْلَبَةَ اللهِ يَقُولُ: ثَنَا أَبُو ثَعْلَبَةَ اللهَ يَقُولُ: ثَنَا أَبُو ثَعْلَبَةَ الْعُشَنِيُّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نُزِلَ مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَّةً: "إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ" الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَّةً: "إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ" الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَّةً: "إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ" الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ». فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ أَنْ.

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٧٠ - أَحْمِرُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ -هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيَّةَ يَتَخَلَّفُ عَنْ اللهِ عَلَيْقَ يَتَخَلَّفُ عَنْ الْمَسِيرِ، فَيُزْجِي الضَّعِيفَ، وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿إِذَا ٤.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٢٧٦-١٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: (هذه) سقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٤٩ – ١٧٤١٧).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ٣٦٧-٣٢١)، ويزجي الضعيف أي يسوق بهم.

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٥٧١ - أَصْرِنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْعَدْلُ '' بِمَرْوَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، ثَنَا اللهِ هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبِ ''، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَلِبِ بْنِ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبِ ''، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَرِاتِ بْنِ حَيَّانَ [أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ [أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ إلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّالَةٍ، فَقَالُوا: إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، فَقَالَ ] ''': "إِنَّ مِنْكُمْ رَجَالًا نَكِلُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّالَةٍ، فَوَاتُ بْنُ حَيَّانَ» ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٧٢ - صَمَّنًا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْمَكِيُّ وَمُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ (٥) النَّسَائِيُّ (١)، قَالَا: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن حاتم أبو بكر ابن أبي نصر الداربردي العدل.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية التي لدينا كلها: "حبيب"، وأشار الناسخ في حاشية (ز) إلى أنها في نسخة أخرى: "محبب"، وكذا رواه البيهقي عن المصنف في سننه الكبرى (٨/ ١٩٧) بسنده ومتنه سواء فقال: "محبب"، وهو الصواب كما في كتب الرجال. وهو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص وقال البيهقي: «وفي رواية أبي عبد الله: وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار فقال إني مسلم فقال رسول الله ﷺ إن منكم» به.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٦٤٩-١٦٢٦) وسيأتي برقم (٨٣٣٢) عن أبي بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ عن محمد بن غالب به، وقال هناك صحيح الإسناد فقط، وحارثة بن مضرب لم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «عبادة ».

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص) و(م): «الغساني».

ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ''<sup>)</sup>.

٢٥٧٣ - أَصْرِنَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا عُبَدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ هَمَّامٍ، ثَنَا عُبَدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ هَمَّامٍ، حَدَّثَنِي مَطَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ".

إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَحَدِيثُ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ شَاهِدُهُ وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَحْفُوظِ.

٢٥٧٤ - حرَّمْي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا لَقِيَ النَّبِيُّ شَيْبَةً الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنِ نَزَلَ عَنْ بَغْلَتِهِ فَتَرَجَّلَ ''.

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ عَلَيْ تَرَجَّلَ وَحَارَبَ رَاجِلًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

٢٥٧٥ - أخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ، ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ النَّعْمَانَ (٥٠) بْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ٦٢١-٢١١٠٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ١٠٢-١٢٣٥).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: (قلت: إلا أنه معلول بطريق هشام المذكورة».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٥٠٦ - ٢١٣٩).

<sup>(</sup>٥) كذا، والصواب أن بين علقمة والنعمان معقل بن يسار ر السياتي برقم (٥٣٦٤) =

يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ '''. صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ '''.

١٥٧٦ - أَصْمِرُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالاَ: أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، كَانَ يَرْمِي يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ يَكِيْةٍ، وَرَسُولُ اللهِ يَكِيَّةٍ خَلْفَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَامِيًا، وَكَانَ إِذَا رَمَى يَدَيْ النَّبِي يَكِيَّةٍ شَخْصَهُ لَيَنْظُرَ أَيْنَ يَقَعُ سَهْمُهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَرْفَعُ صَدْرَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَرْفَعُ صَدْرَهُ، وَيَقُولُ: هَكَذَا بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، لَا يُصِيبُكَ سَهْمٌ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ يُودِ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ يَكِيَّةٍ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ يُودِ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ يَكِيَّةٍ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ يُودِ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ يَكِيَّةٍ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا جَلْدُ قَوِيٌّ، فَمُونِي بِمَا شِئْتَ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٥٧٧ - أَخْمِرْ فِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا

<sup>=</sup> من طريق حجاج بن منهال عن حماد به، وكذا رواه أبو داود (7/7) عن موسى بن إسماعيل به، ورواه الترمذي والنسائي وغيرهمم من طريق عن حماد، فلا ندري من الواهم في إسقاط معقل.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٨٥ ٥ - ١٧١٢٤).

<sup>(</sup>٢) لم يخرج مسلم لعلقمة بن عبد الله المزني، وأصل الحديث أخرجه البخاري (٤/ ٩٧) من حديث بكر بن عبد الله المزني -أخي علقمة- وزياد بن جبير عن جبير بن حية عن النعمان بنحوه.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٤٩٤ - ٥٣٩).

 <sup>(</sup>٤) أصله في الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس؛ البخاري (٥/ ٣٧،
 ٩٧)، ومسلم (٥/ ٢٩٦).

الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَفَيْلِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: عَوْنٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ لِي أُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ عَلِيِّ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا: يَا عَبْدَ الْإِلَهِ، مَنِ قَالَ لِي أُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ عَلِيِّ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا: يَا عَبْدَ الْإِلَهِ، مَنِ قَالَ لِي أُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ عَلِيِّ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا: يَا عَبْدَ الْإِلَهِ، مَنِ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْمُعَلَّمُ بِرِيشَةِ نَعَامَةٍ فِي صَدْرِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: ذَاكَ حَمْزَةُ بْنُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْمُعَلِّمُ بِرِيشَةِ نَعَامَةٍ فِي صَدْرِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: ذَاكَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ. قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَالَا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّدِي فَعَلَ بِنَا الْأَفَاعِيلَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ فِي بَابِ الرُّخْصَةِ فِي عَلَامَةِ الْمُبَادِزِ بِنَفْسِهِ لِيُعْلَمَ مَوْضِعُهُ. فَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ النَّفَيْلِيِّ.

٢٥٧٨ - حرشي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمَ مُنَا عَبْدُ النَّاسُ، وَبَقِيتُ مَعَهُ فِي ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُمَ حُنَيْنٍ، فَوَلَّى عَنْهُ النَّاسُ، وَبَقِيتُ مَعَهُ فِي ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَكُنَّا عَلَى أَقْدَامِنَا نَحْوًا مِنْ ثَمَانِينَ قُدُمًا، وَلَمْ نُولِهِمُ الدُّبُرَ، وَهُمُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ. قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّرْجِ، فَشَدَّ نَحْوَهُ، فَقُلْتُ: ارْتَفِعْ يَمْضِي قُدُمًا، فَحَادَتْ بَغْلَتُهُ، فَمَالَ عَنِ السَّرْجِ، فَشَدَّ نَحْوَهُ، فَقُلْتُ: ارْتَفِعْ رَفَعَكَ اللهُ. قَالَ: قَالَ: هَوَكُهُمْ وَجُوهَهُمْ رَفَعَكَ اللهُ. قَالَ: هَنَاوَلْتُهُ، فَضَرَبَ بِهِ وجُوهَهُمْ رَفَعَكَ اللهُ. قَالَ: قَالَ: فَضَرَبَ بِهِ وجُوهَهُمْ وَفَعَكَ اللهُ. قَالَ: قَالَ: فَضَرَبَ بِهِ وجُوهَهُمْ

<sup>(</sup>۱) في (و) و(ص): «حدثني عبد الوارث حدثني أبو عون» خطأ، وعبد الواحد لم يخرج له مسلم.

<sup>(</sup>٢) هو: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ١٣٥-١٣٥٧).

فَامْتَلَأَتْ ('' أَعْيُنُهُمْ تُرَابًا. قَالَ: «أَيْنَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ؟». قُلْتُ: هُمْ هُنَا. قَالَ: «اهْتِفْ بِهِمْ». فَهَتَفْتُ بِهِمْ فَجَاءُوا وَسُيُوفُهُمْ فِي أَيْمَانِهِمْ كَأَنَّهَا الشُّهُبُ، وَوَلَّى الْمُشْرِكُونَ أَدْبَارَهُمْ (''.

حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٧٩ - حَرَّمُا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونِ الرَّقِّيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي سِنَانِ '''، عَنْ أَبِي سِنَانِ '''، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ - ثَلَاثًا - غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَ فَارًّا مِنَ الزَّحْفِ» '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٨٠ - أَصْرِفِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْيَمَانِ، أَنَّ حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: وَافَيْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: وَافَيْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَارِسَ رَسُولِ اللهِ عَلَى تَابُوتٍ مِنْ تَوَابِيتِ الصَّيَارِفَةِ، وَفَضَلَ عَنْهَا عِظَمًا وَهُو يُرِيدُ الْغَزْوَ، فَقُلْتُ: لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْكَ. فَقَالَ: أَبَتْ عَلَى سُورَةُ مُورَةُ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص) و(م) والتلخيص: «فامتلأ».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٣١٣–١٢٨٣٣).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: الحارث، وعبد الواحد ذو مناكير، هذا منه، ثم فيه إرسال».

<sup>(</sup>٤) هو: ضرار بن مرة الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٣٨-١٣١١)، وقد تقدم في الدعاء (١٩٠١).

الْبَحُوثِ(''. قَالَ اللهُ تَحَبَّلُ: ﴿ أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ '''. يَعْنِي: سُورَةَ النَّوْيَةِ '''.

حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٨١ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا زِيدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدِ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا نَجْدَةُ بْنُ نُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَنْفَرَ حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ، فَتَثَاقَلُوا، فَنَزَلَتْ ﴿ إِلَا نَنفِرُوا يُعَذِبْكُمْ عَدَابًا أَلِيمًا ﴾ (١٠). قال: كَانَ عَذَابُهُمْ حَبْسَ الْمَطَرِ عَنْهُمْ (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَعَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ الْحَنَفِيُّ مِنْ ثِقَاتِ الْمَرَاوِزَةِ.

٢٥٨٢ - أَصْرِنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُوسَى الْأَنْطَاكِيُّ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ''، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَنَا مَحْبُرِنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّ

 <sup>(</sup>١) في (و): «الخوف»، وفي (ص): «التخوف»، وفي التلخيص: «فقال: اثت علي سورة التحوب».

<sup>(</sup>٢) (التوبة: آية ٤١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٤٦١ - ١٧٠٠٧).

<sup>(</sup>٤) (التوبة: آية ٣٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ١١٧ -٩٠٣٣).

<sup>(</sup>٦) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٧) في (و): «عبد الله بن أمية»، وعبد الله بن أبي أمية، ويقال: عبد ربه بن أبي أمية، من
 رجال التهذيب، لم يرو عنه غير ابن جريج، ووثقه ابن حبان، ترجم له المزي باسم: =

رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، مَرَّ بِأْنَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَاتَّبَعَهُ عَبْدٌ لِامْرَأَةٍ مِنْهُمْ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «فُلانٌ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟». قَالَ: أُجَاهِدُ مَعَكَ. قَالَ: «أَذِنَتْ لَكَ سَيِّدَتُكَ؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ مَثَلَكَ مَثَلُ عَبْدِ لا يُصَلِّي، إِنْ مُتَّ قَبْلَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهَا، وَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ». فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَقَالَتْ: آللهِ هُو أَمَرَ أَنْ تَقْرَأً عَلَيَ السَّلَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتِ: ارْجِعْ فَجَاهِدْ مَعَهُ اللهُ اللهِ هُو أَمَرَ أَنْ تَقْرَأً عَلَيَ السَّلَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتِ: اللهِ هُو أَمَرَ أَنْ تَقْرَأً عَلَيَ

حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٢٥٨٣ - صُرَّمًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ (''، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

<sup>=</sup> عبد ربه، تبعا لما جاء عند أبي داود في السنن، وترجم له البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم باسم: عبد الله.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٦/ ٥٩٢ - ٧٠٢٩) وجعله من مسند عبد الله بن أبي ربيعة، وهو خطأ فإن الحارث لم يروه عن أباه بل أرسله، ثم أعاده في مسند الحارث (١٨/ ٤٧٢ – ٢٣٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو مرسل، وعبد الله بن أبي أمية لم يزد البخاري في ترجمته على ما في هذا الإسناد، ولم يذكر فيه جرحا، والحارث لا صحبة له، وهو أمير الكوفة الذي يقال له: القباع -بضم القاف وتخفيف الموحدة - وله رواية في مسلم عن عائشة في قصة بناء الكعبة، أوردها من طريق: ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عنه، ولو كان عبيد بن عمير يكنى أبا أمية لكان هو، لكن عبيد بن عمير يكنى أبا عاصم، وهذا رجل آخر».

<sup>(</sup>٣) هو: يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) يعني: أبا عبد الرحمن الحبلي المصري. من رجال التهذيب.

الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْةٍ قَالَ: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبِ إِلَّا الدَّيْنُ» (١٠).

هَذَا(١) حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ:

٢٥٨٤ - صَرْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْدِ الْمُزَنِيُ ''، عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ الْمُزَنِيُ ''، عَنْ سَهْلِ بْنِ صَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُهَرَاقُ مِنْ دَم الشَّهِيدِ يَعْفِرُ لَهُ ذُنُوبُهُ» '''.

٢٥٨٥ - أخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّبَيْدِيُّ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُطِيعٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَخِيهِ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَقِي الْعَدُوّ '' فَصَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ، أَوْ يَعْلِبَ لَمْ يُفْتَنْ فِي قَبْرِهِ »''.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٥٥٨ - ١١٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «هذا» غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: أخرجه مسلم»، صحيح مسلم (٦/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) قال الدارمي عن ابن معين: «لا أعرفه»، وقال الخطيب: «ذكر أبو سعيد بن يونس أن عبد الرحمن بن سعد المزني لم يسند غير هذا الحديث، قال: ولا حدث به غير ابن وهب»، ووثقه ابن حبان!.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٨٦-٢١٦).

<sup>(</sup>٦) قوله: «العدو» ساقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٤/ ٣٨٥–٣٤١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٨٦ - أخْمِلِي أَبُو الْحَسَن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَمَّادٍ الْحَنَفِيّ، عَن ابْن عَقِيل (١)، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: فَقَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَمْزَةَ حِينَ فَاءَ النَّاسُ مِنَ الْقِتَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ: رَأَيْتُهُ عِنْدَ تِلْكَ الشَّجَرَاتِ وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، اللَّهُمَّ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بهِ هَؤُلَاءِ -أَبُو سُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ- وَاعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ بِانْهزَامِهمْ. [فَجَاءَ] " رَسُولُ اللهِ ﷺ نَحْوَهُ، فَلَمَّا رَأَى [جُثَّتَهُ] " بَكَى، وَلَمَّا رَأَى مَا مُثَّلَ بِهِ شَهَقَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا كَفَنٌ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَمَى بِثَوْبِ عَلَيْهِ، ثُمَّ (° قَامَ آخَرُ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَمَى بِثَوْبِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، هَذَا الثَّوْبُ لِأَبِيكَ، وَهَذَا لِعَمِّي حَمْزَةَ». ثُمَّ جِيءَ بِحَمْزَةَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ يُجَاءُ بالشُّهَدَاءِ، فَتُوضَعُ إِلَى جَانِبِ حَمْزَةَ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ تُرْفَعُ وَيُتْرَكُ حَمْزَةُ، حَتَّى صَلَّى عَلَى الشُّهَدَاءِ كُلِّهِمْ. قَالَ: فَرَجَعْتُ وَأَنَا مُثْقَلٌ قَدْ تَرَكَ أَبِي عَلَيَّ دَيْنًا وَعِيَالًا، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ اللَّيْلِ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: معاوية ضعيف»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل معاوية بن يحيى ضعيف».

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن محمد بن عقيل. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٣) رسمها في النسخ الخطية هكذا: «فحنى» وضبب عليها في (ز)، والمثبت من التلخيص،
 ومن الدر المثور (٤/ ١٢١) حيث أورده وعزاه للمصنف.

 <sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «جنبه»، وغير منقوطة في سائر النسخ، والمثبت من التلخيص والدر المنثور.

<sup>(</sup>٥) قوله: «ثم» ساقط من (و) و (ص) و (م).

أَحْيَى أَبَاكَ وَكَلَّمَهُ». قُلْتُ: وَكَلَّمَهُ كَلَامًا؟ قَالَ: «قَالَ لَهُ: تَمَنَّ. فَقَالَ: أَتَمَنَّى أَنْ تَرُدَّ رُوحِي وَتُنْشِئَ خَلْقِي كَمَا كَانَ وَتُرْجِعَنِي إِلَى نَبِيِّكَ، فَأُقَاتِلَ فِي سَبِيلِكَ فَأُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى. قَالَ: إِنِّي قَضَيْتُ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ». قَالَ: وَقَالَ ﷺ: «سَيَّدُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ» (۱).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٨٧ - صرّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْمُحَكِمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي نَمِرَةٍ، كَانُوا إِذَا مَدُّوهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رَأْسُهُ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ يَيَكِيْ أَنْ يَمُدُّوهَا وَلَى رَجُلَهُ فَي رَجُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ يَيَكِيْ أَنْ يَمُدُّوهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِي يَكِيْ أَنْ يَمُدُّوهَا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيدٍ: «لَوْلا أَنْ عَلَى رَجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعَلِيدٍ: «لَوْلا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيّةُ، لَتَرَكُنَا حَمْزَةَ فَلَمْ نَدْفِنْهُ، حَتَّى يُحْشَرَ حَمْزَةُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاع» (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٣/ ٢١٦-٢٨٦) وسيعاد هذا الحديث في المناقب (٤٩٢٩، ٤٩٣٧) مختصرا ومطولا.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: أبو حماد هو المفضل بن صدقة. قال النسائي: متروك».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٣٢٠-١٧٩١)، وقد تقدم في الجنائز (١٣٦٥،١٣٦٦) فانظره، وكذا سيأتي في المناقب (٤٩٤٠)، وقال ابن حجر: «قلت: حكى الترمذي في العلل أنه سأل البخاري عنه، فقال: هو خطأ، غلط فيه أسامة، والمحفوظ حديث الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر. قلت: وهو مخرج في الصحيح».

٢٥٨٨ - أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا طَلْحَةُ بْنُ جَبْرِ ('' الْأَنْصَادِيُّ، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ مَكَّةً، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ قَالَ: افْتَتَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَكَّةً، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرَهُمْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ أَوْعَلَ غُدُوةً أَوْ رَوْحَةً، ثُمَّ نَزَلَ ثُمَّ الطَّائِفِ فَحَاصَرَهُمْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ أَوْعَلَ غُدُوةً أَوْ رَوْحَةً، ثُمَّ انْرَلَ ثُمَّ مَجَرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَكُمْ فَرَطٌ، وَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِعِثْرَتِي خَيْرًا، مَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ، وَلَتُوْتُونَ الزَّكَاةَ، أَوْ كَنُوْمِ فَلَا: هَا لَكُومُ مُو كُنُهُ مَ وَلَيْسَبِينَ الصَّلاةَ، وَلَتُونُونَ الزَّكَاةَ، أَوْ كَنُومِ مَا النَّاسُ أَنَّهُ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ، فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيّ، فَقَالَ: (هَذَا النَّاسُ أَنَّهُ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ، فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيّ، فَقَالَ: (هَذَا النَّاسُ أَنَّهُ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ، فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيّ، فَقَالَ: (هَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُولِي اللهِ الْمُولِي اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٨٩ - أخْمِرْ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو قُدَامَةً ''، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو قُدَامَةً ''، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَة اللهِ عَنْ أَبِي طَلْحَة اللهِ عَنْ أَبِي لَلهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ مُحَرَّرٍ، وَمَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي يَقُولُ: «مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ عَدْلُ مُحَرَّدٍ، وَمَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «جبير».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ١٣٩- ١٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: طلحة ليس بعمدة».

<sup>(</sup>٤) هو: عبيد الله بن سعيد بن يحيى السرخسي. من رجال التهذيب.

سَبِيلِ اللهِ ('' فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ". فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ ('' سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا ("'.

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَإِنَّ أَبَا نَجِيحٍ هَذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ.

٢٥٩٠ - أَصْرِنُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ أَبُو عَلِي اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْهُ بِالطَّائِفِ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الجِعِرَّانَةِ، قَسَمَ فِضَّةً بَيْنَ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْهُ بِالطَّائِفِ فِي غَزْوَةٍ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الجِعِرَّانَةِ، قَسَمَ فِضَّةً بَيْنَ النَّاسُ (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٥٩١ - أَصْرِفِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَادِيُّ(٧)، أَخْبَرَنِي

<sup>(</sup>١) من قوله: «فله عدل» إلى هنا ساقطة من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: «يومنذ» غير موجود في (و) و(ص)، وفي (ز): «يوم»، وفي (م): «في يوم»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٣٨٦- ١٧٨٥).

 <sup>(</sup>٤) في (و) و(ص) و(م): «الحسن بن علي القباني»، وفي (ز): «أبو الحسن بن علي القباني»،
 والمثبت من الإتحاف، وسائر أسانيد المصنف، فهو: الحسين بن محمد بن زياد
 العبدي، أبو علي القباني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ٥٣٢ – ٣٦٧٨).

 <sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه». صحيح مسلم (٣/ ١٠٩) مطولا وفيه قصة، وأصله عند البخاري أيضا (٤/ ٩١).

<sup>(</sup>٧) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي، أبو يعلى الثقفي، من رجال =

عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى هَوَازِنَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، فَقُتِلَ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِثْلَ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ بَوْلَ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ، فَرَمَى بِهَا وُجُوهَنَا فَانْهَزَمْنَا (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٩٢ - صُرَّا مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَاينِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَاينِيُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْمُسْتَلِمُ '' بْنُ سَعِيدِ النَّقَفِيُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ ''، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ يَنَظِيْهُ فِي بَعْضِ غَزُواتِهِ، فَأَتَيْتُهُ أَنَا وَرَجُلٌ قَبْلَ أَنْ نُسْلِمَ، فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا عَزُواتِهِ، فَأَتَيْتُهُ أَنَا وَرَجُلٌ قَبْلَ أَنْ نُسْلِمَ، فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا وَلَا نَشْهَدُ. فَقَالَ: «أَسْلِمَا». قُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنَّا لا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ». فَقَالَ: «أَسُلِمَا» قُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنَّا لا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ». فَقَالَتُ وَشَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَيَظِيْهُ، فَقَالُتُ رَجُلًا، وَشَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَيَظِيْهُ، فَقَالُتُ رَجُلًا، وَشَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَيَظِيْهُ، فَقَالُتُ رَجُلًا، وَضَرَبَنِي الرَّجُلُ ضَرْبَةً، فَتَزَوَّجْتُ ابْنَتَهُ، فَكَانَتْ تَقُولُ: لَا عَدِمْتُ رَجُلًا وَضَرَبَنِي الرَّجُلُ ضَرْبَةً، فَتَزَوَّجْتُ ابْنَتَهُ، فَكَانَتْ تَقُولُ: لَا عَدِمْتُ رَجُلًا وَشَاحَ. وَشَكَ رَجُلًا عَجَلَ أَبَاكِ إِلَى النَّارِ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَخُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَارِثَةَ جَدُّهُ صَحَابِيٌّ مَعْرُوفٌ (٥٠).

<sup>=</sup> التهذيب، ولم نجد من نسبه أنصاريا في غير هذا الموضع.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ١٣٢-١٦٢٧).

<sup>(</sup>۲) في (و) و(ص) والتلخيص: «المسلم».

<sup>(</sup>٣) يعني: عبد الرحمن بن خبيب بن يساف، ويقال: إساف بن عتبة الأنصاري، وانظر هذا الحديث في ترجمة جده خبيب عند ابن سعد والبخاري في التاريخ وأحمد والطبراني والبغوي وابن مندة وأبى نعيم وغيرهم، فقول المصنف جده الأسود بن حارثة وهم.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: «كذا قال الحاكم! وهو وهم، وقد أخرجه الإمام أحمد =

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ:

٢٥٩٣ - أخْمِرْ أَخْمِرْ أَخْمِرْ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعْدِ " بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: خَرَجَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعْدِ " بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: خَرَجَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعْدِ " بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: «مَنْ هَوُلاءِ؟». رَسُولُ اللهِ يَكَنِيَةٌ حَتَّى إِذَا خَلَفَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ إِذَا كَتِيبَةٌ، قَالَ: «وَأَسْلَمُوا؟». قَالُوا: قَالُوا: بَنِي " قَيْنُقَاعَ، وَهُوَ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ. قَالَ: «وَأَسْلَمُوا؟». قَالُوا: لاَ مُشْرِكِينَ " قَيْنُقَاعَ، وَهُوَ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ. قَالَ: «قَالَ: «قَالَ لَهُمْ فَلْيَرْجِعُوا، فَإِنَّا لا نَسْتَعِينُ إِلْا مُشْرِكِينَ " ثَالَ هُمْ عَلَى دِينِهِمْ. قَالَ: «قُلْ لَهُمْ فَلْيَرْجِعُوا، فَإِنَّا لا نَسْتَعِينُ إِلْمُشْرِكِينَ " ثَالًى اللهِ عَلْيَ اللهِ عَلْمَ لَهُمْ فَلْيَرْجِعُوا، فَإِنَّا لا نَسْتَعِينُ إِلْمُشْرِكِينَ " ثَالًى اللهِ عَلْهُ فَلْيَرْجِعُوا، فَإِنَّا لا نَسْتَعِينُ إِلَامُشْرِكِينَ " ثَالًى اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٢٥٩٤ – حرث على عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ رَبَاحٍ أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، أَنَّ جَدَّهُ رَبَاحًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمُولِيدِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ غَزَا غَزْوَةً، كَانَ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ فِيهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا، حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «هَا، مَا خَلْقِهَا، حَتَّى لَخِوَ يُهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَةٍ، فَفَرَّجُوا لَهُ حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «هَا، مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ». ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمُ: «الْحَقْ بِخَالِدِ بْنِ

<sup>=</sup> وغيره في ترجمة خبيب بن يساف الأنصاري، ووقع في روايته: خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده، وهو الصواب، وقال في الإصابة نحو ذلك.

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «عمرو».

<sup>(</sup>۲) في (و) و (ص): «سعيد».

<sup>(</sup>٣) في (م) والتلخيص: «بنو».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٩٣ - ٢٢٤٧٢).

الْوَلِيدِ، فَلَا يَقْتُلُنَّ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا »(١).

وَهَكَذَا رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، فَصَارَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٩٥ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْمُوَدِّ بْنِ الْمُؤَدِّ بْنَ الْمُؤَدِّ بْنَ الْمُؤَدِّ بْنَ الْمُؤَدِّ بْنَ الْمُؤَدِّ بْنَ اللهِ عَلَيْهُ بَعَثَ سَرِيَّةً يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ سَرِيعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بَعَثَ سَرِيَّةً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَاتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، فَأَفْضَى " بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الذُّرِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءُوا، قَالَ النَّبِيُ فَقَاتُلُوا اللهِ اللهِ عَلَى قَتْلِ الذُّرِيَّةِ؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كَانُوا أَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ اللهُ الْمُشْرِكِينَ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ إِلَا عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا "''.

٢٥٩٦ - حدثناه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ [الْحَسَنِ] (")، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُنَّا فِي غَزْوَةٍ لَنَا. فَذَكَرَ الْحَسَنِ قَالَ: كُنَّا فِي غَزْوَةٍ لَنَا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ (").

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٥٣١ – ٤٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) في (ز): «عبد الله».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «فأمضى»، وفي التلخيص: «فانتهى».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٣٦٧ - ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية كلها: «ابن الحسين»، والمثبت كما في سائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١/ ٣٦٧-٢٦٢)، قال ابن حجر في الإتحاف: «قال ابن عبد البر: هو حديث بصري صحيح».

حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٩٧ - أَصْرِزُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّار، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل، أَنَا شُعْبَةُ.

وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَشَكُّوا فِيَّ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ يُنْظَرَ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَشَكُّوا فِيَّ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُ، فَخَلَّى عَنِي، وَأَلْحَقَنِي إِلَيَّ، هَلْ أَنْبَتُ، فَخَلَّى عَنِي، وَأَلْحَقَنِي بِالسَّبْى (۱).

حَدِيثٌ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَكَأَنَّهُمَا لَمْ يَتَأَمَّلَا مُتَابَعَةَ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ عَبْدَ الْمَلِكِ عَلَى رِوَايتِهِ عَنْ عَطِيَّةً '' الْقُرَظِيِّ:

٢٥٩٨ - كَمَّ حَدْثَاهِ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي " ابْنُ جُرَيْجِ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي " ابْنُ جُرَيْجِ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطِيَّةً - رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةً - أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطِيَّةً - رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةً - أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ جَرَّدُوهُ يَوْمَ قُرَيْظَةً، فَلَمْ يَرَوُا الْمَوَاسِي " جَرَتْ عَلَى شَعْرِهِ - يَعْنِي عَانَتِهِ - تَرَكُوهُ مِنَ الْقَتْل ".

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۱/ ۱۷۰–۱۳۸۶).

<sup>(</sup>۲) في (ز): «على رواية عطية».

<sup>(</sup>٣) في (ز): «وأخبرني».

<sup>(</sup>٤) في (م): «الموسى».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ١٧٠ -١٣٨٤).

فَصَارَ الْحَدِيثُ بِمُتَابَعَةِ مُجَاهِدٍ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٩٩ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ " الْأَسَدِيُّ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ التَّمَّارُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أُويْسٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ كُلُ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ. فَذَكَرَ ذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ اللهُ وَسَى، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَكُلُ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَامُوسَى، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْقِهُ، فَقَالَ: «لَقَدْ حَكَمَ الْيَوْمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ اللّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقُ سَبْعِ سَمَاوَاتِ» "".

٢٦٠٠ حرث أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَيْبِ "، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُبْبَةَ، عَنْ مُسْلِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَيْبِ "، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُبْبَةً، عَنْ مُسْلِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَيْبِ "، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ مَكِيثٍ " قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ غَالِبِ اللَّيْثِيَّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ مَكِيثٍ ( اللهِ يَكُلِيةُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَالِبِ اللَّيْثِيَ عَالِمٍ اللَّيْثِيَ عَالِمٍ اللَّيْثِيَ فَالَابِ اللَّيْثِي فَا اللهِ عَلَيْهِ عَبْدَ اللهِ بَنِ مَكِيثٍ الْمُلَوِّحِ بِالْكَدِيدِ. فِي سَرِيَّةٍ وَكُنْتُ فِيهِمْ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشُنُوا الْغَارَةَ عَلَى بَنِي الْمُلَوِّحِ بِالْكَدِيدِ. فَقَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَا بِالْكَدِيدِ لَقِينَا الْحَارِثَ بْنَ الْبَرْصَاءِ اللَّيْثِيَّ فَأَخَذْنَاهُ، فَقَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَا بِالْكَدِيدِ لَقِينَا الْحَارِثَ بْنَ الْبَرُصَاءِ اللَّيْثِيَّ فَأَخَذْنَاهُ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): «عتبة».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ١٢٥ - ٤٣).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «الحسين».

 <sup>(</sup>٤) في التلخيص: «حنيف»!، ومسلم بن عبد الله أخرج له أبو داود هذا الحديث، وهو
 مجهول لم يرو عنه غير يعقوب بن عتبة، ولم يخرج لهما مسلم.

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): «مكبث».

إِنَّمَا جِئْتُ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْنَا: إِنْ تَكُنْ مُسْلِمًا لَمْ يَضُرَّكُ رِبَاطُنَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ نَسْتَوْثِقُ مِنْكَ، فَشَدَدْنَاهُ وِثَاقًا ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهِمَذَانَ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ الرَّقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا، فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ: أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا، فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عَقْبَةَ: أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا قَتَلَة عُثْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ – وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ – وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ اللهِ عَلَيْقِ لَمَا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ، قَالَ: "مَنْ لِلصِّبْيَةِ؟". قَالَ: اللهَ عَلْهُ لِللّهُ مَنْ لِلصِّبْيَةِ؟". قَالَ: "مَنْ لِلصِّبْيَةِ؟". قَالَ: الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ، قَالَ: "مَنْ لِلصِّبْيَةِ؟". قَالَ: الله الله عَلَيْهُ لَمَا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ، قَالَ: "مَنْ لِلصِّبْيَةِ؟".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٠٢ - صرم عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّالِيْ جَعَلَ فِدَاءَ مَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّالِيْ جَعَلَ فِدَاءَ أَمْل الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ ('').

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٩١-٣٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٨٨ - ١٣٢٥).

 <sup>(</sup>٣) هو: أبو العنبس الكوفي الأكبر، يروي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، أخرج له أبو داود
 والنسائي هذا الحديث، ولم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٢٦-٤٥٢٧).

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٠٣ - حرثما أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ - مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِي عَلَي عَلَي قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَبِيعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِي فَيْ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَبِيعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِي فَيْ فَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَبِيعَ أَنْ أَبِيعَ أَخْبَرْتُهُ بِبَيْعِهِمَا، فَقَالَ: «فَرَّ قُتَ أَخْبَرْ تُهُ بِبَيْعِهِمَا، فَقَالَ: «فَرَقْتُ بَيْنَهُمَا» (١٠) مَنْ أَنْ أَبِيعَ فَهُمَا، ثُمَّ بِعْهُمَا، وَلا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ إِسْنَادٌ آخَرُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ صَحِيحٌ أَيْضًا عَلَى شَرْطِهِمَا.

٢٦٠٤ - حَرَّمُ عَلِيُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "، عَنْ عَلِيّ، أَنَّهُ فَرَّقَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "، عَنْ عَلِيّ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا، فَنَهَاهُ النَّبِي يَكُلِيّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَرَدَّ الْبَيْعَ ".

٢٦٠٥ - أَخْمِرُ فِي أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ قَانِعٍ قَاضِي الْحَرَمَيْنِ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ (٥٠ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْخَوْلانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) زاد في (م) والتلخيص: «فبعتهما».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٤٣ ٥ – ١٤٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) يعني: أبا خالد الدالاني، ولم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٦٣٢-١٤٧٧)، وقد تقدم في البيوع (٢٣٩٠، ٢٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): «الحسين».

مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: خَرَجَ عَبْدَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ الصَّلْحِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهِمْ، قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْكَ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا اللهِ عَلَيْكَ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللهِ، رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «هُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ وَقَالَ: «هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ عَلَى هَذَا». وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمُ، فَقَالَ: «هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ» (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٠٦ - أَصْمِرُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلَا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْت، وَلا مَنْعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَا حَبَسَ اللهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ»(١).

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٦).

٢٦٠٧- صَرِينًا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٣٧٦-١٤٢٣).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۲/ ۹۷۹ – ۲۳۰۶).

 <sup>(</sup>٣) قال البيهقي في الكبرى (٩/ ٢٣١): «خالفه الحسين بن واقد؛ فرواه عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس رضى الله عنهما من قوله أتم منه»، وأخرج رواية الحسين في (٣/ ٣٤٦).

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قُلْتُ: هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ بِمِقْدَارِ <sup>(۱)</sup> مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ <sup>(۱)</sup>.

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، فَقَدِ احْتَجَّ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ جَمِيعًا('')، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٠٨ - أخرز أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ.

وَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ بِنَيْسَابُورَ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ بِبَغْدَادَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ يَتَلِيْهُ فَالَا: «رِيحُ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ مِائَةٍ عَامٍ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهَدَةً إِلَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَرَائِحَتَهَا أَنْ يَجِدَهَا» (٥٠).

قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَصَمَّ اللهُ أُذُنِي إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ<sup>(١)</sup> اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

 <sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن أبى المجالد، ويقال: محمد، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۲) في (و) و (ص): «بقدر».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٧٠٥ – ٦٨٩٥).

<sup>(</sup>٤) هما واحد، انظر تهذيب الكمال (١٦/ ٢٧)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٧٧٥ - ١٧١٥).

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): السمعت هذا من رسول».

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ:

٢٦٠٩ - أخمرناه أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنِ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُعَاوِيةَ إِذْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُّ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِ و الْفُقَيْمِيُّ، ثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةً، الْفَزَارِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرَحْ رِبِحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِبِحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا» (١٠٠.

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٢).

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ:

٢٦١٠ حرثما أبو زكريًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ: «أَلَا مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ: «أَلَا مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذَمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَفَرَ ذِمَّةَ اللهِ، وَلَا يَرَحْ رِيحَ " الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا اللهِ عَنْ أَبِي.

٢٦١١ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ سَعِيدٍ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ

إتحاف المهرة (٩/ ٤٤٤ - ١١٦٤٠).

 <sup>(</sup>۲) بل أخرجه البخاري (۶/ ۹۹) و (۹/ ۱۲) من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو به بنحوه، ولم يذكر جنادة بن أبي أمية، وانظر التتبع للدارقطني (ص۲۱۳)، وفتح الباري (٦/ ۲۷۰) والمقدمة.

<sup>(</sup>٣) في (و): «رائحة».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٥٩- ١٩٤٧٧).

يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ (''، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ('')، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ ('')، عَنْ أَنِي بَنْ خَبَلَ النَّبِيِّ وَيُلِيَّةٍ تُوُفِّي يَوْمَ [خَيْبَرَ] ('')، فَذَكَرُوا لِلرَّسُولِ ('' عَلَيْهِ، فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَتَغَيَّرَ وُجُوهُ النَّاسِ لِيَلْكَ ('')، فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ». فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرَزَا لِيَلْكَ (')، فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ». فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرَزَا لِيَلْكَ (')، فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ».

حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَأَظُنُّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦١٢ - أَصْمِرُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ (^)، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمِوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوْذَبٍ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

<sup>(</sup>١) يعني الأنصاري، وعنه يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الحافظ.

<sup>(</sup>٢) في (و): «حيان».

<sup>(</sup>٣) هو: مولى زيد بن خالد الجهني، لم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حبان، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة هذا الحديث، ووثقه ابن حبان، وقد تقدم حديثه في الجنائز (١٣٦٠) وقال المصنف هناك: «أبو عمرة هذا رجل من جهينة معروف بالصدق ولم يخرجاه»، وبذا تعلم نقض تعليقه هنا عليه.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها: «حنين»، وهو تصحيف يتضح من قوله في آخر الحديث «فوجدوا خرزا من خرزات اليهود»، والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي (٤/ ٢٥٥) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وكذا تقدم في الجنائز (١٣٦٠) من وجه أخر على الصواب.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص) و(م) والتلخيص: «لرسول الله».

<sup>(</sup>٦) في (م) والتلخيص: (لذلك).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٥/ ١٢ – ٤٨٧٧).

<sup>(</sup>٨) في (و) و(ص): «العنبري».

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا، فَنَادَى فِي النَّاسِ، فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ، فَيُخَمِّسُهُ وَيَقْسِمُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ، فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ، فَيُخَمِّسُهُ وَيَقْسِمُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعْتَذِرُ. قَالَ: «كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِنْكَ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٦٣ - ٣٠٠ على بن عيسى، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِي، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، قَالَ: مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثِنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، قَالَ: دَخَلَ مَسْلَمَةُ أَرْضَ الرُّومِ، فَأْتِيَ بِرَجُلِ قَدْ غَلَّ، فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَ: هَرَخُلُ مَسْلَمَةُ أَرْضَ الرُّومِ، فَأْتِي بِرَجُلِ قَدْ غَلَّ، فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَ: «إِذَا وَجَدْتُمُ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ، فَقَالَ: «إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَ، فَا خُرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ». قَالَ: فَوَجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا، فَسُئِلَ سَالِمٌ عَنْهُ، فَقَالَ: بِعْهُ وَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٥٤٥ – ١١٨٩١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ١٨٤–١٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: لكن صالح بن محمد ضعيف».

## كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ

وَالْأَصْلُ فِيْهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَعَجَلًا:

٢٦١٤ - حرثً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ [مُسْلِم] " قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَعْلَمُوا الْنَمَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَعْلَمُوا النَّهَ عَنْ مَن مَنَ مِن شَيْءِ فَأَنَّ لِلّهِ حُمْسَهُ، وَلِلرَّسُولِ ﴾ " . قَالَ: هَذَا مِفْتَاحُ كَلَامٍ، للهِ تَعَالَى مَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْهِ، فَقَالَ قَائِلُونَ: سَهْمُ الْقُرْبَى لَقَرَابَةِ النَّبِيِّ عَيْلِيْهُ. وَقَالَ قَائِلُونَ: سَهْمُ الْقُرْبَى لَقَرَابَةِ النَّبِيِّ عَيْلِيْهُ. وَقَالَ قَائِلُونَ: سَهْمُ النَّبِيِّ عَيْلِيْهُ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، فَاجْتَمَعَ وَأَيْهُ النَّبِي عَيْلِهُ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، فَاجْتَمَعَ وَأَيْهُ مُلْكِ فَي خَلَوهُ هَذَيْنِ السَّهُمَيْنِ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَكَانَا وَلَكَ فِي حَلَافَةِ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ فَيْكُمَا اللهِ اللهِ، فَكَانَا عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَكَانَا عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٦١٥ - حرثم الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْقَزْوِينِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ (''، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: وَلَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: وَلَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعُمْرَ الْخُمُسِ، فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها والتلخيص والإتحاف: «قيس بن محمد» خطأ، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٣٤٢) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٢) (الأنفال: آية ٤١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ٣٩٤-٢٠٩١٧).

<sup>(</sup>٤) هو: عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، فيه ضعف. من رجال التهذيب.

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦١٦ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمَّدِ بن عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالاً: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالاً: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ (").
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦١٧ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْسٍ قَالَ: تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَّاسٍ قَالَ: تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَهُو الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّوْيَا يَوْمَ أُحُدٍ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُقِيمَ بِالْمَدِينَةِ يَقَاتِلُهُمْ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ نَاسٌ لَمْ يَكُونُوا شَهِدُوا بَدْرًا: تَخْرُجُ بِنَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُقِيمَ بِالْمَدِينَةِ يُقَاتِلُهُمْ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ نَاسٌ لَمْ يَكُونُوا شَهِدُوا بَدْرًا: تَخْرُجُ بِنَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُ نُقَاتِلُهُمْ بِأُحُدٍ، وَرَجَوْا أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْفَضِيلَةِ مَا أَصَابَ أَهْلُ بَدْرٍ، فَمَا إِلَيْهِمْ نُقَاتِلُهُمْ بِأُحُدٍ، وَرَجَوْا أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْفَضِيلَةِ مَا أَصَابَ أَهُلُ بَدْرٍ، فَمَا إِلَيْهِمْ نُقَاتِلُهُمْ بِأُحُدٍ، وَرَجَوْا أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْفَضِيلَةِ مَا أَصَابَ أَهْلُ بَدْرٍ، فَمَا إِلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

إتحاف المهرة (١١/ ٥٤٥ - ١٤٥٩٢).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۷/ ۳٦٥–۲۲٤۱۷).

 <sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ بحذف حرف النداء، وفي التلخيص: (يا رسول الله).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(و) و(ص): «ونرجوا».

يَوْمَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَلْبَسَ الْأَدَاةَ: "إِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ، فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ، وَأَنْتُ أَنَّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ، فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ، وَرَأَيْتُ أَنَّ سَيْفِي ذَا الْفَقَارِ فُلَّ، فَأَوَّلْتُهُ فَأَنِّيبَةِ، وَرَأَيْتُ أَنَّ سَيْفِي ذَا الْفَقَارِ فُلَّ، فَأَوَّلْتُهُ فَلَّا فِيكُمْ، وَرَأَيْتُ بَقَرًا تُذْبَحُ، فَبَقَرٌ وَاللهِ خَيْرٌ، فَبَقَرٌ وَاللهِ خَيْرٌ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦١٨ - معثما الله أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَ فِيُ بِمَرْوَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّنَنِي ﴿ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ وَيَى نَفْسِى عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَيَقُولُونَ فِيهِ، فَقَامَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَنَالُ مِنْ عَلِيٍّ وَفِي نَفْسِي عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَكُنْتُ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِي جَيْشٍ، فَأَصَابُوا غَنَائِمَ، فَعَمِدَ عَلِيٌّ إِلَى جَارِيَةِ مِنَ الْخُمُسِ، فَأَخَذَهَا لِنَفْسِهِ، وَكَانَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَبَيْنَ خَالِدِ شَيْءٌ، فَقَالَ خَالِدٌ! وَيَ عَنْ اللهِ عَلَيْ وَبَيْنَ خَالِدِ شَيْءٌ، فَقَالَ خَالِدٌ! وَيَ عَلْمَ عَلِي وَبَيْنَ خَالِدٍ شَيْءٌ، فَقَالَ خَالِدٌ! وَكُنْتُ وَلِيَهُ فَإِنْ عَلِيٍّ وَبَيْنَ خَالِدٍ شَيْءٌ، فَقَالَ خَالِدٌ! وَكُنْتُ وَلَاكَ النَّبِي عَلَيْ فَوَلَا النَّبِي عَلَيْ قَلْ الْمَابُوا وَكُنْتُ وَكُونَ وَلَا النَّهِ وَكُنْتُ وَكُنْتُ وَكُونَ وَلَالِهُ وَكُنْتُ وَكُونَ وَلَا اللّهِ وَلَيْهُ وَلِي اللّهِ وَلَيْهُ وَلَى اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهِ وَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَيْهُ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهُ وَلَوْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَلِي اللهِ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ وَلِلْ الللّهِ وَلَيْهُ وَلَا الللّهِ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللْفُولُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللْفِ الللللللّهُ اللللللللْفِي الللل

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٣٧٤-٨٠١٤)، وسيأتي برقم (٤٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): «وحدثني».

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ز): «لأني»!.

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص) و(م): «احمر» وأشار ناسخ (ص) إلى أنها في نسخة أخرى: «احمرت».

## عَلَنُه''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ. انَّمَا أَخْرَجَهُ الْنُجَادِيُّ مِنْ جَدِيثٍ عَلَّةٍ دُنِ سُوَيْدِ دُنِ مَنْجُوفٍ،

إِنَّمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ مُخْتَصَرًا (٢).

وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ هَذَا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ.

وَهَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَعْمَشِ:

٢٦١٩ - أَحْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ (٣) بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ بِطُولِهِ (١).

٢٦٢٠ - حرثً عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إَسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ هَوَازِنَ جَاءَتْ يَوْمَ عُنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ هَوَازِنَ جَاءَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، فَصَفُّوهُمْ صُفُوفًا لِيُكَثِّرُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ وَيَلِيْمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، رَسُولِ اللهِ وَيَلِيْمُ وَالْمُشْرِكُونَ، فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ،

إتحاف المهرة (٢/ ٩٧٥-٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (٥/ ١٦٣) مختصرا، وانظر فتح الباري (٨/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «عبيد الله».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٧٧٥-٢٣٠).

كَمَا قَالَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ وَرَسُولُه اللهِ وَرَسُولُه اللهِ وَرَسُولُه اللهُ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يُطْعَنْ بِرُمْحٍ وَلَمْ اللهُ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يُطْعَنْ بِرُمْحٍ وَلَمْ يُضْرِبْ بِسَيْفِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّا يَوْمَئِذِ: "مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُه ". فَقَتَلَ أَبُو يُضْرِبْ بِسَيْفِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّا يَوْمَئِذِ: "مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُه ". فَقَتَلَ أَبُو فَتَادَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَتَادَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَتَادَةً يَا رَسُولَ اللهِ فَتَادَةً يَا رَسُولَ اللهِ فَتَادَةً مَنْ هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَجُلًا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَخَذْتُهَا فَأَرْضِهِ فَانْظُرْ مَعَ مَنْ هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَخَذْتُهَا فَأَرْضِهِ فَانْظُرْ مَعَ مَنْ هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَخَذْتُهَا فَأَرْضِهِ مِنْهُا وَأَعْطِيهِا. فَسَكَتَ النَّبِي عَيَا يَهُ عَلَى أَسُدِ مِنْ أُسُولَ اللهِ وَيُعْطِيكَهَا، فَضَحِكَ مَنْ عُمَرُ: لَا وَاللهِ لَا يَفِيءُ اللهُ عَلَى أَسَدِ مِنْ أُسُدِهِ وَيُعْطِيكَهَا، فَضَحِكَ وَسُولُ اللهِ عَمَرُ: لَا وَاللهِ لَا يَفِيءُ اللهُ عَلَى أَسَدِ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَيَاكُمَا اللهِ عَلَى أَللهُ عَلَى أَسَدِهِ وَيُعْطِيكَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَمَرُ: لَا وَاللهِ لَا يَفِيءُ اللهُ عَلَى أَسَدِه وَيُعْطِيكَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَمَرُ: لَا وَاللهِ لَا يَفِيءُ اللهُ عَلَى أَسَدِهِ وَيُعْطِيكَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَمْرُ: لَا وَاللهِ لَا يَفِيءُ اللهُ عَلَى أَسَدِهِ وَيُعْطِيكَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَسُولُ الله يَقِيءُ اللهُ عَلَى أَسُولُ اللهِ يَقِيءُ اللهُ عَلَى أَسُولُ اللهِ يَقِيعُ اللهُ عَلَى أَسُولُ الله يَعْلَى أَسُولُ اللهِ يَقِيعُ اللهُ اللهُ يَعْلَى أَسُولُ الله يَعْرِيكُ اللهُ اللهُ يَعْلَى أَسُولُ الله يَعْلِيكُ اللهُ يَعْلَى أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَى أَلْهُ اللهُ الل

حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٢١ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْفَهَانِيُ الزَّاهِدُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ بَحْرِ الْبَرِّيُ (٢)، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا وُحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ أَحْرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِ، وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ، وَضَرَبُوهُ (٣).

حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١/ ٣٩٩–٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): ١ البرتي٠٠.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٥٠٠ – ١١٧٦٤).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: زهير بن محمد ضعيف، وقد اختلف عليه فيه. وقال أبو داود: إن وقفه أصح»، انظر سنن أبي داود (٣/ ٣١٥).

٢٦٢٢ - أخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ " بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ - هُوَ ابْنُ مُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيُّ - حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ - مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ - قَالَ: شَهِدْتُ حُنَيْنًا " مَعَ الْأَنْصَارِيُّ - حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ - مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ - قَالَ: شَهِدْتُ حُنَيْنًا " مَعَ الْأَنْصَارِيُّ - حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ - مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ - قَالَ: شَهِدْتُ حُنَيْنًا " مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ ، فَأَمَرَنِي، فَقُلَّدْتُ سَيْفًا، فَأُخْبِرَ أَنِي مَمْ مُمْلُوكٌ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيّ الْمَتَاعِ ".

حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

777٣ - حرث أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمَنْصُورِ - أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ابْنِ الطَّبَّاعِ، ثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ابْنِ الطَّبَّاعِ، ثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْفُوبَ بْنِ الطَّبَاعِ، ثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْفُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ عَلِيدَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَعْفُوبَ بْنَ مُجَمِّعٍ يَذْكُرُ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ '' عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُجَمِّعِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعٍ بْنِ جَارِيَةَ '' عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُجَمِّعِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ '' الْأَنْصَارِيِّ — وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ قَرَّءُوا الْقُرْآنَ — قَالَ: شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يَهُزُّونَ بِالْأَبَاعِرِ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: مَا لِلنَّاسِ؟ قَالُوا: أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ، فَخَرَجْنَا مَعَ النَّاسِ لِبَعْضٍ: مَا لِلنَّاسِ؟ قَالُوا: أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ، فَخَرَجْنَا مَعَ النَّاسِ نُوجِفُ، فَوَجَدْنَا النَّبِيَ عَلَيْهُ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ، فَلَمَّا النَّسِ شُوجِفُ، فَوَجَدْنَا النَّبِيَ عَلَيْهُ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ، فَلَمَّا النَّاسُ وَجَدُنَا النَّيْ يَعْشَعُ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأً عَلَيْهِمْ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَعًا فَهُينَا ﴾. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا الْجَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأً عَلَيْهِمْ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَعًا فَهُ عُلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ وَمَا عَلَيْهِمْ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَعًا لَكُولُهُ الْمُعْمِى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّوْمِيْ اللْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأً عَلَيْهِمْ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَعًا فَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللْهَ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّاسُ وَالْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِى اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن» مكانه بياض في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «خيبر».

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٣٠-١٦٠٩)، وخرثي المتاع، أي: شيء من الأمتعة والأثاث،
 وقيل: أردأ المتاع والغنائم، وهي سقط البيت من المتاع.

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص) و(م) والتلخيص: ٩حارثة».

رَسُولَ اللهِ، أَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفَتْحٌ». فَقُسِمَتْ خَيْبُرُ عَلَى اللهِ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَكَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ، مِنْهُمْ (') ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ، فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ، وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا ('').

حَدِيثٌ كَبِيرٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٢٤ - حريمي عَلِيُ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحِيرِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّصْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ مَنْ النَّفُلِ كَذَا وَكَذَا». قَالَ: فَقَدِمَ الْفِتْيَانُ، وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ، فَلَمْ يَبْرُحُوهَا، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ، قَالَ الْمَشْيَخَةُ: وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ، فَلَمْ يَبْرُحُوهَا، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ، قَالَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ، فَلَمْ يَبْرُحُوهَا، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ، قَالَ الْمَشْيَخَةُ لَكُمْ، لَوِ انْهَزَمْتُمْ فِئْتُمْ إِلَيْنَا، فَلَا تَذْهَبُوا بِالْمَغْنَمِ وَنَبْقَى. فَأَبَى الْفِتْيَانُ، وَقَالُوا: جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَيَّةُ لَنَا. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلاَّنْفَالِ فَلِ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ مَعْدُ وَلَى اللهُ عَلَى الْمَثْمَالُوا: جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَيَّةُ لَنَا. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلاَّنَعَالِ فَي اللهُ اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَالَ اللهُ عَنْ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (م): الفيهم».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ١٢٣ - ١٦٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) هو: الواسطي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) (الأنفال: آية ١ إلى ٥).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (''، فَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعِكْرِمَةَ، واحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٦٢٥ - ٣٠ مَرْ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ - إِمْلاَءً فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْآخِرِ، سَنَةَ ثَمَانِ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ '' مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جِنْتُ إِلَى بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ '' مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جِنْتُ إِلَى النَّبِيِّ يَكُولُهُ يَوْمَ بَدْرِ بِسَيْفِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ شُفِيَ '' صَدْرِي الْيَوْمَ مِنَ النَّيِيِّ يَكُولُهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: هو على شرط البخاري».

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): (بن) مصحف، فعاصم هو ابن أبي النجود.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «شفى الله».

<sup>(</sup>٤) (الأنفال: آية ١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ١١٠ – ٥٠٢١).

<sup>(</sup>٦) بل أصله في مسلم (٩/ ١٤٦) و(٧/ ١٢٥) من حديث سماك بن حرب عن مصعب بن سعد به بنحوه مطولا.

١٦٦٦ - أخْمِرْ إِنْ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ حُمَيُّ "، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ : «اللَّهُمَّ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرِ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةً عَشَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُواةٌ فَاحْمِلُهُمُ ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ ». إِنَّهُمْ حُواةٌ فَاحْمِلُهُمُ ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ ». فَقَتَحَ اللهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَانْقَلَبُوا حِينَ انْقَلَبُوا، وَمَا فِيهِمْ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَل أَوْ جَمَلَيْنِ، فَاكْتَسُوا وَشَبِعُوا".

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى الاِحْتِجَاجِ بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَذْحِجِيِّ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ<sup>(٣</sup>).

٢٦٢٧- أخْرِبِي الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) هو: حيى بن عبد الله بن شريح المعافري. لم يخرج له الشيخان، وقال البخاري: فيه نظر.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٥٦٨ - ١١٩٤٧)، وسيأتي برقم (٢٦٧٢) وقال هناك على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) مراد المصنف أن حيي هذا هو أبو عبد الرحمن المذحجي وقد احتج به الشيخان، وكلامه هذا وهم فإن المذحجي يكنى أبا عبيد -لا أبا عبد الرحمن- واسمه حى ويقال حيي ويقال حوي بن أبي عمرو، أخرج له مسلم والبخاري تعليقا، وقد ذكره المصنف في المدخل إلى الصحيح (٤/ ٥٦) بكنيته على الصواب، أما حيي بن عبد الله المعافري أبو عبد الله المصري فهو الذي يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي وعنه ابن وهب، وهو متأخر عن المذحجي، ولم يخرج له الشيخان، بل قال البخاري عنه في تاريخه (٣/ ٢٧): «فيه نظر»، وقد ذكر المصنف مثل هذا التعليق الذي هاهنا عند حديث رقم (٢٧٢) فانظ.

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْفُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ، وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلُّهُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٤١٧ - ٩٦٨٠).

 <sup>(</sup>۲) بل أخرجاه؛ البخاري (۶/ ۹۰) عن يحيى بن بكير عن الليث، ومسلم (١٤٧/٥) عن
 عبد الملك بن شعيب به.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) هو: عبيد الله بن عبيد الكلاعي الشامي الدمشقي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) قوله: «يقول» سقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٦) قوله: (یقول) سقط من (و) و (ص).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٤/٣٧-٢٠٣٢).

٢٦٢٩ - صُمَّ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرِ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَام، عَنْ سُفْيَانَ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ (''، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ الشَّامِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَابِرِ الشَّامِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةً ('') الْفِهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُنَقِّلُ الثَّهُ لَا الثَّلُثَ بَعْدَ الْخُمُس ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٣٠ - حرث أبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا الشَّيْبَانِيُ (') وَأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدِّدٍ إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَسْأَلُهُ مَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ (' قَالَ: بَعَنَنِي أَهْلُ الْمَسْجِدِ إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَسْأَلُهُ مَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ( فَقُلْتُ: هَلْ خَمَّسَهُ ؟ صَنَعَ النَّبِيُ يَعَلِي فَعُلْتُ: هَلْ خَمَّسَهُ ؟ صَنَعَ النَّبِي يَعَلِي فَي طَعَامِ خَيْبَرَ، فَأَتَنَتُهُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: هَلْ خَمَّسَهُ ؟ قَالَ: لَا، كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْهُ حَاجَتَهُ ( ).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٣١ – أَخْمِرْنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٧)، عَنْ يُونُسَ، عَنِ

<sup>(</sup>١) هذا الطريق -طريق أبي العباس المحبوبي- لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و (م): «سلمة».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢٠٣ – ٤١٣٢).

<sup>(</sup>٤) هو: سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الشيباني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن أبي المجالد، ويقال: محمد، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٧٠٥ - ٦٨٩٥).

<sup>(</sup>٧) يعني: ابن علية، يروي عن يونس بن عبيد.

الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ: مَنْ أَكَلَ الْخُبْزَ سَمِنَ، فَلَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ أَجْهَضْنَاهُمْ عَنْ خُبْزَةٍ لَهُمْ، فَقَعَدْتُ عَلَيْهَا، فَأَكَلْتُ مِنْهَا، حَتَّى شَبِعْتُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي عِطْفَيَّ هَلْ سَمِنْتُ؟ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٣٢ - صَرَّا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيِّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و الرَّقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيْسَةَ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ فَتْحَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ، فَلَمَّا انْهَزَمَ الْقَوْمُ وَقَعْنَا فِي قَالَ: شَهِدْتُ فَتْحَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ، فَلَمَّا انْهَزَمَ الْقَوْمُ وَقَعْنَا فِي رَحَالِهِمْ، فَأَخَذَ النَّاسُ مَا وَجَدُوا مِنْ جُزُرٍ -قَالَ زَيْدٌ: وَهِيَ الْمَوَاشِي - فَلَمْ يَكُنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ فَارَتِ الْقُدُورُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهُ أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَلَمَّا وَلُكَ رَسُولُ اللهِ عَشَرَةٍ شَاةً '').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٣٣ - صُرِّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ يَيُّ يَقُولُ: «النَّهْبَةُ لا تَحِلُّ، فَأَكْفِئُوا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ يَيُّ يَقُولُ: «النَّهْبَةُ لا تَحِلُّ، فَأَكْفِئُوا الْقُدُورَ»(").

وَهَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، فَذَكَرُوا سَمَاعَ ثَعْلَبَةَ مِنَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ١٣٥ - ١٧٠٧٩).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱٤/ ۳۵۳–۲۸۸۱).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٢٤ – ٢٤٧٨).

## النَّبِيِّ عَلَيْكِيْرٌ.

وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِحَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ مَرَّةً، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

٢٦٣٤ - عَرَّنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ " بْنِ إِسْحَاقَ " الْعَدْلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ "، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْتَهَبَ النَّاسُ غَنَمًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَبَحُوهَا، فَجَعَلُوا يَطْبُخُونَ مِنْهَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «إِنَّهُ لا تَصْلُحُ النَّهْبَةُ " " اللهُ ا

٢٦٣٥ - أخمر أ أبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ عَلَيْقِ: «لَيْسَ مِنَّا مَنِ انْتَهَبَ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ: «لَيْسَ مِنَّا مَنِ انْتَهَبَ، أَوْ مَسْلَبَ، أَوْ أَشَارَ بِالسَّلَبِ»(٥).

قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِأَبِي كُدَيْنَةَ يَحْيَى بْنِ الْمُهَلَّبِ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٣٦ - أَخْرِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) في (و) و (ص): «أبو أحمد محمد بن أحمد».

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن محمد بن إسحاق بن النعمان أبو أحمد العدل النيسابوري الصفار السلمي.

<sup>(</sup>٣) هو: عمرو بن حماد بن طلحة القناد. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٢٤ – ٢٤٧٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٤٠ - ٢٨٤٧).

مُعَاذِ، ثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ خَالِدِ الْحِمْصِيُ (۱)، حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَدَّنَ مَا فِي عَنِ الْخُلْسَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ، وَأَنْ تُوطأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهنَ (۱). بُطُونِهنَ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٣٧ - أخْمِ فِي دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْضَمِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّنِي الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْضَمِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ"، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَشْدَقِ "، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْةِ عَبَادَةً بْنِ سُلُولِ اللهِ عَيَّا إِلَى بَدْرٍ فَلَقِي الْعَدُوّ، فَلَمَّا هَزَمَهُمُ اللهَ الْعَدُوّ، وَرَجَعَ اللهُ يَرَسُولِ اللهِ عَيَّا إِلَى اللهِ عَيَّا إِلَى اللهِ عَيَّا إِلَى اللهِ عَيَالَةً اللهُ عَلَى اللهُ الْعَدُوّ، وَرَجَعَ اللهِ عَيَالِيْهُ إِلَى اللهِ عَيَّا إِلَى اللهِ عَيَّا إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الْعَدُوّ، وَرَجَعَ الَّذِينَ قَتَلُوهُمْ، قَالُوا: لَنَا النَّهُ لُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَهُمْ، وَقَالَ الَّذِينَ قَتَلُوهُمْ، قَالُوا: لَنَا النَّهُ لُى مَنْ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَهُمْ اللهُ الْعَدُوّ، وَبِنَا نَفَاهُمُ اللهُ وَهَزَمَهُمْ، وَقَالَ اللّذِينَ كَانُوا أَحْدَقُوا لِللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الْعَدُونَ اللهُ الْعَدُونَ اللهُ الْعَدُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الْعَدُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَ بِهِ مِنَّا، هُو لَنَا، نَحْنُ أَحْدُونَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَ بِهِ مِنَّا، هُو لَنَا، نَحْنُ أَحْدُونَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَ بِهِ مِنَا، هُو لَنَا، نَحْنُ أَحْدُونَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) قوله: «ثنا محمد بن معاذ، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، حدثني وهب بن خالد الحمصي» ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ١٤٦ - ١٣٨٢١).

 <sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة، وعنه إسماعيل بن
 جعفر بن أبي كثير الزرقي الأنصاري..

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها: «سليمان بن محمد الأشدق»، والمثبت من: التلخيص، والإتحاف ومن السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٩٢) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وهو سليمان بن موسى القرشي الأشدق.

وَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهُ غِرَّةً. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَوْلُوا عَلَى الْعَسْكَرِ: وَاللهِ مَا أَنْتُمْ بِإِحْقَ بِهِ مِنَّا، نَحْنُ اسْتَوْلَيْنَا عَلَى الْعَسْكَرِ، فَأَنْزَلَ اللهُ فَ الْعَسْكُونَكَ عَنِ الْخَنْفَالَ لَهُ وَالرَّسُولِ فَاتَقَوْا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾. إلى الله عَلْهَ الله عَلَى ا

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيِّ، صَحِيحٌ أَيْضًا عَلَى شَرْطِ مُسْلِم:

٢٦٣٨ - حدثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شَكْ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شَكْمُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ ابْنِ الْأَشْدَقِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الْأَنْفَالِ، فَقَالَ: فِينَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ بَدْرٍ نَزَلَتْ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ (٣).

٢٦٣٩ - أَصْرِفِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، ثَنَا أَخْرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ صَعْدٍ، خَرَجَتْ سَرِيَّةٌ، فَأَخَذُوا إِنْسَانًا مَعَهُ غَنَمٌ يَرْعَاهَا، فَجَاءُوا بِهِ إِلَى

<sup>(</sup>١) (الأنفال: آية ١).

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٦/ ٤٤٤ – ٦٧٨٥)، والفواق بضم الفاء وفتحها ما بين الحَلْبَتَين من الراحة، وقيل أراد التفضيل في القسمة، كأنه جعل بعضهم أفوق من بعض بقدر غنائهم وبلائهم. وانظر النهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٤٤٤ – ٦٧٨٥).

رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَكَلَّمَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُكَلِّمَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُ بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَكَيْفَ بِالْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَإِنَّهَا أَمَانَهٌ، وَهِيَ لِلنَّاسِ الشَّاةُ وَالشَّاتَانِ وَأَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «احْصِبْ وُجُوهَهَا تَرْجعْ إِلَى أَهْلِهَا». فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءَ أَوْ تُرَابٍ، فَرَمَى بِهِ وُجُوهَهَا، فَخَرَجَتْ تَشْتَدُ حَتَّى فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءَ أَوْ تُرَابٍ، فَرَمَى بِهِ وُجُوهَهَا، فَخَرَجَتْ تَشْتَدُ حَتَّى فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءَ أَوْ تُرَابٍ، فَرَمَى بِهِ وُجُوهَهَا، فَخَرَجَتْ تَشْتَدُ حَتَّى فَأَخذَ قَبْصَةً مِنْ مَصْبَاءَ أَوْ تُرَابٍ، فَرَمَى بِهِ وُجُوهَهَا، فَخَرَجَتْ تَشْتَدُ حَتَّى فَأَخَذَ قَبْصَةً مِنْ مَصْبَاءَ أَوْ تُرَابٍ، فَرَمَى بِهِ وُجُوهَهَا، فَخَرَجَتْ تَشْتَدُ حَتَّى فَقَالَةُ وَلَمْ مَا عَلَيْهِ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ، وَلَمْ يُصَلِّ لِلَّهِ سَجْدَةً قَطُّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَدْخِلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: «لَقَدْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَزَوْجَتَيْنِ لَهُ مِنَ الْحُورِ حَسُنَ إِسْلامُ صَاحِبِكُمْ، لَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَزَوْجَتَيْنِ لَهُ مِنَ الْحُورِ حَسُنَ إِسْلامُ صَاحِبِكُمْ، لَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَزَوْجَتَيْنِ لَهُ مِنَ الْحُورِ اللهِ عِيْنِ اللهُ عَلَى الْصَقْ الْحَصِيْهُ الْوَالِقَالِ اللهُ عَلَى الْعُبُونِ اللهُ عَلَيْهِ الْتُعَامَةُ الْمُ الْمُ الْمُعَنِ الْعُمِنِ اللهُ الْعَيْنِ الْمُ الْعَيْنِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَلِ لَا اللهِ عَلَى الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٤٠ - حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَا يُعَلِّيْهُ أَتِي بِظَبْيَةٍ " فِيهَا عَبْدِ اللهِ بْنَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيَكِيْهُ أَتِي بِظَبْيَةٍ " فِيهَا خَرَزٌ مِنَ الْعَنِيمَةِ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءً".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٤١ - أَصْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمُّويَهْ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ١٥٣ - ٢٧١٩).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل كان شرحبيل متهما، قاله ابن أبي ذئب».

<sup>(</sup>٣) يعني: جراب صغير عليه شعر، وقيل: هي شبه الخريطة والكيس.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ١٣٦ - ٢٢٠١٠).

حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ. وَقَالَ: حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ. وَقَالَ: «أَتَسْقِي زَرْعَ غَيْرِك؟». وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي الْجَمْرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٢٦٤٢ - أخرناه أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اللهِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ (١).

وَقَدْ رُوِيَ بَعْضُ هَذَا الْمَتْنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ:

٢٦٤٣ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيَّاتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ النِّسَاءِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأَنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، وَعَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابِ النِّسَاءِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، وَعَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ بَيْعِ الْخُمُسِ حَتَّى يُقْسَمَ (").

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ١٥ – ٩٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ١٥ – ٨٧٩٨).

٢٦٤٤ - أخْمِرُ اللهِ جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَّ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَكَّةَ أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا حُلَفَاؤُكَ وَقَوْمُكَ، وَإِنَّهُ لَحِقَ بِكَ أَرِقَاؤُنَا، لَيْسَ لَهُمْ رَغْبَةٌ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا حُلَفَاؤُكَ وَقَوْمُكَ، وَإِنَّهُ لَحِقَ بِكَ أَرِقَاؤُنَا، لَيْسَ لَهُمْ رَغْبَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنَّهُمْ فَرُّوا مِنَ الْعَمَلِ، فَارْدُدْهُمْ عَلَيْنَا. فَشَاوَرَ أَبَا بَكْرٍ فِي فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنَّهُمْ فَرُّوا مِنَ الْعَمَلِ، فَارْدُدْهُمْ عَلَيْنَا. فَشَاوَرَ أَبَا بَكْرٍ فِي أَمْرِهِمْ، فَقَالَ: شَعْرُوا مِنَ الْعَمَلِ، فَارْدُدْهُمْ عَلَيْنَا. فَشَاوَرَ أَبَا بَكْرٍ فِي أَمْرِهِمْ، فَقَالَ: صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَالَ لِعُمَرَ: "مَا تَرَى؟». فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَمْرِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَالَ لِعُمَرَ: "مَا تَرَى؟». فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مِي بَكْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَالَ لِعُمَرَ: "مَا تَرَى؟». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا مُو يَا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ: "لا». قَالَ عُمَرُ: أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لا» وَلَكِنْ مُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لا» وَلَكِنْ أَلْقَى نَعْلَهُ إِلَى عَلِي يَخْصِفُهَا، ثُمَّ قَالَ: خَاصِفُ النَّعْلِ فِي الْمَسْجِدِ». وَقَدْ كَانَ أَلْقَى نَعْلَهُ إِلَى عَلِي يَخْصِفُهَا، ثُمَّ قَالَ: "كَذِبُوا عَلَيَّ وَيُهُ مَنْ يَكُذِبُ عَلَيْ يَخِو لَهُمْ يَلُحِ النَّارَ».".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٤٥ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّالِهٍ قَسَمَ لِمِائَتَيْ فَرَسِ يَوْمَ خَيْبَرَ سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ. وَقَدِ احْتَجَ الْبُخَارِيُّ بِيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ الْمَخْزُ ومِيِّ "".

إتحاف المهرة (١١/ ٣٧٦–١٤٢٣).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٢٨٤-٢١٢٨).

<sup>(</sup>٣) كذا قال المصنف ظنا منه أن: كثير، الوارد في السند هو: كثير بن كثير بن المطلب بن =

٢٦٤٦ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَهْدِيِّ بْنِ رُسْتُمَ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَلاَذِ يُحَدِّثُ، عَنْ نُمَيْرِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَسْرُوحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي عَامِرِ لللهِ عَلَيْ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "نِعْمَ الْحَيُّ الْأَسْدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ، الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "نِعْمَ الْحَيُّ الْأَسْدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ، لا يَغِرُّونَ فِي الْقِتَالِ، وَلا يُخَلُّونَ "، هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ». قَالَ: فَحَدَّثُتُ بِهِ مُعْاوِيَةَ، فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "هُمْ مِنِّي وَإِلَيَّ ». فَقُلْتُ: لَيْسَ هَكَذَا، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "هُمْ مِنِّي وَإِلَيَّ ». فَقُلْتُ: لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثِنِي أَبِي، وَلَكِنْ حَدَّثِنِي أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثِنِي أَبِي، وَلَكِنْ حَدَّثِنِي أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ». قَالَ: فَأَنْتَ إِذًا أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيكَ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٤٧ - حَرْمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَوْذَبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: كَانَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَيَلِيْهُ إِذَا أَصَابَ عَنِيمةً أَمَرَ بِلَالًا، فَنَادَى ثَلَاثًا، فَيَرْفَعُ النَّاسُ مَا أَصَابُوا، ثُمَّ النَّبِيُ وَقَدْ قُسِمَتِ الْغَنِيمَةُ، فَقَالَ لَهُ: يَأْمُرُ بِهِ فَيُخَمَّسُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ وَقَدْ قُسِمَتِ الْغَنِيمَةُ، فَقَالَ لَهُ:

أبي وداعة القرشي السهمي الذي احتج به البخاري في صحيحه، وليس هو، بل هذا هو: كثير مولى بني مخزوم، لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولم يخرج له الشيخان ولا أصحاب السنن شيئا، وقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢١٤) بهذا الحديث، وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح (٧/ ١٦٠)، ولم يذكر فيه جرحا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، والإتحاف، وفي مصادر تخريج الحديث: "ولا يغلون».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٣١٤–١٧٧٧).

«هَلْ سَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ؟». فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ: «كُنْ أَنْتَ الَّذِي تُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإِنِّي لَنْ أَقْبَلَهُ مِنْكَ»(۱).

هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

7٦٤٨ – أَضْمِرُ الْبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ ابْنِ الْخُرَاسَانِيِّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا وَبُرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ "بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ – وَكُنْتُ عَبِيدِ اللهِ عَنْدَهُ – فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيْهُ يَقُولُ: "إِنَّ نَبِيًا مِنَ عَالِسًا عِنْدَهُ – فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيْهُ يَقُولُ: "إِنَّ نَبِيًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَاتَلَ أَهْلَ مَدِينَهِ، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَفْتَيْحَهَا خَشِي أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، الْمُلْمُ مُنْ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، بِحُرْمَتِي عَلَيْكِ، أَلَا لَانْبَيَّ اللهِ عَنْ النَّهُ مَنْ عَنْدَةً مِنَ النَّهُ اللهُ حَتَّى افْتَتَعَ الْمَدِينَةَ، وَكَانُوا وَكَدْتِ " سَاعَةً مِنَ النَّهُ إِنَّ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، بِحُرْمَتِي عَلَيْكِ، أَلَا وَكَدْتِ " سَاعَةً مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ وَلَا مَأْمُورٌ، بِحُرْمَتِي عَلَيْكِ، أَلَا وَكَدْتِ " سَاعَةً مِنَ النَّهُ إِنَّ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، بِحُرْمَتِي عَلَيْكِ، أَلَا وَكَدْتِ " سَاعَةً مِنَ النَّهُ إِنَّ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، بِحُرْمَتِي عَلَيْكِ، أَلَى وَكَانُوا وَضَعُوا الْقُرْبَانَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ عَلَى اللهُ مُنْ عَلَى اللهُ مُنْ عِنْدَهُ الْعُلُولُ؟ قَالَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْكُمْ ، فَقَالَ لَهُ عَلُولٌ؟ قَالَ احَمُّا أَنْنَا لِا يُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

إتحاف المهرة (٩/ ٥٤٥ - ١١٨٩١).

<sup>(</sup>٢) في (ز): «عبد الله».

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «وقفت».

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال» سقط من (و).

أَنْ أَعْلَمَ عِنْدَ أَيِّ سِبْطٍ هُوَ؟ قَالَ: تَدْعُو سِبْطَكَ فَتُبَايِعْهُمْ رَجُلَا رَجُلاً». قَالَ: وَفَقَعَلَ، فَلَزِقَتْ كَفَّهُ بِكَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ، قَالَ: عِنْدَكَ الْغَلُولُ؟ قَالَ: نَعَمْ، عِنْدِيَ الْغَلُولُ. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: رَأْسُ ثَوْرٍ مِنْ ذَهَبٍ أَعْجَبَنِي، فَعَلَلْتُهُ، فَجَاءَ بِهِ، الْغَلُولُ. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: رَأْسُ ثَوْرٍ مِنْ ذَهَبٍ أَعْجَبَنِي، فَعَلَلْتُهُ، فَجَاءَ بِهِ، فَوَضَعَهُ فِي الْغَنَائِمِ، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ». فَقَالَ كَعْبٌ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَوَضَعَهُ فِي الْغَنَائِمِ، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ». فَقَالَ كَعْبٌ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، هَكَذَا وَاللهِ فِي كِتَابِ اللهِ – يَعْنِي فِي التَّوْرَاةِ –قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَحَدَّثَكُمُ النَّبِيُ هَكَذَا وَاللهِ فِي كِتَابِ اللهِ – يَعْنِي فِي التَوْرَاةِ –قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَحَدَّثَكُمُ النَّبِيُ هَكَذَا وَاللهِ فِي كِتَابِ اللهِ – يَعْنِي فِي التَوْرَاةِ –قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَحَدَّثَكُمُ النَّبِيُ هَكَذَا وَاللهِ فِي كِتَابِ اللهِ – يَعْنِي فِي التَوْرَاةِ عَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَكُمْ النَبِيُ قَالَ: فَحَدَّثَكُمُ النَّبِيُ وَيَقَ مَلِي مَا لَهُمْ يُونُ وَمَعَهُ فِي اللَّوْرَاةِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْمَا مُونَا عَلَى اللهُ وَلَوْمَ مِنْ نُونٍ وَلَا عَلَى اللهُ وَيُهُمْ أَيُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْوَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٢٦٤٩ - حدثًما أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ، ثَنَا أَزْهَرُ (") بْنُ سَعْدِ السَّمَّانُ، ثَنَا ابْنُ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ (") عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ، ثَنَا أَنْ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ (") عَرْقَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْدٍ: "إِنَّ شِنْتُمْ عَبْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْدٍ: "إِنَّ شِنْتُمْ فَيَنْ مِنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْ فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْدٍ: "إِنَّ شِنْتُمُ فَعَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْ فِي الْمُولَةِ فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْدٍ: "إِنَّ شِنْتُمُ فَيْ مَا مَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْدٍ: "إِنَّ شِنْتُمُ فَيْ الْمُ اللَّهُ عَلْمُ إِلْا لَيْمَامَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعُولَاءِ، وَاسْتُشْهِدَ مِنْكُمْ بِعِدَّتِهِمْ ". فَكُمْ بِعِدَّتِهِمْ ". فَكَانَ آخِرَ السَّبْعِينَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، اسْتُشْهِدَ بِالْيَمَامَةَ (").

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ١٨٢ – ١٨٤٧٧).

 <sup>(</sup>۲) أصله في الصحيحين من حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به بنحوه؛
 البخاري (٤/ ٨٦)، ومسلم (٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) في(ز) و(و) و(ص): «إبراهيم».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(و) و(ص): «بن» مصحفة، فمحمد بن سيرين الأنصاري يروي عن عبيدة السلماني.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ١٧٥ - ١٤٦٣٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٥٠ أخرني عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ الْحَافِظُ (()، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عِمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو بَحْرِ الْبَكْرَاوِيُ (()، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو بَحْرِ الْبَكْرَاوِيُ (()، ثَنَا أَبُو الْعَنْبَسِ (())، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَعَلَ شَعْبَةُ، ثَنَا أَبُو الْعَنْبَسِ (())، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ فِي فِدَاءِ أُسَارَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَرْبَعَمِائَةٍ (().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٥١ - أَصْرِفِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ لَيْسَ لَهُمْ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ فِدَاءَهُمْ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ لَيْسَ لَهُمْ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادِ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ. قَالَ: فَجَاءَ غُلَامٌ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهِ، أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادِ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهِ، فَعَلَم مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهِ، فَقَالَ: مَا شَأَنُك؟ قَالَ: ضَرَبَنِي مُعَلِّمِي. قَالَ: الْخَبِيثُ يَطْلُبُ بِذَحْلِ بَدْرٍ ("" وَاللهِ لَا تَأْتِيهِ أَبَدًا" .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن أحمد بن سعد أبو محمد النيسابوري الحاجي البزاز.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن عثمان بن أمية، وهو ضعيف. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو العنبس الكوفي الكبير. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٢٦-٤٥٢٧).

<sup>(</sup>٥) الذحل: الثأر، وقيل: العداوة والحقد، ويجمع على أذحال وذحول.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٥٦٠ – ٨٤٥٤).

٢٦٥٢ - حَرُّنُ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِذَا جَاءَهُ فَيْءٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْآهِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ إِذَا جَاءَهُ فَيْءٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَيْنِ، وَالْعَزَبَ حَظَّانًا.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَقَدْ أَخْرَجَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِعَيْنِهِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٥٣ - حَرْمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً ".

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ"، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ" قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ عَلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الْجَمَلِ، فَقُلْتُ: هَنَا يَعْمَ الْجَمَلِ، فَقُلْتُ: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيً هُذًا دُونَ الْعَامَّةِ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا هَذَا، وَأَخْرَجَ مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهَا: «الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ» (\*).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٤٧ -١٦٠٦).

 <sup>(</sup>٢) هذا الطريق -طريق أبي العباس محمد بن يعقوب- غير موجود في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) يعني: ابن أبي عروبة، وعنه يحيى بن سعيد القطان، وفي الإتحاف: «يحيى بن سعيد» خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «عبادة».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٥٩٦ -١٤٦٩٨).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

٢٦٥٤ - فَأَخْمِ فِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِي أَدْنَاهُمْ» (۱).

وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ فَمعْرُوفٌ فِي قَتْلِهِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: بِأَمَانٍ جِئْتَ؟ قَالَ: لَا عَلَيْهِ، قَالَ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمُ». لَا، قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيْهُ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمُ». الْحَدِيثَنَ .

٢٦٥٦ - أخمر ل أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ "، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، الْبَخْتَرِيِّ "، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ جَازَتْ عَلَيْهِمْ جَائِزَةٌ فَلَا تَخْفِرُوهَا، فَإِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٧٠٥-٢٠٢١).

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۲/ ۵۰۱/۱۰-۱۵۹۹)، وقد رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن رجل من أهل مصر عن عمرو بن العاص، وانظر مسند الإمام أحمد (۲۹/ ۳۰۰).

<sup>(</sup>٣) هو: سعيد بن فيروز، وهو سعيد بن أبى عمران. من رجال التهذيب.

الْقِيَامَةِ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ<sup>(۲)</sup>، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى ذِكْرِ الْغَادِرِ فَقَطْ.

٢٦٥٧ - حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ، وَلا تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا»(٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٥٨ - حَرَّمُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ، فَلَحِقَ بِالشِّرْكِ، ثُمَّ نَدِمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ أَنْ سَلُوا رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللهِ قَوْمَا كَعُولُ ابْعَدَ عَنُولُ ابْعَدِى اللهَ قَوْمَا كَعُولُ اللهَ عَفُولًا اللهَ عَفُولًا اللهَ عَفُولًا اللهَ عَفُولًا اللهَ عَفُولًا اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَفُولًا اللهَ عَفُولًا اللهَ عَنْ اللهَ عَفُولًا اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ اللهِ عَنْ اللهَ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ اللهِ عَنْ اللهَ اللهِ عَنْ اللهَ اللهِ عَنْ اللهَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

إتحاف المهرة (١٦/ ١٠٩٩ – ٢١٦٩٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: سقط بين أبي إسحاق وعمرو رجل، وأبو البختري ما أظنه سمع من عائشة"، نقول: الرجل الذي بين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري وعمرو بن مرة هو: أبو سعد الأعور سعيد بن المرزبان البقال، كماعند أبي عوانة (٤/ ٢٠٩) وأبي يعلى (٧/ ٣٥٤) وغيرهما، وقال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص٧٧) عن أبيه: "أبو البختري عن عائشة مرسل".

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٩٩ - ٦١١٠).

رَّحِيمُ ﴾ (١). قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قَوْمُهُ فَأَسْلَمَ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٥٩ - أَصْرِنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَ، أَنَّ النَّبِيَ يَتَلِيْهُ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي أَبَاهُ حَدَّثَ، أَنَّ النَّبِيَ يَتَلِيْهُ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي أَبُهُ وَرِهِمْ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٦٠ - حرث مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، الْبَجَلِيُ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْصُرْنِي عَلَى عَدُوي، أَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، اللَّهُمَّ انْصُرْنِي عَلَى عَدُوي، وَأَرِنِي فِيهِ ثَأْرِي "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٦١ - صُرْنًا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي مَثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي مَثْنِهَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُينْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) (آل عمران: آية ٨٦ إلى ٨٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٨ – ٩٥٧٩).

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٩١ - ٩١/١٠)، ولم يخرجه الشيخان كما ظن المصنف.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٦/ ٢١٢-٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٧٣ -١٧١٥٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٦٢ - أَخْمِرُ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَمْدُويَهُ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْقِلِ النَّسَفِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الرَّازِيُّ -وَيُلَقَّبُ بِزُنَيْجٍ - ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ مُسَيْلِمَةُ (١٠ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى بَنِ مُسَيْلِمَةَ وَيُنْ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: «مَا تَقُولانِ أَنْتُمَا؟». قَالا: وَقُولُ لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَةَ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: «مَا تَقُولانِ أَنْتُمَا؟». قَالا: نَقُولُ كَمَا قَالَ: «أَمَا وَاللهِ لَوْلا أَنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٦٣ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَمِيَ الْبَأْسُ، وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ، اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ عَيَظِيْمَ، فَلَا يَكُونُ أَحَدٌ مِنَّا أَدْنَى إِلَى الْقَوْمِ مِنْهُ ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٦٤ - أَخْمِرْ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) في (ز): «مسلمة».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٥٣-١٧١٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٣٢٧–١٤١٢).

يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ، وَمَنْ أَجَازَ الْبَحْرَ فَكَأَنَّمَا أَجَازَ الْأَوْدِيَةَ كُلَّهَا، وَالْمَائِدُ فِيهِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٦٥ - حرثم عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ وَبَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَقِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ " قَالَ: أَبِي عَقِيلٍ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ " قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَقِيلٍ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَقِيلٍ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ " ".

٢٦٦٦ - وأخبر في أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: اللهِ يَقُولُ: إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَمْ أَكُنْ حَدَّثُتُكُمُوهُ قَطُّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعَالِيَّ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللهِ حَدَّثَتُكُمُوهُ قَطُّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعَالِيَّ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللهِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٥٩٢ - ١٢٠٠٦).

<sup>(</sup>۲) قال البيهقي في الكبرى (٤/ ٣٣٤): «كذا رواه يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد عنه، ورواه سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد قال أخبرني مخبر عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال غزوة في البحر كعشر غزوات ....، هكذا موقوفا»، قلت: رواه عبد الرزاق (٥/ ٢٨٥) عن الثوري به.

<sup>(</sup>٣) أبو صالح المصري، اسمه: الحارث، ويقال: بركان. أخرج له الترمذي والنسائي هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٩٨-١٣٧٦).

خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ». هَلْ بَلَّغْتُكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»(۱). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٦٧ - أَصْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِي مُحَيْدُ بْنُ هَانِي الْخَبْرِي أَبُو هَانِي مُحَيْدُ بْنُ هَانِي الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبْرُهُ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبْرُهُ يَكُو لَانِيُّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ الْجَنْبِيَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبْدِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيُّ قَالَ: "مَنْ مَاتَ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ عُبْدَ يَكُم عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رِبَاطٌ، أَوْ حَجِّه، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ». قَالَ فَضَالَةُ: وَسَمِعْتُ بَعِثَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رِبَاطٌ، أَوْ حَجِّه، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ». قَالَ فَضَالَةُ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَيْتِ يُعْدَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا اللّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي رَسُولَ اللهِ يَتَلِي يَقُولُ: "كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ، يَنْهُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ فِنْنَةَ الْقَبْرِ» ("".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٦٨ - أَخْمِرُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ (")، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلَا يُؤْذَنُ لَهُ مَعَ كُلِّ فَجْرٍ بِدَعْوَتَيْنِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ، فَاجْعَلْنِي أَحَبَ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ "(").

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٩٨-١٣٧٦).

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۱/۱۲۲-۱۹۱۳)، وفاته هذا الموضع، وقد تقدم (۲٤٤٥)
 وصححه هناك على شرط مسلم فقط، وعمرو بن مالك الجنبي لم يحتج به الشيخان.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/١٤ - ١٧٦١٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٦٩ - أَصْمِ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ [مَرْوَانَ] (()، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ (")، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ يَالِيُّ كَانَ يُسَمِّي الْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٧٠ - أخْمِرْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَدِّهِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَعَادَةٌ لِابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ، فَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَمِنْ شَقَاوَة ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ» (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(و) و(م): « موسى بن سهل»، وفي (ص): «موسى بن سهيل»، وفي إتحاف المهرة: «موسى بن إسماعيل»، وكل ذلك تصحيف، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٣٣٠) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وهو: موسى بن مروان أبو عمران الرقى، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) هو: يحيى بن سعيد بن حيان. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ٥٣ - ٢٠٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ١٣٨ - ٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: وليس كما قال، فإن محمد بن أبي حميد متروك».

٢٦٧١ - أَصْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَ اللهِ عَنْ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ابْغُونِي خُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ابْغُونِي ضُعَفَائِكُمْ» (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٧٢ – أَخْبِرُ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنِي حُيَيٌّ "، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلَا خَرَجَ يَوْمَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَلِلهُ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ كَمَا خَرَجَ طَالُوتُ، فَدَعَا لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَيَلِلهُ حِينَ خَرَجَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عَنَاكُ اللهِ وَيَلِيلُهُ عِينَ خَرَجَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عَينَ عَرَجَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ». فَفَتَحَ اللهُ لَهُمْ يَوْمَ بَدْدٍ، فَانْقَلَبُوا، وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا قَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِ، وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٧٣ - أخْمِرْ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ وَأَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا أَبُو أَسْمَاءَ قَالَا: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي رَاشِدُ بْنُ دَاوُدَ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا أَبُو أَسْمَاءَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٦١ - ١٦٠٨٥)، وقد تقدم برقم (٢٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) هو: حيى بن عبد الله بن شريح المعافري، ولم يخرج له مسلم، وانظر حديث (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٥٦٨ -١١٩٤٧).

الرَّحبِيُ ''، عَنْ ثَوْبَانَ –مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَيَلِيْهِ – عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَلِيْهِ ''، أَنَّهُ قَالَ فِي مَسِيرٍ لَهُ: «إِنَّا مُدْلِجُونَ اللَّيْلَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا يَرْحَلَنَّ مَعَنَا مُضْعِفٌ، وَلا فِي مَسِيرٍ لَهُ: «إِنَّا مُدْلِجُونَ اللَّيْلَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلا يَرْحَلَنَّ مَعَنَا مُضْعِفٌ، وَلا مُصْعَبٌ». فَارْتَحَلَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَعْبَةٍ، فَسَقَطَ فَانْدَقَتْ عُنْقُهُ فَمَات، فَأَمَرَ مُسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَعْبَةٍ، فَسَقَطَ فَانْدَقَتْ عُنْقُهُ فَمَات، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ



<sup>(</sup>١) هو: عمرو بن مرثد. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) قوله: اعن رسول الله ﷺ سقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٥٠ - ٢٥٠٨).

## كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَهُوَ آخِرُ الْجِهَادِ

٢٦٧٤ - صرّمً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأُمُوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ حُمْرَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْحَاصِ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عُمْرَ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَحُمْرَ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجُلٌ وَهُو يَقْسِمُ تَمْرًا يَوْمَ حُنَيْنِ (")، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اعْدِلْ. قَالَ: "وَيْحَكَ، وَجُلٌ وَهُو يَقْسِمُ تَمْرًا يَوْمَ حُنَيْنٍ (")، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اعْدِلْ. قَالَ: "وَيْحَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ عَلَيْكَ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ ". أَوْ: "عِنْدَ مَنْ تَلْتَمِسُ الْعَدْلَ بَعْدِي؟ ". ثُمَّ قَالَ: "يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي قَوْمٌ مِثْلُ هَذَا، يَسْأَلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَهُمْ أَعْدَاؤُهُ، يَقْرَءُونَ كَتَابَ اللهِ، وَهُمْ أَعْدَاؤُهُ، يَقْرَءُونَ كَتَابَ اللهِ مُحَلَّقَةٌ رُءُوسُهُمْ، فَإِذَا خَرَجُوا فَاضْرِبُوا رِقَابَهُمْ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٢٦٧٥ - أَصْمِ فِي أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرُ فِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ السِّ الشِّحَاكُ بْنُ مَحْمَّدِ السِّ الضَّحَاكُ بْنُ مَحْمَّدِ السِّ الصَّحَاكُ بْنُ مَحْمَّدِ السِّ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُ، ثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَاكُ بْنُ مَحْلَدِ، ثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي أَشِدَةٌ، ذَلِقَةٌ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ، لا يُجَاوِزُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ، لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ الْمَأْجُورَ مَنْ قَتَلَهُمْ "".

<sup>(</sup>١) هو: ابن رافع بن سنان الأنصاري، وعنه ابن أخيه جعفر بن عبد الله بن الحكم.

<sup>(</sup>٢) في تلخيص ابن الملقن: «خيبر».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٩٨ ٥-١٢٠٢١).

 <sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: محمد بن سنان كذبه أبو داود وغيره».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٨٥ - ١٧١٧٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّام:

٢٦٧٦ - أَخْمِرْ فَاهُ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، أَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ، قَالًا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ قَالَ: أَتَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ وَفَرْقَدَ السَّبَخِيَّ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكُونُ الْفَتَنِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "بَكُونُ الْفَتَنِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "بَكُونُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ أَعْدَاءٌ ذَلِقَةٌ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ هَأَنِيمُوهُمْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

٢٦٧٧ - حرث أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونِ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَرَى رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يُحَدِّنُنِي عَنِ الْخَوَارِجِ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ فِي نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَرْزَةَ، حَدِّثْنَا بِشَيْء سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ يَكُولُ اللهِ يَكُولُ اللهِ عَنْكَيَ، أَتِي رَسُولُ اللهِ عَنْ الْخَوَارِجِ. قَالَ: أَحَدِّثُكَ مَا سَمِعَتْ أَذُنَايَ، وَرَأَتْ عَيْنَايَ، أَتِي رَسُولُ اللهِ عَيْنَةً بِدَنَانِيرَ مِنْ أَرْضٍ، فَكَانَ يَقْسِمُهَا، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ، عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ، عَلَيْهِ وَعَنْدَهُ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ، عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ، عَلَيْهِ وَعَنْ النَّبِي عَيْنَةٍ وَلَى اللهِ عَيْنَايَ، أَتَى رَسُولُ اللهِ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ، عَلَيْهِ وَجَهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنَا، فَأَتَاهُ مِنْ قِبَلِ شِمَالِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا، فَأَتَاهُ مِنْ قَبَلِ وَجَهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا، فَأَتَاهُ مِنْ قَبَلِ شِمَالِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا، فَأَتَاهُ مِنْ غَلْهُ وَمُ فَيَالًا وَاللّهِ يَعْظِهِ شَيْنًا، فَأَتَاهُ مِنْ قَبَلُ فَي الْقِسْمَةِ. فَعَضِبَ النَّهِ يَعْطِهِ شَيْنًا، فَأَتَاهُ مِنْ عَلْهُ مُنْ فَيَلُ وَاللّهَا ثَلَاقًا، ثُمَّ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنْ فَقَالَ: «يَخْرُونَ بَعْدِي أَحَدًا أَعْدَلَ عَلَيْكُمْ مِنِي». قَالَهَا ثَلَاقًا، ثُمَّ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنْ

إتحاف المهرة (١٣/ ٥٨٥-١٧١٧٣).

قِبَلِ الْمَشْرِقِ قَوْمٌ كَانَ هَدْيُهُمْ هَكَذَا، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ -وَوَضَعَ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ -وَوَضَعَ يَدُهُ عَلَى صَدْرِهِ - سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ، لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ -قَالَهَا حَمَّادٌ ثَلَاثًا - هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ». قَالَهَا حَمَّادٌ ثَلاثًا - هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٧٨ - أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلْمٍ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِي بْنِ بَحْدٍ الْبَرِّيُ (٢)، ثَنَا أَبِي، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّتِ قَالَ: "سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، وَسَيَجِيءُ قَوْمٌ يُعْجِبُونَكُمْ، وَتُعْجِبُهُمْ أَنْفُسُهُمْ، الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ، وَسَيَجِيءُ قَوْمٌ يُعْجِبُونَكُمْ، وَتُعْجِبُهُمْ أَنْفُسُهُمْ، الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ، يَعْجِبُونَ الْفِي اللهِ مِنْهُمْ، اللهِ مِنْهُمْ اللهِ فِي شَيْءٍ يُعْجِبُونَكُمْ، وَتُعْجِبُهُمْ أَنْفُسُهُمْ، اللّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ، فَيْعِبُونَ الْفِي اللهِ مِنْهُمْ، اللهِ اللهِ مِنْهُمْ، اللهِ عِنْهُمْ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلَيْسُوا مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ فَي شَيْءٍ فَوْنَ إِلَى اللهِ، انْعَنْهُمْ لَنَا. قَالَ: «آيَتُهُمُ الْحَلْقُ وَالتَّسْبِيتُ (٣)». يَعْنِي: اسْتِنْصَالَ التَّقْصِيرِ. قَالَ: وَالتَّسْبِيتُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ السَّعْرِ (٣). هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۳/۱۲-۱۷۰۷)، وشريك بن شهاب أخرج له النسائي هذا الحديث، ووثقه ابن حبان، ولم يرو عنه غير الأزرق بن قيس، ولم يخرج له مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «البرتي».

 <sup>(</sup>٣) كذا بالتاء، والمشهور بالدال: «التسبيد»، ويقال: «التسميد»، ويؤيد ماهنا قول أبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني اللغوي: سَبَد شعره وسَبّده وسبّتَه وأسبته: إذا حلقه. وانظر تهذيب اللغة (٢١/ ٢٥٨)، وتاج العروس (٨/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٢٦٧-١٦٩٢).

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ، وَهُوَ صَحِيخٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ:

٢٦٧٩ - صرّ عَلَّهُ أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثُمِ الْبَلَدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ أَنَى يُخْتِلُونَ الْقَبْلُونَ الْقَبْلُونَ اللهِ عَلْمَ عَلَى فُوقِهِ، وَهُمْ شِرَادُ الْخَلْقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُرَدَّ السَّهُمُ عَلَى فُوقِهِ، وَهُمْ شِرَادُ الْخَلْقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُرَدَّ السَّهُمُ عَلَى فُوقِهِ، وَهُمْ شِرَادُ الْخَلْقِ السَّهُمْ عَلَى فُوقِهِ، وَهُمْ شِرَادُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللهِ، وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا سِيمَاهُمْ؟ فَالَ: «التَّعْلِيقُ» مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: «التَّعْلِيقُ» (۱).

٢٦٨٠ - حَرَّمُ الْ الْمُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثِنِي قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، مَنْ يُخْسِنُونَ الْقِيلَ، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، قَوْمُ يُخْسِنُونَ الْقِيلَ، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ، شَنْ قَالَخُهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللهِ، وَلَيْسُوا مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٢٦٧-١٦٩٢).

سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: «التَّحْلِيقُ»(۱).

لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ:

٢٦٨١ – أخبر أبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ بِالطَّابِرَانِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدُ الدَّارِمِيُّ بِهَرَاةَ وَعُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَرِيكِ بِبَغْدَادَ، فَالَا: ثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ، قَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٌّ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ قَالَ: «مَثَلُهُمْ مَثُلُ رَجُلٍ يَرْمِي رَمْيَةً، فَيَتَوَخَّى السَّهُمَ حَيْثُ وَقَعَ، فَأَخَذَهُ، فَنَظَرَ إِلَى فُوقِهِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ دَسَمًا وَلا دَمًا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى رِيشِهِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ دَسَمًا وَلا دَمًا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى رِيشِهِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ دَسَمًا وَلا دَمًا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى رِيشِهِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ دَسَمًا وَلا دَمًا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى مِنْ الدَّسَمِ وَالدَّمِ، نَصَالُهِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ دَسَمًا وَلا دَمًا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى كَمَا لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّسَمِ وَالدَّمِ، كَمَا لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّسَمِ وَالدَّمِ، كَمَا لَمْ يَتَعَلَقُ هَوُلاءِ بِشَيْءٍ مِنَ الْإِسْلامِ» ('').

٢٦٨٢ - أخْبِرُ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْهَاشِمِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، أَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، أَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْوَرِ، عَنْ [حَبَّةَ] " الْعُرَنِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَلَى حُذَيْفَة، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، حَدَّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْفِتْنَةِ، قَالَ حُذَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ لَوْ اللهِ عَلْمَ لَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ لَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ لَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ لَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ الل

إتحاف المهرة (٢/ ٢٦٧ – ١٦٩٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٣٦٨–٥٦٠).

 <sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها والتلخيص: «خالد»، والمثبت من الإتحاف، ومما رواه المصنف في المناقب برقم (٥٧٨٨) من طريق أبي أسامة عن مسلم الأعور به.

كِتَابِ اللهِ حَيْثُ مَا (۱) دَارَ ». فَقُلْنَا: فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ، فَمَعَ مَنْ نَكُونُ؟ فَقَالَ: «انْظُرُوا الْفِئَةَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ سُمَيَّةَ فَالْزَمُوهَا، فَإِنَّهُ يَدُورُ مَعَ كِتَابِ اللهِ ». قَالَ: «عَمَّارُ بْنُ فَقُلْتُ: وَمَنِ ابْنُ سُمَيَّةَ؟ قَالَ: «أَوَ مَا تَعْرِفُهُ؟». قُلْتُ: بَيِّنْهُ لِي. قَالَ: «عَمَّارُ بْنُ يَقُولُ بْنُ يَاسِرٍ ». سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لِعَمَّادٍ: «يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، لَنْ تَمُوتَ حَتَّى يَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ عَنِ الطَّرِيقِ »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ لَهُ طُرُقٌ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ، أَخْرَجَا بَعْضَهَا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّهْظِ.

٣٦٦٣ - صرّ أَبُو أَخْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ (")، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ وَلِابْنِهِ عَلِيٌ: انْطَلِقًا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ، فَاسْمَعَا مِنْهُ حَدِيثَهُ فِي شَأْنِ الْخَوَارِجِ، فَانْطَلَقَا، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ يُصْلِحُ، فَلَمَّا رَآنَا أَخَذَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ احْتَبَى، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ يُصْلِحُ، فَلَمَّا رَآنَا أَخَذَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ احْتَبَى، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، وَتَى عَلَا ذِكْرُهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ يَحْمِلُ (" لَبِنَتَيْنِ حَتَّى عَلَا ذِكْرُهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ يَحْمِلُ (" لَبِنَتَيْنِ كَتَى عَلَا ذِكْرُهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ يَحْمِلُ (" لَبِنَتَيْنِ الْبَيْقِ وَيَقُولُ: "يَا عَمَّارٌ الْمَعْعَلَ يَنْفُضُ التُرَابَ عَنْ رَأْسِهِ، وَيَقُولُ: "يَا عَمَّارُ، لَبِنَتَيْنِ ، فَرَآهُ النَبِيُ يَنَعُقُ لَ يَعْمَلُ أَصْحَابُك؟ ". قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ اللهِ عُمْ وَيْدُولُ لَبِنَةً لَبِنَةً كَمَا يَحْمِلُ أَصْحَابُك؟ ". قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ اللهِ عَلَى الْمُعْرَافِ عَلَى السَّمِ الْمُعْرَافِ عَلَى الْمُسْتِدِ اللهِ الْمَالِعَالَ اللّهُ عَلَى الْمُولِ الْمُعْلِ الْمُعْرِلُ لَلْهُ لَا أَوْلَا اللّهِ الْمَالِهُ اللّهُ الْمُعْرَافِ الْمُسْتَعِيدِ اللّهُ الْمُعْرَافِ الْمُعَالُ اللّهُ الْمُلْحُولُ اللّهُ الْمُعْرَافِ اللّهِ اللْهُ الْمُعْرَافُ اللّهُ الْمُسْتَعِيدُ اللهُ اللّهُ الْمُعَالُ الللّهُ الْمُنْ الْمُعْرَافِ اللّهُ الْمُعْرَافُ اللْهُ الْمُنْ الْمُعْمَلُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافُ الْمُعُلِقُ الْمُولُ الْمُعْرَافِ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعْرَافُ اللّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَالِي الْمُعْرَافُ الْمُعُلِي الْمُعْرَافُ الْمُعَالِي الْمُعَلَى الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْرَافُ الْمُعْرَافُ الْمُعْرَافُ الْمُولِ الْمُعَالِي الْمُعُمِلُ الْمُعُلِلُ

قوله: «ما» غير موجود في (و) و (ص).

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٤/ ٢٦٢ - ٢٦٣٤)، وقال: «قلت: مسلم الأعور ضعيف»، وقال الذهبي
 في التلخيص: «قلت: مسلم بن كيسان تركه أحمد وابن معين».

<sup>(</sup>٣) هو: فضيل بن حسين بن طلحة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) قوله: «يحمل» غير موجود في (و) و(ص).

<sup>(</sup>ه) في (ز): الأا،

قَالَ: فَجَعَلَ يَنْفُضُ عَنْهُ التُّرَابَ '' وَيَقُولُ: «وَيْحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ». قَالَ: وَيَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَن ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ"".

٢٦٨٤ – أَحْمِرُ أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْمُقْرِىءُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْحُنَيْنِيُّ، ثَنَا أَبُو حُلَيْفَةَ النَّهْدِيُّ، ثَنَا أَبُو حُلَيْفَةَ النَّهْدِيُّ، ثَنَا أَبُو حُلَيْفَةَ النَّهْدِيُّ، ثَنَا عَكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، عَنْ شَدَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبِي عَمَّادٍ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ وَهُوَ وَاقِفَ عَلَى رَأْسِ الْحَرُورِيَّةِ عِنْدَ بَابِ دِمَشْقَ، وَهُو يَقُولُ: كِلَابُ النَّارِ –قَالَهَا ثَلَاثًا – خَيْرُ قَتْلُى مَنْ قَتَلُوا. قَالَ: وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا أَمَامَةَ، أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ: هَوُلَاءِ كِلَابُ النَّارِ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ مِنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ، لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ مِنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ، لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ مِنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ، لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ مِنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ، لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ رَأْيٌ مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَانًا – وَعَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ – مَا مَنْ مُونَ اللهُ مُعْدُولًا اللهِ عَلَيْهُمْ لَمَّا لَيْ إِنَّا لَهُ مَلَّ مَوْدُولُ كَالُولِ اللهُ عَلَى الْمَامِهُ مُونَ الْكَانُوا وَاخْتَلَفُوا وَاخْتَلَفُوا وَاخْتَلَفُوا وَاخْتَلَفُوا مَا عَلَابُهُمُ مُ الْبَيْنَتُ عُلُهُ الْإِيمَانِهِمْ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَلَا تَكُونُونُوا كَالَيْنِ تَفَوْمُ وَالْعَلَاقُوا وَاخْتَلَفُوا وَاخْتَلَقُوا وَاخْتَلَفُوا وَاخْتَلَفُوا وَاخْتَلَفُوا وَاخْتَلَفُوا وَاخْتَلَفُوا وَاخْتَلَفُوا وَاخْتَلَقُوا وَاخْتَلَاهُ وَيَا وَاخْتَلَاهُ وَالْعُولُوا وَالْعَلَاقُوا وَاخْتُوا وَالْعَرَاقُولُ وَالْعَلَالَ الْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَالْع

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «ينفض التراب عنه».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٣٥٥–٧٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه البخاري (٩٧/١) و(٢١/٤) من حديث عبد العزيز بن المختار وعبد الوهاب الثقفي عن خالد به، وأخرجه مسلم (٨/ ١٨٥) من وجه آخر مختصرا، وتعليق المصنف: «هذا حديث ....» غير موجود في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٤) (آل عمران: آية ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٢٢٩ – ٦٣٩٦).

٢٦٨٥ - أخْرِنْ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادِ (''، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، ثَنَا صَعْدًا دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ('' أَبُو عَمَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رُءوسِ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ('' أَبُو عَمَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ وَهُو وَاقِفٌ عَلَى رُءوسِ الْحَرُورِيَّةِ عَلَى بَابِ حِمْصَ -أَوْ عَلَى بَابِ دِمَشْقَ - وَهُو يَقُولُ: كِلَابُ النَّادِ، النَّادِ، قَتْلُوهُ : كِلَابُ النَّادِ، كِلَابُ النَّادِ، عَنْ قَتْلُوهُ : ثُمَّ سَاقَ كِلَابُ النَّادِ، الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي حُذَيْفَةَ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ فِي الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُلِيِّ، عَنْ عُمَر بْنِ عُلِيِّ، عَنْ عُمَر بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ إِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ» الْحَدِيثَ. عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ إِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ» الْحَدِيثَ. وَإِنَّمَا شَرَحْنَا الْقَوْلَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْعَالِبَ عَلَى هَذَا الْمَثْنِ طُرُقُ حَدِيثِ أَبِي غَالِبٍ، عَلَى هَذَا الْمَثْنِ طُرُقُ حَدِيثِ أَبِي غَالِبٍ، عَلَى هَذَا الْمَثْنِ طُرُقُ حَدِيثِ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٨٦ - صُرُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ثَنَا أَبُو أُمَيَّةً مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةً (١) مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةً (١) الْيَمَامِيُّ، ثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا الْيُمَامِيُّ، ثَنَا عُكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ الْعِجْلِيُّ، ثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن محمد بن علي بن زياد، أبو محمد النيسابوري السمذي الدورقي المعدل.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «عبيد الله».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٢٢٩ - ٦٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) لم يأت اسم هذا الراوي بتمامه هكذا إلا في هذا الحديث، أما في سائر الأسانيد وكتب التراجم فلم يزيدوا على اسم جده القاسم، وهو من رجال التهذيب.

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس قَالَ: لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ اجْتَمَعُوا فِي دَارِ، وَهُمْ سِتَّةُ آلَافٍ، أَتَيْتُ عَلِيًّا، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَبْرِدْ بِالظُّهْرِ لَعَلِّي آتِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَأُكَلِّمُهُمْ. قَالَ: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ، قُلْتُ: كَلَّا. قَالَ: فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ، وَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ. قَالَ أَبُو زُمَيْلِ: كَانَ ابْنُ عَبَّاس جَمِيلًا جَهِيرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَأَتَيْتُهُمْ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي دَارِهِمْ قَائِلُونَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ، فَمَا هَذِهِ الْحُلَّةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا تَعِيبُونَ عَلَيَّ، لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَل، وَنَزَلَتْ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ ٱخْرَجَ لِعِبَادِهِ. وَٱلطَّيِّبَنتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۗ ﴾('). قَالُوا: فَمَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ صَحَابَةِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، لِأُبَلِّغَكُمْ مَا يَقُولُونَ [وَتُخْبِرُونِ]" بِمَا تَقُولُونَ، فَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِالْوَحْي مِنْكُمْ، وَفِيهِمْ أُنْزِلَ: وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تُخَاصِمُوا قُرَيْشًا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ "". قَالَ ابْنُ عَبَّاس: وَأَتَيْتُ قَوْمًا لَمْ أَرَ قَوْمًا قَطُّ أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْهُمْ مُسْهِمَةٌ وجُوهُهُمْ مِنَ السَّهَرِ، كَأَنَّ أَيْدِيَهِمْ وَرُكَبَهُمْ [تَفِنٌ] (١)، عَلَيْهِمْ [قُمُصٌ] (١) مُرَحَّضَةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنُكَلِّمَنَّهُ، وَلَنَنْظُرَنَّ مَا يَقُولُ. قُلْتُ: أَخْبِرُونِي مَاذَا نَقَمْتُمْ عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

 <sup>(</sup>١) (الأعراف: آية ٣٢).

 <sup>(</sup>۲) في النسخ الخطبة كلها، والتلخيص: "والمخبرون"!، والمثبت من السنن الكبري للبيهقي (۸/ ۱۷۹) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٣) (الزخرف: آية ٥٨).

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطبة كلها، والتلخيص: «تثنى»، والمثبت من سنن البيهقي، والثفن جمع ثفنة وهي ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وغيرهما ويحصل فيها غلظ من أثر البروك. النهاية في غريب الحديث (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطبة كلها، والتلخيص: «فمضى»، والمثبت من سنن البيهقي.

وَصِهْرهِ وَالْمُهَاجِرينَ وَالْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: ثَلَاثًا. قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالُوا: أَمَّا إِحْدَاهُنَّ، فَإِنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي أَمْرِ اللهِ، وَقَالَ اللهُ: ﴿ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا بِلَّيْهُ ﴾ (١). وَمَا لِلرِّجَالِ وَمَا لِلْحُكْمِ؟ فَقُلْتُ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ. قَالُوا: وَأَمَّا الْأُخْرَى فَإِنَّهُ قَاتَلَ، وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، فَلَئِنْ كَانَ الَّذِي قَاتَلَ كُفَّارًا لَقَدْ حَلَّ سَبْيُهُمْ(٢) وَغَنِيمَتُهُم، وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مَا حَلَّ قِتَالُهُمْ. قُلْتُ: هَذِهِ ثِنْتَانِ، فَمَا الثَّالِئَةُ؟ قَالَ: إنَّهُ مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ. قُلْتُ: أَعِنْدَكُمْ سِوَى هَذَا؟ قَالُوا: حَسْبُنَا هَذَا. فَقُلْتُ لَهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَمِنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ عَيْظِيْ مَا يُرَدُّ بِهِ قَوْلُكُمْ، أَتَرْضَوْنَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَقُلْتُ لَهُمْ: أَمَّا قَوْلُكُمْ: حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي أَمْرِ اللهِ، فَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ مَا قَدْ رَدَّ حُكْمَهُ إِلَى الرِّجَالِ فِي ثَمَن رُبْع دِرْهَمِ فِي أَرْنَبٍ، وَنَحْوِهَا مِنَ الصَّيْدِ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ خُرُمٌ ﴾. إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ ". فَنَشَدْتُكُمُ بِاللهِ أَحُكُمُ الرِّجَالِ فِي أَرْنَبِ وَنَحْوِهَا مِنَ الصَّيْدِ أَفْضَلُ، أَمْ حُكْمُهُمْ فِي دِمَائِهِمْ وَصَلَاح ذَاتِ بَيْنِهِمْ؟ وَأَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَوْ شَاءَ لَحَكَمَ، وَلَمْ يُصَيِّرْ ذَلِكَ إِلَى الرِّجَالِ، وَفِي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا قَالَ اللهُ وَعَجَلْتُ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَكُمَا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ﴾(''. فَجَعَلَ اللهُ حُكْمَ الرِّجَالِ سُنَّةً مَاضِيَةً، أَخَرَجْتُ عَنْ هَذِهِ (٥٠)؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، أَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ عَائِشَةَ، ثُمَّ تَسْتَحِلُّونَ

<sup>(</sup>١) (الأنعام: آية ٥٧) و(يوسف: آية ٤٠ و ٦٧).

<sup>(</sup>٢) في (ز): «سلبهم».

<sup>(</sup>٣) (المائدة: آية ٩٥).

<sup>(</sup>٤) (النساء: آية ٣٥).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «أخرجت هذه»، وفي التلخيص والسنن الكبرى: «أخرجت من هذه».

مِنْهَا مَا يُسْتَحَلُّ مِنْ غَيْرِهَا؟ فَلَئِنْ فَعَلْتُمْ لَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَهِيَ أُمُّكُمْ، وَلَئِنْ قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا لَقَدْ كَفَرْتُمْ، فَإِنَّ الله يَقُولُ: ﴿ النّبَيُّ أَوْلِى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْهُم صِرْتُمْ إِلَيْهَا، صِرْتُمْ إِلَيْهَا، صِرْتُمْ إِلَيْهَا، صِرْتُمْ إِلَيْهَا، صِرْتُمْ إِلَى ضَلَالَة فَالَوا: نَعَمْ. إِلَى ضَلَالَة فَلَكُمْ : مَحَا اسْمَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَنَا آتِيكُمْ بِمَنْ تَرْضَوْنَ، وَأَراكُمْ وَأَمَّا قَوْلُكُمْ : مَحَا اسْمَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَنَا آتِيكُمْ بِمَنْ تَرْضَوْنَ، وَأَرَاكُمْ وَأَمَّا قَوْلُكُمْ : مَحَا اسْمَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ : «اكْتُبْ يَا عَلِيُّ : هَذَا مَا اصْطَلَعَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَا مَيرِ الْمُؤْمِنِينَ : «اكْتُبْ يَا عَلِيُّ : هَذَا مَا اصْطَلَعَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ مَا قَاتَلْنَاكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كَاتَبَ سُهَيْلَ اللهِ عَلَيْ : هَذَا مَا اصْطَلَعَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ مَا قَاتَلْنَاكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ الله اللهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ الله اللهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله الله الله الله عَلَيْهِ مُحَمَّدُ الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْهِ مُحَمَّدُ الله الله عَلْهُ الله الله عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ». فَوَالله لَوْسُولُ الله خَيْرٌ مِنْ عَلِيَّ ، وَمَا أَخْرَجَهُ مِنَ النَّبُوقَ حِينَ مَحَا نَفْسَهُ. قَالَ لَرَسُولُ اللهِ بْنُ عَبَاسٍ: فَرَجَعَ مِنَ الْقَوْمِ أَلْفَانِ، وَقُتِلَ سَائِرُهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٨٧ - حدثًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ وَعَبْدُ اللهِ " بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صُدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ صَدْرِجِعُهَا مِنَ الْعِرَاقِ لَيَالِي قُوتِلَ عَلِيٌّ، إِذْ عَائِشَةَ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهَا جُلُوسٌ، مَرْجِعُهَا مِنَ الْعِرَاقِ لَيَالِي قُوتِلَ عَلِيٌّ، إِذْ قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ، هَلْ أَنْتَ صَادِقِيَّ عَمَّا اللهِ أَسْأَلُكَ عَنْهُ ؟ حَدِّثْنِي عَنْ

<sup>(</sup>١) (الأحزاب: آية ٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٢٣٤–٧٧١٦).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «يحيي».

<sup>(</sup>٤) في (ز): «حتى».

هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ، قُلْتُ: وَمَالِي لَا أَصْدُقُكِ؟ قَالَتْ: فَحَدَّثْنِي عَنْ قِصَّتِهِمْ. قُلْتُ: إِنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَنْ كَاتَبَ مُعَاوِيَةَ، وَحَكَّمَ الْحَكَمَيْنِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ(١) مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ، فَنَزَلُوا أَرْضًا مِنْ جَانِبِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهَا: حَرُورَاءُ، وَإِنَّهُمْ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ، فَقَالُوا: انْسَلَخْتَ مِنْ قَمِيصِ أَلْبَسَكَهُ اللهُ، وَأَسْمَاكَ بِهِ، ثُمَّ انْطَلَقْتَ فَحَكَّمْتَ فِي دِينِ اللهِ، وَلَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، فَلَمَّا أَنْ بَلَغَ عَلِيًّا مَا عَتَبُوا عَلَيْهِ وَفَارَقُوهُ، أَمَرَ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ: لَا يَدْخُلَنَّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا رَجُلٌ قَدْ حَمَلَ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا أَنِ امْتَلَأَ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ الدَّارُ دَعَا بِمُصْحَفٍ عَظِيم، فَوَضَعَهُ عَلِيٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَطَفِقَ يَصُكُّهُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: أَيُّهَا الْمُصْحَفُ، حَدِّثِ النَّاسَ، فَنَادَاهُ النَّاسُ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَسْأَلُهُ عَنْهُ، إِنَّمَا هُوَ وَرَقٌ وَمِدَادٌ، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِمَا رَأَيْنَا مِنْهُ ١٠، فَمَاذَا تُرِيدُ؟ قَالَ: أَصْحَابُكُمُ الَّذِينَ خَرَجُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللهِ، يَقُولُ اللهُ عَجَلْكَ فِي امْرَأَةٍ وَرَجُل: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ يَنْهِمَا ﴾ ("). فَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنِ امْرَأَةٍ وَرَجُل، وَنَقَمُوا عَلَيَّ أَنِّي كَاتَبْتُ مُعَاوِيَةً، وَكَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَقَدْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ حِينَ صَالَحَ قَوْمُهُ قُرَيْشًا، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم». فَقَالَ سُهَيْلٌ: لَا تَكْتُبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ: «فَكَيْفَ أَكْتُبُ؟». فَقَالَ: اكْتُبْ باسْمِكَ اللَّهُمَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ: «اكْتُبْ». ثُمَّ قَالَ: «اكْتُبْ: مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللهِ». قَالَ: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نُخَالِفْكَ، فَكَتَبَ: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قُرَيْشًا». يَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشَوَةً

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «ألف».

 <sup>(</sup>۲) في السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ١٧٩) عن المصنف به: "بما روينا منه".

<sup>(</sup>٣) (النساء: آية ٣٥)، ووقعت في النسخ الخطية: افإن خفتم».

حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ (١). فَبَعَثَهُ إِلَيْهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب، فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ (١)، حَتَّى إِذَا تَوسَطْنَا عَسْكَرَهُمْ قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ، هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ، فَأَنَا أَعْرِفُهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ، هَذَا مَنْ نَزَلَ فِيهِ وَفِي قَوْمِهِ: ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ ```. فَرُدُّوهُ إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَا تُوَاضِعُوهُ كِتَابَ اللهِ. قَالَ: فَقَامَ خُطَبَاؤُهُمْ، فَقَالُوا: لَا وَاللهِ لَنُوَاضِعَنَّهُ كِتَابَ اللهِ، فَإِذَا جَاءَنَا بِحَقٌّ نَعْرِفُهُ ١٠ [اتَّبَعْنَاهُ] ٥٠، وَلَئِنْ جَاءَ بالْبَاطِل لَنُبكِّتَنَّهُ بِبَاطِلِهِ، وَلَنَرُدَّنَّهُ إِلَى صَاحِبهِ، فَوَاضَعُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ كُلُّهُمْ تَاثِبٌ، مِنْهُمُ ابْنُ الْكَوَّاءِ، حَتَّى أَدْخَلَهُمْ عَلَى عَلِيٍّ، فَبَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى بَقِيَّتِهِمْ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، فَقِفُوا حَيْثُ شِئْتُمْ حَتَّى تَجْتَمِعَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَتَنْزِلُوا فِيهَا حَيْثُ شِئْتُمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ نَقِيَكُمْ رِمَاحَنَا مَا لَمْ تَقْطَعُوا سَبِيلًا أَوْ تَطْلُبُوا دَمَّا، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ نَبَذْنَا إِلَيْكُمُ الْحَرْبَ عَلَى سَوَاءٍ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ شَدَّادٍ، فَقَدْ قَتَلَهُمْ؟ فَقَالَ: وَاللهِ مَا بَعَثَ إِلَيْهِمْ حَتَّى قَطَعُوا السَّبيلَ، وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ بغَيْر حَقِّ اللهِ، وَقَتَلُوا ابْنَ خَبَّابِ''، وَاسْتَحَلُّوا أَهْلَ الذِّمَّةِ. فَقَالَتْ: آللهِ (٧٠) فَقُلْتُ: آللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. قَالَتْ: فَمَا شَيْءٌ بَلَغَنِي

<sup>(</sup>١) (الأحزاب: آية ٢١).

 <sup>(</sup>۲) في سنن البيهقي: «فبعث إليهم علي بن أبي طالب ﴿ عبد الله بن عباس فخرجت معه»، وهي أوضح.

<sup>(</sup>٣) (الزخرف: آية ٥٨).

<sup>(</sup>٤) في (م): ففإذا جاء بالحق نعرفه».

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطبة كلها: «استطعناه»، والمثبت من السنن الكبري للبيهقي.

<sup>(</sup>٦) يعنى: عبد الله بن خباب بن الأرت المدني.

<sup>(</sup>٧) في (و) و (ص): «بالله».

عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَتَحَدَّثُونَ بِهِ، يَقُولُونَ: ذُو الثُّدَيِّ، ذُو الثُّدَيِّ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ رَأَيْتُهُ، وَوَقَهْتُ عَلَيْهِ مَعَ عَلِيٍّ فِي الْقَتْلَى، فَدَعَا النَّاسَ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَكَانَ أَكْثُرُ مَنْ جَاءَ يَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي، وَرَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي، وَرَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي، فَلَمْ يَأْتِ بِثَبْتٍ يُعْرَفُ إِلَّا ذَلِكَ. قَالَتْ: فَمَا قَوْلُ عَلِيٍّ مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصلِّي، فَلَمْ يَأْتِ بِثَبْتٍ يُعْرَفُ إِلَّا ذَلِكَ. قَالَتْ: فَمَا قَوْلُ عَلِيٍّ مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصلِّي، فَلَمْ يَأْتِ بِثَبْتٍ يُعْرَفُ إِلَّا ذَلِكَ. قَالَتْ: فَمَا قَوْلُ عَلِيٍّ عَيْرَ فَلُ لَا يَرَى وَمَلَ سَمِعْتَهُ " أَنْتَ مِنْهُ قَالَ " غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: اللّهُمَّ لَا. وَرَسُولُهُ مَنْ كَلَامِهِ كَانَ لَا يَرَى قَالَتْ: أَجَلْ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَرْحَمُ اللهُ عَلِيًّا، إِنَّهُ مِنْ كَلَامِهِ كَانَ لَا يَرَى قَالَتْ: أَجَلْ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَرْحَمُ اللهُ عَلِيًّا، إِنَّهُ مِنْ كَلَامِهِ كَانَ لَا يَرَى قَالَتْ: أَجُلْ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَرْحَمُ اللهُ عَلِيًّا، إِنَّهُ مِنْ كَلَامِهِ كَانَ لَا يَرَى فَلَاتُ : مَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِلَّا ذِكْرَ ذِي الثُّدَيَّةِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ.

٢٦٨٨ - أخْمِرْ اللَّهُ وَجَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (أُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: شَهِدْتُ عَلِيًّا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ طَلَبَ الْمُخَدَّجَ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَجَعَلَتْ جَبِينُهُ تَعْرَقُ، وَأَخَذَهُ النَّهْرَوَانِ طَلَبَ الْمُخَدَّجَ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَجَعَلَتْ جَبِينُهُ تَعْرَقُ، وَأَخَذَهُ النَّهُ رَوَانِ طَلَبَ الْمُخَدَّجَ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَجَعَلَتْ جَبِينُهُ تَعْرَقُ، وَأَخَذَهُ الْكَرْبُ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدَرَ عَلَيْهِ، فَخَرَّ سَاجِدًا، وَقَالَ: وَاللهِ مَا كَذَبْتُ، وَلَا كُذِبْتُ (\*).

<sup>(</sup>١) تصحفت في (و): «ذو الثبري ذو الثبري».

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): السمعت ١٠.

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال» غير موجود في (ص) ومضروب عليه في (و).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٥٠٢ – ١٤٥١٥).

<sup>(</sup>٦) هو: المرهبي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١١/ ٦٠١-١٤٧٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِذِكْرِ سَجْدَةِ الشُّكْرِ، وَهُوَ غَرِيبٌ صَحِيحٌ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ.

٦٦٨٩ - أخْمِرُ الْ مُحْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحْرَمُ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو عَتَّابِ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا أَبُو عَتَّابِ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةُ أَنَاهُ مَالٌ، فَجَعَلَ يَضِربُ بِيَدِهِ فِيهِ، فَيُعْطِي يَمِينًا وَشِمَالًا، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مُقلَّصُ الثَّيَابِ، ذُو سِيمَاءً، بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثُو السُّجُودِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةُ وَيَقُولُ اللهِ عَيْنَةُ يُقلِّ يُقَلِّ يُقَلِّ يُقَلِّ يُقَلِّ يُعَلِي مَنْ الرَّمِيَةِ، فُمُ عَلَى مُولُ اللهِ عَيْنَ يَوْجِعَ السَّهُمُ عَلَى فُوقِهِ، يَقْرَءُونَ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّياقَةِ(١).

وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ مِنْ أَعَزِّ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثًا، وَلَا أَعْلَمُ أَنِّي عَلَوْتُ لَهُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ هَذَا .

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٤٢٩ – ٥٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد رواه مسلم مختصرا عنه فيما أظن». نقول: أخرجه مختصرا ولكن من غير طريق عبد الملك؛ فإن مسلما لم يخرج له، وانظر صحيح مسلم (٣/ ١١٠).

٢٦٩٠ - مَرْثُنَا عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، أَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، أَنَّ كَثِيرَ بْنَ هِشَامٍ حَدَّثَهُمْ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، ثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي كَثِيرَ بْنَ هِشَامٍ حَدَّثَهُمْ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، ثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «شَهِدْتُ صِفِينَ، فَكَانُوا لا يُجِيزُونَ (١) عَلَى جَرِيحٍ، وَلا يَقْتُلُونَ أُمَامَةَ قَالَ: «شَهِدْتُ صِفِينَ، فَكَانُوا لا يُجِيزُونَ (١) عَلَى جَرِيحٍ، وَلا يَقْتُلُونَ مُولِيًا، وَلا يَسْلُبُونَ قَتِيلًا»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ فِي هَذَا الْبَابِ.

وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ:

٢٦٩١ - مَرْثُنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ضُبَيْعَةُ (٣) شَاذَانَ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ السُّدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ضُبَيْعَةُ (٣) الْعَبْسِيِّ قَالَ: نَادَى مُنَادِي عَمَّارٍ يَوْمَ الْجَمَلِ (٢)، وَقَدْ وَلَى النَّاسُ: أَلَا لَا يُدَافُ (٥)

<sup>(</sup>١) قال الزبيدي في تاج العروس (١٥/ ٨٨): «وأجزت على الجريح، لغة في أجهزت».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٦/ ٢٦٤ – ٢٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «يزيد بن ربيعة»، ولا يدرى من هو: ابن ضبيعة، ولا ابن ربيعة، ولعله إن سلمت الرواية: قبيصة بن ضبيعة العبسي، وتصحف، والله أعلم.

كذا رواه المصنف كما في النسخ والإتحاف، وكما رواه عنه البيهةي في السنن (٨/ ١٨١)، ونحن نظن أن هذه الرواية خطأ، فقد ذكرها أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن (٥/ ٢٨٤) فقال: «شريك، عن السدي، عن عبد خير، قال: قال علي وهي الجمل: لا تقتلوا أسيرا، ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى السلاح فهو آمن»، وهذه الرواية هي الصواب إن شاء الله، لموافقتها ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن علي وهي كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٨/ ٥٥) و(٢١/ ٣٩٦)، وسنن سعيد بن منصور (٢/ ٣٩٠)، ومصنف عبد الرزاق (١٠/ ١٢٣)، وغيرهم، والله أعلم .

 <sup>(</sup>٥) في السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ١٨١): "يذاف»، وفي (و) و(ص): "يدفف»، والجميع
 صحيح؛ يقال: داففت الرجل دفافا ومدافة، وذففت عليه تذفيفا: أجهزت عليه.

عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُقْتَلُ مُوَلَّ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ. فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا'''. وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ:

٢٦٩٢ - صَرْنَاه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّوَارِزْمِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّمَّارُ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي الْخَزَّاذُ، ثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ، ثَنَا كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيَّةٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، أَتَدْرِي مَا حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ بَعْى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟». قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَنْ لا يُتْبَعَ مُدْبِرُهُمْ، وَلا يُدَفَّفَ عَلَى جَرِيحِهِمْ»(٢).

٢٦٩٣ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ دَخَلَ عَمْرُو بْنُ مَحْمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَزِعًا حَتَّى دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةً؛ الْبَاغِيَةُ الْبَاغِيةُ الْفَعَةُ الْبَاغِيةُ أَلْ اللهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَزِعًا حَتَّى دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةً؛ قُتِلَ عَمَّارٌ فَقَالَ مُعَاوِيَةً؛ قُتِلَ عَمَّارٌ فَقَالَ مُعَاوِيَةً؛ قُتِلَ عَمَّارٌ مُعَاوِيَةً الْبَاغِيَةُ الْبَاغِيةُ وَقَالَ اللهِ عَيْقُ يَقُولُ: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ الْ وَصُولَ اللهِ عَيْقُ يَقُولُ: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ». فَقَالَ فَمَادُ؟ فَقَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ». فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: دُحِضْتَ فِي بَوْلِكَ (")، أَو نَحْنُ قَتَلْنَاهُ، إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ ، لَهُ مُعَاوِيَةُ: دُحِضْتَ فِي بَوْلِكَ (")، أَو نَحْنُ قَتَلْنَاهُ، إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ ،

إتحاف المهرة (١١/ ٣٩٧-١٤٩٦).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۲، ۲۶۱–۲۹۱)، وقال: «لم يتكلم عليه، وكوثر متروك»، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: كوثر متروك».

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «قولك»، وانظر مناقب عمار حديث رقم (٥٧٧٢).

جَاءُوا بِهِ حَتَّى أَلْقَوْهُ بَيْنَ رِمَاحِنَا، أَوْ قَالَ: بَيْنَ سُيُوفَنَا(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٢٦٩٤ - أخْمِرُ أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَغِبَتْ عَنْهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَّ فَإِنْ بَعَتَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ عَنْهُ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَّ فَإِنْ بَعَتَ إِلْكَ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ (٣٠.٣)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

7٦٩٥ – أخمرُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْحَلِيمِيُّ '' جَمِيعًا بِمَرْوَ وَأَبُو الْمَحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ الْبُخَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ، قَالُوا: أَنَا أَبُو حَمْزَةَ الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْفَزَارِيُّ، ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: مَحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ –وَرَفَعَ يَدَيْهِ – فَمَنْ رَأَيْتُهُوهُ يُولِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمْ جَمِيعٌ، فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ »(٠٠).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٤٨٧ - ١٥٩٠)، وسيأتي برقم (٧٧١).

<sup>(</sup>٢) (الحجرات: آية ٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٧٦٩-٢٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) هو: الحسن بن حليم.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/١٥٤-١٣٨٣١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

وَإِنَّمَا حَكَمْتُ بِهِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ، وَسُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ، وَشَيْبَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَعْمَرَ بْنَ رَاشِدٍ قَدْ رَوَوْهُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَبَا حَازِمِ الْأَشْجَعِيّ، وَعَامِرًا الشَّعْبِيِّ، وَأَبَا يَعْفُورَ الْعَبْدِيَّ، وَغَيْرَهُمْ تَابَعُوا زِيَادَ بْنَ عِلَاقَةَ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، وَالْبَابُ عِنْدِي مَجْمُوعٌ فِي جُزْءٍ، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ.

وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ أَبِي نَضْرَةَ (''، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهِ قَالَ: «إِذَا بُويعَ لِلْخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا».

وَشَرَحَهُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ<sup>(٣)</sup>.

٢٦٩٦ - أَصْرِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ (''، عَنْ حَدَّثَنِي أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ (''، عَنْ

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو في مسلم -(۲/ ۲۲) - وقد سقط من إسناد الحاكم: ليث بن أبي سليم بين أبي حمزة، وبين زياد بن علاقة، كما تراه في طريق أبي عوانة -(٤/ ٤١٢) من طريق صدقة المروزي عن أبي حمزة عن ليث به -، وبثبوته يصير الإسناد على غير شرطهما »، قلت: وكذا رواه النسائي في الصغرى (٧/ ٩٣) والكبرى (٢٨ /٣) من طريق عبدان عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة بإسقاط ليث.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «حديث أبي نصر» مصحف، وانظر حديثه هذا في مسلم (٦/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٨/١).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الملك بن حبيب الأزدي. من رجال التهذيب.

عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا أَبَا ذَرِّ، كَيْفَ أَنْتَ وَمَوْتٌ يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونَ الْبَيْتُ [بِالْوَصِيفِ] "؟" ». يَعْنِي: الْقَبْرَ. قُلْتُ: مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَالَ: "كَيْفَ أَنْتَ وَجُوعٌ يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تَأْتِي مَسْجِدَكَ، فَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى فِرَاشِكَ، وَلا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ مِنْ قَالَ: "عَلَيْكَ فِرَاشِكَ، وَلا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَوْجَعَ إِلَى فِرَاشِكَ، وَلا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ مِنْ فَرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ؟ ». قُلْتُ: مَا خَارَ لِيَ اللهُ وَرَسُولُهُ ". ثُمَّ قَالَ: "عَلَيْكَ بِاللّهِ هَقَةٍ». ثُمَّ قَالَ: "كَيْفَ أَنْتَ وَقَتْلٌ يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تُغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ بِاللّهَ مِنْ فَعَلَ ذَاكَ؟ بِاللّهَ مِنْ فَعَلَ ذَاكَ؟ إِللّهُ وَرَسُولُهُ أَوِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "الْزَمْ مَنْ فَعَلَ ذَاكَ؟ مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ الْجُذُ سَيْفِي فَأَضْرِبُ بِهِ مَنْ فَعَلَ ذَاكَ؟ مَا نَاتَ وَقُدْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَحَلَ اللهِ عَلَى وَجُهِكَ وَاللهِ عَلَى وَجُهِكَ عَلَى وَجُهِكَ عَلَى وَجُهِكَ عَلَى وَجُهِكَ عَلَى وَجُهِكَ عَلَى وَجُهِكَ عَلَى وَيَعُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ؛ لِأَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنِ المُشَعَّثِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) في النسخ الخطية كلها: "بالوكيف"!، والمثبت من التلخيص؛ وفي مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٥١): "يبلغ البيت العبد يعني أنه يباع القبر بالعبد"، وعند أحمد (٣٥١/٣٥) عن مرحوم وعبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران به: "يكون البيت بالعبد" ولم أجده في المسند عن عبد الرزاق، وقال ابن الأثير في النهاية (١/ ١٧٠): "وفي حديث أبي ذر: كيف تصنع إذا مات الناس حتى يكون البيت بالوصيف. أراد بالبيت هاهنا القبر، والوصيف: الغلام، أراد أن مواضع القبور تضيق فيبتاعون كل قبر بوصيف".

<sup>(</sup>٢) في (و): «ما خاره الله لى ورسوله».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ١٥٦ - ١٧٥٥).

## الصَّامِتِ:

٢٦٩٧ - أَخْبِرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، أَنَا مِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُشَعَّثُ (') بْنُ طَرِيفٍ - وَكَانَ قَاضِيًا بِهَرَاةً - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً ، نَحْوَهُ (').

٢٦٩٨ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبِي خَالِدٍ، يُونُسَ بْنِ الْمُسَيَّبِ الضَّبِّيُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَعَامِرِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: قَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ لِأَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ: أَلَا تَخْرُجُ فَتُقَاتِلْ مَعَنَا؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَعَمِّي ٣ شَهِدَا بَدْرًا، وَإِنَّهُمَا خُرَيْمٍ: أَلَا تَخْرُجُ فَتُتَنِي بِبَرَاءَةٍ مِنَ عَهِدَا إِلَيْ اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ جِئْتَنِي بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ، قَاتَلْتُ مَعَكَ. قَالَ: فَخُرُجَ وَهُوَ يَقُولُ:

وَلَسْتُ بِقَاتِلِ رَجُلًا يُصَلِّي عَلَى سُلْطَانٍ آخَرَ مِنْ قُرَيْشِ
لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَيَّ إِثْمِي مَعَاذَ اللهِ مِنْ جَهْلِ وَطَيْشِ
أَأْقْتُلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ جُرْمٍ فَلَسَتَ بِنَافِعِي مَا عِشْتُ عَيْشِي''
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ،
وَالصَّحَابِيَّانِ اللَّذَانِ ذُكِرَا، وَشَهِدَا بَدْرًا يَصِيرُ الْحَدِيثُ بِهِ فِي حُدُودِ الْمَسَانِيدِ.

<sup>(</sup>١) تصحف في لإتحاف إلى: «المنبعث».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ١٥٦ - ١٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) يعني: أباه خريم بن فاتك الأخرم بن شداد بن عمرو الأسدي، وعمه سبرة بن فاتك.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧ ٤ – ٤٤٨٤).

٢٦٩٩ - أخْمِرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ('')، عَنْ أَبِي ثَوْرِ الْحُدَّانِيِّ قَالَ: بَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمَ الْجَرَعَةِ الْبَخْتَرِيِّ ('')، عَنْ أَبِي ثَوْرِ الْحُدَّانِيِّ قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْهِ فَرَدُّوهُ، قَالَ: وَكُنْتُ قَاعِدًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ('' وَحُدَيْفَةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ('' : مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ يَرْجِعَ هَوُلَاءِ، وَلَمْ يُهْرَقْ فِيهَا مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمِ، وَمَا عَلِمْتُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا عَلِمْتُ وَلَهُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي وَمَا مَعَهُ شَيْءٌ، وَيُمْسِي وَمَا مَعَهُ شَيْءٌ، وَيُمْسِي وَمَا مَعَهُ شَيْءٌ، يَقَاتِلُ فِي الْفِتْنَةِ الْيَوْمَ، وَيَقْتُلُهُ اللهُ غَدًا، يَنْكُسُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي وَمَا مَعَهُ شَيْءٌ، يَقَاتِلُ فِي الْفِتْنَةِ الْيَوْمَ، وَيَقْتُلُهُ اللهُ غَدًا، يَنْكُسُ مُؤْمِنًا، وَيُعْلُوهُ اسْتُهُ. قُلْتُ: أَسْفَلُهُ؟ قَالَ: بَل اسْتُهُ (''). ('')

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠٧٧٠ - أخْمِرُ الْمَكُو بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْمَ وَلَيْمَ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْمَ وَلَيْمَ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ (١)، أَنَّ غُلَامًا كَانَ لِبَابَى، وَكَانَ بَابَى يَضْرِبُهُ فِي

<sup>(</sup>١) هو: سعيد بن فيروز. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>۲) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص والإتحاف، وصوابه: «أبو مسعود» يعني البدري عقبة بن عمرو، كما سيأتي برقم (٨٥٩٤) و(٨٨٩٦)، وكما في مصادر تخريج الحديث، وانظر مسند أحمد (٣٨/ ٣٧١)، ومسند الطيالسي (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «بل ينكس استه»، وفي حاشية (ز) كتب «ينكس» كأنها لحق ولم يشر في المتن إلى الموضع الذي سقطت منه.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٠٥-١٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) هي: مرجانة، لم يرو عنها غير ابنها علقمة، ووثقها ابن حبان والعجلي، ولم يخرج لها =

أَشْيَاءَ وَيُعَاقِبُهُ، وَكَانَ الْغُلَامُ يُعَادِي سَيِّدَهُ فَيَدَعُهُ، فَلَقِيَهُ الْغُلَامُ يَوْمًا، وَمَعَ الْغُلَامِ سَيْفٌ، وَذَلِكَ فِي إِمْرَةِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، فَشَهَرَ الْعَبْدُ عَلَى بَابَى الْغُلَامِ سَيْفٌ، وَدَفِلَ بَابَى عَلَى عَائِشَةَ، السَّيْف، وَتَفَلَّتَ بِهِ عَلَيْهِ، فَأَمْسَكَهُ النَّاسُ عَنْهُ، فَدَخَلَ بَابَى عَلَى عَائِشَة، فَأَخْبَرَهَا بِمَا فَعَلَ الْعَبْدُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَأَخْبَرَهَا بِمَا فَعَلَ الْعَبْدُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ». قَالَتْ: فَخَرَجَ أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ». قَالَتْ: فَخَرَجَ بَابَى مِنْ عِنْدِهَا، فَذَهَبَ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ فَاسْتَقَالَهُ فَأَقَالَهُ، وَرُدَ بَابَى فَقَتَلَهُ اللهُ فَأَقَالَهُ، وَرُدً

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٠١ - حدثما مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ، ثُمَّ وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَرٌ » (٢٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٢٧٠٢ - صَرْنًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

<sup>=</sup> الشيخان.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٨٠١-٢٣٢٥).

 <sup>(</sup>۲) قال الترمذي في العلل الكبير (ص۲۳۷): «سألت محمدا -يعني ابن إسماعيل البخاري الإمام- عن هذا الحديث؟ فقال: إنما يرويه عن ابن الزبير موقوفا»، وانظر سنن النسائي
 (۷/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٦٢٠ – ٧٠٩٨).

عُمَارَةَ بْنِ حَزْمِ (''، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «كيف بكم '' ويُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ زَمَانٌ يُغَرْبَلُ النَّاسُ غَرْبَلَةٌ، وَيَبْقَى حُنَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا». وَشَبَّكَ بَيْنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا». وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. قَالُوا: فَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ، وَتَذَرُونَ مَا تُعْرِفُونَ، وَتَذَرُونَ مَا تُعْرِفُونَ، وَتَذَرُونَ مَا تَعْرِفُونَ، وَتَذَرُونَ مَا تُعْرِفُونَ، وَتَذَرُونَ مَا تَعْرِفُونَ، وَتَذَرُونَ مَا تَعْرِفُونَ، وَتَذَرُونَ مَا تَعْرِفُونَ، وَتَذَرُونَ مَا تُعْرِفُونَ، وَتَذَرُونَ مَا تَعْرِفُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ » (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

هَذَا آخِرُ كِتَابِ الْجِهَادِ").



<sup>(</sup>۱) كذا وقع الإسناد هاهنا: يعقوب عن عمارة، مباشرة، وصوابه أن أبا حازم سلمة بن دينار بينهما، كما رواه الحاكم في كتاب الفتن كما سيأتي (٨٥٨٣) من طريق آخر، وكما ذكره ابن حجر في الإتحاف عنه، وكما في مصادر التخريج، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كذا في (و)، وفي (ز) و(م): «كيف عمرو ما رأى»، وفي (ص): «كيف -بياض- يوشك».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٩٧ ٥-٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: «هذا آخر كتاب الجهاد» غير موجود في (و) و(ص).

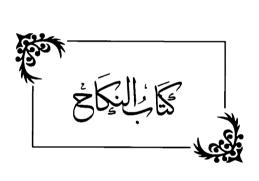

## كِتَابُ النِّكَاحِ

٢٧٠٣ - أخمر أ أَبُو عَمْرٍ و عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَرَّازُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ (''، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمُنَادِيَانِ يُنَادِيَانِ: وَيُلِّ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ» ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٠٤ - صرفمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ ('' مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لا صَرُورَة فِي عَطَاءِ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا صَرُورَة فِي الْإِسْلام»(٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٠٥ - أَخْمِرْنُا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُلِيٍّ بْنُ مُوسَى، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ

<sup>(</sup>١) هو: الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود، أبو عروبة السلمي الحراني الجزري.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٣٣٠-٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: خارجة واه».

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص) و(م): اأبو الحسين».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٥١٠ - ٨٣٣٩)، والصرورة من الصروهو الحبس والمنع، والمراد: النهي عن التبتل وترك النكاح.

الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: تَزَوَّجُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ﷺ أَكْثَرُهَا نِسَاءً، وَمَهْمَا فِي صُلْبِكَ مُسْتَوْدَعٌ، فَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ تَابَعَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ الْمُغِيرَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فِي رِوَايَتِهِ:

٢٧٠٦ - أَحْمِرُاه الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْسَائِبِ، عَنْ السَّائِبِ، عَنْ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا سَعِيدُ (")، تَزَوَّجُ وَالِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهُمْ نِسَاءً (").

٧٠٠٧ - صرفن أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْخَضِرُ بْنُ أَبَانَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٠٨ - أَصْرِفِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ فِرَاسِ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٠-٧٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «يا سعيد» غير موجودة في (و) و(ص) والتلخيص.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٠-٧٦٣٧) وقال: «أخرجه البخاري»، صحيح البخاري (٧/٣)
 من حديث رقبة بن مصقلة عن طلحة اليامي عن ابن جبير به بنحو حديث عطاء.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٤٤٤ - ٤٠٤)، والخضر بن أبان ضعفه الدارقطني.

الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ التَّزَوُّجِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ؛ لِأَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَر بْنَ رَاشِدٍ أَوْقَفَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.

٢٧٠٩ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُعْيَنَهُمُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَذَاء»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧١٠ حدثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بالْمَالِ» (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِتَفَرُّدِ سَلْمِ بْنِ جُنَادَةَ بِسَنَدِهِ، وَسَلْمٌ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ.

إتحاف المهرة (٧/ ٢٩٤ – ٢٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ١٩٤ – ١٨٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٣٩–٢٢٣٦٤).

٢٧١١ - أخمر أل مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى (''، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ ('' بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ ('''، قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلاثٍ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلاثٍ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلاثٍ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا، وَخُلُقِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ " (''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ.

٢٧١٢ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ اللَّخْمِيُ بِتِنِّيسَ، ثَنَا خَمْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي اللَّخْمِيُ بِتِنِّيسَ، ثَنَا خُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهَ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي»(٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا هُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْأَزْرَقُ مَدَنِيٌّ (١)، ثِقَةٌ، مَأْمُونٌ.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن موسى بن أبي عبد الله الفطري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «سعد بن إبراهيم بن كعب».

<sup>(</sup>٣) هي: زينب بنت كعب بن عجرة الأنصارية، من رواة التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٤٠٥ – ٥٨٥٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ١٠١-١٣٠٦).

<sup>(</sup>٦) كذا قال المصنف عَظْلَقَه، وتابعه عليه الحافظ في الإتحاف، وعبد الرحمن بن زيد بن عقبة بن كُدَيم الأنصاري يروي عن أنس وعنه موسى بن عقبة وعمرو بن يحيى وبكير بن الأشج المدنيون، ولا تعرف لزهير بن محمد رواية عنه، وقد رواه الطبراني =

7٧١٣ - أخْبِرْ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْحَنْظَلِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَيَالِيْهُ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: «خَيْرٌ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُّ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُ إِذَا أَمَرَ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي خَيْرٌ؟ فَقَالَ: «خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُّ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُ إِذَا أَمَرَ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا» (١٠).

٢٧١٤ - صَرْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ. اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سُعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ النَّبِ عَيَالِيْقٍ، مِثْلَهُ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧١٥ - صُرْنُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا

<sup>=</sup> في معجمه الأوسط (١/ ٢٩٤) فأهمل عبد الرحمن، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٥): "وفيه عبد الرحمن عن أنس وعنه زهير بن محمد، ولم أعرفه إلا أن يكون عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فيكون إسناده منقطعا، وإن كان غيره فلم أعرفه، والله أعلم».

نقول: هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فهو الذي يروي عنه زهير بن محمد الخراساني، كما في تهذيب الكمال، وكما في أسانيد كتب السنة، وعبد الرحمن ضعيف، وروايته عن أنس مرسلة، إنما يروي عن أبيه عن أنس، والله أعلم.

إتحاف المهرة (١٤/ ١٧٨-١٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ١٧٨-١٨٤٦).

عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيًّا الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرِ '' الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ''، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظَةٌ قَالَ: "ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ، مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ ''، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظَةٌ قَالَ: "ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ، وَثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ، وَتَغِيبُ فَتَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ وَطِيئَةً، فَتُلْحِقُكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ وَاسِعَةً كَثِيرَةَ الْمَرَافِقِ، وَمِنَ الشَّقَاءِ '': الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوءُكَ، وَتَعْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ وَاسِعَةً وَلِيْنَ عَبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ قَطُوفًا، فَإِنْ ضَرَبْتَهَا وَلِيْنَ عَبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالدَّابُةُ تَكُونُ قَطُوفًا، فَإِنْ ضَرَبْتَهَا وَاللَّهُ اللهِ عَنْهُ لَمْ تَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالدَّابُةُ تَكُونُ قَطُوفًا، فَإِنْ ضَرَبْتَهَا وَلَالَابُهُ وَالدَّالُ تَكُونُ قَطُوفًا، فَإِنْ ضَرَبْتَهَا وَمَالِكَ، وَالدَّابُةُ تَكُونُ قَطُوفًا، فَإِنْ ضَرَبْتَهَا وَمُولِكَ، وَالدَّابُةُ تَكُونُ قَطُوفًا، فَإِنْ ضَرَبْتَهَا قَلَيلَةً وَلِيلَةً وَالدَّالُ تَكُونُ قَطُوفًا، فَإِنْ ضَرَبْتَهَا قَلَيلَةً وَلِيلَةً وَالدَّالُ تَكُونُ قَطُوفًا، فَإِنْ ضَرَبْتَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ قَطُوفًا، فَإِنْ ضَرَبْتَهَا لَمْ تُلْحِقُكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ قَطُوفًا، فَإِنْ ضَرَابُتُهُ اللهُ اللهُ

لم يذكر فيه سعدا"، وكذا رواه البزار (٤/ ٢٦) من طريق عمرو بن عون عن الواسطي عن الشيباني فقال أيضا: "عن أبي بكر بن أبي موسى" به، وقال: "إنما يعرف من حديث محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده"، وقد تقدم برقم (٢٦٧٠)، وقال: "ولا روى أبو بكر بن أبي موسى عن محمد بن سعد عن أبيه حديثا، وإنما تركناه لهذه العلة".

<sup>(</sup>١) في (و): «بكر».

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، لكنه لا يروي عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، أبي وقاص، قال الدراقطني في العلل (٤/ ٣٥٦): «رواه أبو إسحاق الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن محمد بن سعد عن أبيه، قال ذلك محمد بن بكير الحضرمي عن خالد الواسطي عن الشيباني، وخالفه سعيد بن منصور فرواه عن خالد مرسلا، لم يذكر

<sup>(</sup>٣) هو: ابن أبى وقاص. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «من الشقاوة».

<sup>(</sup>٥) في (و): «من الشقاوة».

<sup>(</sup>٦) قوله: «تكون» غير موجود في (ز).

## الْمَرَافِقِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مِنْ خَالِدِ<sup>(٣)</sup> بْنِ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةِ.

تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ خَالِدٍ " إِنْ كَانَ حَفِظَهُ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ".

مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَظِيْمَ، فَقَالَ: مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَظِيْمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلْلُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ النَّالِئَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ النَّالِيَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ النَّالِيَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ النَّالِيَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ (اللهِ عَلَيْمُ الْأَمْمَ اللهُ مُثَلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ (اللهُ مَثْلُ ذَلِكَ، فَلَاكُ وَلُهُ اللهُ عَلَيْمُ الْأُمْمَ اللهُ مَثْلُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ مَرْدُلُ لِلهُ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ (١) الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ١٣٨ -٥٠٧٦).

<sup>(</sup>٢) في (و): «من حديث خالد».

<sup>(</sup>٣) بل تابعه عمرو بن عون عند البزار، والبزار أيضا متعقب بهذا الوجه، فانظر تمام كلامه في مسنده.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: محمد؛ قال أبو حاتم: صدوق يغلط، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٩٠-١٦٩٠).

<sup>(</sup>٦) مكان كلمة: "صحيح"، بياض في (ز) و(و) و(ص) وقد كتب في (و) مكان البياض بخط مغاير: "صحيح"، والمثبت من (م) والتلخيص.

٢٧١٧ - أَخْمِرْ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ حَنْبُل، حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ (()، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ كَا عَلِيُّ كَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ لَا تُوجَدَتْ لَا تَعْرَبُ مُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُواً () (). لا تُؤخِّرُهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ، وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَبِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا () ().

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ (٦)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧١٨ - صرفًا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

(۱) كذا رواه المصنف، وقال البيهقي في الصغرى (۲/ ٤٥٤): "وقع في كتاب شيخنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو خطأ»، وفي مسند أحمد (۱۹۷/۱) وهو أصل رواية المصنف: "سعيد بن عبد الله الجهني"، وكذا عند البخاري في تاريخه الكبير (۱/ ۱۷۷) والترمذي (۱/ ۲۱٦) و (۲/ ۵٤۸) وابن ماجة (۳/ ۳۹)، والجهني جهله أبو حاتم الرازي والدراقطني، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في ثقاته، وكل من ترجم له ترجم له بهذا الحديث الواحد.

فائدة: أورد ابن حبان هذا الحديث في المجروحين في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الجمحي (1/0/1) أيضا، وقال: حدثناه ابن خزيمة ثنا محمد بن يحيى ثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أن محمد بن عمر» به، فتعقبه الداقطني في تعليقاته (1.0/1) قال: «ليس من حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، إنما رواه ابن وهب عن شيخ مجهول، يقال له سعيد بن عبد الله الجهني، والوهم فيه عندي من أبي حاتم لا من ابن خزيمة».

(٢) إتحاف المهرة (١١/ ٥٨٦ – ١٤٦٧٤).

(٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: غلط الحاكم فيه غلطا فاحشا، وإنما رواه ابن وهب
عن سعيد بن عبد الله الجهني، لا عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وهو في الترمذي
على الصواب».

سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ (''، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَانْكِحُوا اللهِ ﷺ: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَانْكِحُوا اللهِ ﷺ: الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ» (''

تَابَعَهُ عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ:

٢٧١٩ - حدثناه عَلِي بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيِي طَالِبٍ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ('')، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٢٠ - صُرُّنُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّادِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالِ (٥)، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «الجعدي» وساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٤٢-٢٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٤٢-٢٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: الحارث متهم، وعكرمة ضعفوه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل الحارث وعكرمة ضعيفان».

<sup>(</sup>٥) هو: أبو إسحاق البوزنجردي الهاشمي المروزي.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٢/ ٩١ ٥ - ٢٣٣٤).

٢٧٢١ - حَرُنُ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنَادِي، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْمُسَبُ: «الْحَسَبُ: الْمَالُ، وَالْكَرَمُ: النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْمَ: «الْحَسَبُ: الْمَالُ، وَالْكَرَمُ: النَّقُوى» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٢٢ - حَرُّمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا الْحَسَنُ " بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِينُهُ، وَمُرُوّتُهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِينُهُ، وَمُرُوّتُهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٢٣ - أَحْمِرُ اللَّهِ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، هَاشِمُ بْنُ يُونُسَ الْعَصَّارُ ( بِمِصْرَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ -هُوَ ابْنُ مُسَافِرٍ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ وَبِيعَةَ بْنِ وَمِيعَةَ بْنِ وَيَعْمَلُوا اللهِ ﷺ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَة أَنْ أَبْعَ وَمُولِ اللهِ عَمْرَةً بْنِ رَبِيعَة أَنْ أَبُونُ وَلِيدِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَة بْنِ رَبِيعَة وَلِي اللهِ عَنْبَةَ بْنِ رَبِيعَة بْنِ رَبِيعَة وَلَوْلِهِ وَاللّهِ اللهِ عَلْمَالُهُ مُنْ أَلْولِيدِ بْنِ عُنْهَا وَاللّهُ وَيَعْهُ وَلِي لَالْمُ وَعَلَيْهِ وَلِي لِعَالِهُ اللّهِ مُنْ الْمُعْلِقِيقِ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِي لِهُ مُنْ الللّهِ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْ وَاللّهِ وَالْمُولِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللهُ الللهِ الللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٤٨-٦١٠٧)، وسيأتي برقم (٨١٥٩).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص) و(م): «الحسين».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٣١٤-١٩٣٧).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: (قلت: الزنجي ضعيف).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «القصار».

عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُو مَوْلَى لِإِمْرَأَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ - فَتَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدًا، فَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْمَاهِلِيَّةِ، دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ: الْجَاهِلِيَّةِ، دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ: ﴿ الْجَاهِلِيَّةِ، كَالَهُ مُو أَقْسَطُ عِندَ ٱللّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخُونُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ لَهُ أَبُ كَانَ مَوْلاَهُ أَوْ فَي ٱلدِينِ وَمَوْلِيكُمْ ﴿ ﴾ (() فَرُدُوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلاَهُ أَوْ أَنْ اللهُ عَلِيلَ عُمْرِو الْقُرَشِي ثُمَّ أَخَاهُ فِي الدِّينِ وَكَانَ مَوْلاَهُ أَنْ مَوْلاَ اللهِ عَلَيْهُ وَلاَهُ أَوْ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ رَبِيعَةً - جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَنْوَلَ اللهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَكَانَ يَالُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَكَانَ يَالُولِي مَعَهُ اللهِ عَلَيْكُ وَكَانَ عَلْ وَكُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَكُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَكَانَ عَلْمَ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ فَى اللهِ عَلَيْكُ وَلَاهُ وَكَانَ يَالُولِي مَعَهُ (()) وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةً فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَكَانَ اللهُ وَقَلْ لَهُ اللهُ وَلَكُ اللهُ وَيَهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَمَا تَرَى فِي شَأْنِهِ يَا وَكِلا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَكُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَكُولُولُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٥).

<sup>(</sup>١) (الأحزاب: آية ٥).

<sup>(</sup>٢) كذا جائت هذه العبارة في النسخ الخطية، والظاهر أنها تصحيف، وأن صوابها: "وكان أبو حذيفة قد آواه، فكان يأوي معي"، كما يفهم من سائر روايات هذا الحديث، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير (٣/ ٤٥٦) أي: متبذلة في ثياب مهنتي، يقال تفضلت المرأة: إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فُضُل، والرجل فضل أيضا.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٢١٢ - ٢٢١٤٤).

<sup>(</sup>٥) بل أخرجه البخاري في المغازي (٥/ ٨١) من حديث الليث عن عقيل، وفي النكاح (٧/٧) من حديث شعيب، عن الزهري عن عروة عن عائشة به دون قصة الرضاعة، وقال بدلها: «فذكر الحديث»، وأخرجه مسلم من وجه أخر (٤/ ١٦٨).

وَفِيهِ أَنَّ الشَّرِيفَةَ تُزَوَّجُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ.

٢٧٢٤ - صُرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَسِدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَأَنْكِحُوا أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ». قَالَ: «يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ». قَالَ: وَكَانَ حَجَّامًا (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٢٥ - حَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ ("، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ - وَهُوَ ابْنُ أَنسٍ سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ ("، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ - وَهُوَ ابْنُ أَنسٍ الْجُهَنِيُّ - عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنعَ لِلَّهِ، وَأَخَبَّ لِلَّهِ، وَأَخَبَّ لِلَّهِ، وَأَخَبَ لِلَّهِ، وَأَنْكَعَ لِلَّهِ، وَأَنْكَعَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٧٢٦ - أَصْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ وَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ وَيْهِمَةً (اللهِ ﷺ: "إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ١٩٥ - ٢٠٦٣٦).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحيم بن ميمون المدني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٢١٦-١٦٦١).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: لم يخرجا لسهل، وفيه كلام».

 <sup>(</sup>٥) كذا سماه المصنف، وترجم له ابن حجر في الإتحاف بذلك، وكذا ترجم له ابن حبان في
 ثقاته (٥/ ٤٩٩)، وقد رواه الترمذي في سننه (٢/ ٥٥٦)، وابن ماجه (٣/ ٣٩٠)، =

تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا ('' تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَريضٌ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٢٧ - أَصْرِنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرَيْسٍ ('')، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُقَدَّمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْمُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ ('' بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمُرَأَةُ فَإِنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمُرَأَةُ فَإِنِ السَّمَطَاعَ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى بَعْضِ مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ». فَخَطَبْتُ الْمُرَأَةُ

<sup>=</sup> والطبراني في الأوسط (١/ ١٤١) فقالوا: «عن ابن وثيمة النصري»، وقال المزي في ترجمة: زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان النصري الدمشقي (٩/ ٣٥٥): «وروى محمد بن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة حديث: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الحديث، فلا أدري هو هذا أو غيره».

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهِ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٧٠٢–٢٠٢١).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: عبد الحميد هو أخو فليح، قال أبو دود: كان غير ثقة، وابن وثيمة لا يعرف، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: عبد الحميد ضعفه أبو داود وغيره، ووثيمة مجهول، ورواه الترمذي: عن قتيبة، عن عبد الحميد، فقال: عن ابن وثيمة، وذكر علة الخبر، وكلام الترمذي على الحديث هو: "حديث أبي هريرة، قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث؛ فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي على مرسلا، قال محمد —يعني البخاري – وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا».

<sup>(</sup>٤) في الإتحاف: (يونس).

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): «سعيد».

مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا فِي أُصُولِ النَّخْلِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَإِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مُخْتَصَرًّا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٥٨٧ - ٣٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٤/ ١٤٢) وسيورده المصنف مطولا (٢٧٦٢).

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٥٦٤ - ٧٥٣)، ثم قال: «رواه غير هؤلاء عن عبد الرزاق، عن معمر،
 عن ثابت: عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة. قال الدارقطني: وهو الصواب».

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه ابن ماجة وابن الجارود وابن حبان والدارقطني من طرق عن عبد الرزاق به، وقال الدراقطني في العلل (٧/ ١٣٦): "وهذا وهم وإنما رواه ثابت عن بكر مرسلا"، وقال في السنن: "الصواب عن ثابت عن بكر"، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ١٥٦): عن الثوري عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني. قال: وأنا معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني أن المغيرة به، ورواه الإمام أحمد (٣٠/ ٦٦) عن عبد الرزاق عن الثوري به بالإسناد الأول فقط، وبكر بن عبد الله المزني قال ابن معين لم يسمع من المغيرة، وقال أبو عوانة في مستخرجه (٣/ ١٨): في سماعه منه نظر"، وقال الداقطني في العلل سمع منه، والله أعلم.

٢٧٢٩ - حرثم أَنُ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شُرِيْحٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ" عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّنَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ: أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «اكْتُمِ الْخِطْبَةَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنِ وُضُوءَكَ، ثُمَّ صَلِّ مَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «اكْتُمِ الْخِطْبَة، ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنِ وُضُوءَكَ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللهُ لَكَ، ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجَدْهُ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ، فَإِنْ رَأَيْتَ لِي فِي فُلانَةَ -يُسَمِّبِهَا وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ، فَإِنْ رَأَيْتَ لِي فِي فُلانَةَ -يُسَمِّبِها وَتَعْرَا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي، فَاقْدُرْهَا لِي، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا بِاللهِ عَيْ دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي، فَاقْدُرْهَا لِي، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي "، فَاقْدُرْهَا لِي إِنْ كَانَ غَيْرُهَا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي "، فَاقْدُرْهَا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي "، فَاقْدُرْهَا لِي اللهِ عِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي "، فَاقْدُرْهَا لِي "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٣٠ - حَرُّمُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ السَّمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يَتَرَوَّجَ امْرَأَةً، فَبَعَثَ امْرَأَةً لِتَنْظُرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا». قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: أَلَا نُغَدِّيكِ يَا أُمَّ فُلَانٍ؟ فَقَالَتْ: لَا آكُلُ عُرْقُوبَيْهَا». قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: أَلَا نُغَدِّيكِ يَا أُمَّ فُلَانٍ؟ فَقَالَتْ: لَا آكُلُ عُرْقُوبَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: فَلَانَهُ، قَالَ: فَصَعِدَتْ فِي رَفِّ لَهُمْ فَنَظَرَتْ إِلَى عُرْقُوبَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: أَفْلِيهِا وَهِيَ تَشُمُّ عَوَارِضَهَا. عُرْقُوبَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: أَفْلِينِي يَا بُنَيَّةُ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تُفْلِيهَا وَهِيَ تَشُمُّ عَوَارِضَهَا. قَالَ: فَجَاءَتْ تُفْلِيهَا وَهِيَ تَشُمُّ عَوَارِضَهَا. قَالَ: فَجَاءَتْ تُفْلِيهَا وَهِيَ تَشُمُّ عَوَارِضَهَا.

<sup>(</sup>١) هو: أبو عثمان المدني، مولى عثمان بن عفان. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>۲) من قوله: «ودنياي وآخرتي» إلى ها هنا ساقط من (و) و(ص) ومن قوله: «وإن كان غيرها» إلى ها هنا ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٣٥٧-٤٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٥٠٢ - ٥٦٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٣١ - صَرَّمُنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

قَالَ أَبُو مَعْمَرِ: وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَنْكِحُ الرَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٣٢ - صُرَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنُويَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأُسَارَى بِمَكَّةً، وَكَانَ بِمَكَّةً بَدِي عَنْ يُعَلِيهِ، فَقُلْتُ: يَا بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقٌ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَجِئْتُ النَّبِيَ عَلِيهِ، فَقُلْتُ: يَا بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقٌ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَجِئْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْكِحُ عَنَاقًا؟ فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتِ: ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ رَسُولَ اللهِ، أَنْكِحُ عَنَاقًا؟ فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتِ: ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣). فَقَرَأُهُ مَشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُمَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣). فَقَرَأُهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ: «لَا تَنْكِحُهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) قال البيهقي في الكبرى (٧/ ٨٧): «كذا رواه شيخنا في المستدرك ورواه أبو داود السجستاني في المراسيل عن موسى بن إسماعيل مرسلا مختصرا دون ذكر أنس.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ١٧٨-١٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) (النور: آية ٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ١٦٥ – ١٦٥٣٧).

٢٧٣٣ - أَخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، شَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، سَمِعَ النَّبِيَ يَتَظِيَّةُ يَقُولُ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رَضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً:

٢٧٣٤ - أخْمِرْنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيً، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ يَتَلِيْةٍ قَالَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَهِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٧٣٥ - حرثً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ نَا ابْنَ عُمَرَ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا لَنْ يَعْ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، إِلَى النَّبِيِ عَلِيْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَقَالَ: «لا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ، فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُو إِذْنُهُنَّ».

 <sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۰/ ۷۹–۲۹۲۹).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ١٣٥-٢٠٥٠).

فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ (١).

هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٣٦ - أخْمِرُ مَخْلَدُ " بْنُ جَعْفَرِ الْبَاقَرْحِيُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ " ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة ، ثَنَا يَعْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا تُوُفِّيَتْ خَدِيجَة ، قَالَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ الْأَوْقَصِ امْرَأَةُ عُنْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ - وَذَلِكَ قَالَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ بْنِ أُمَيَّة بْنِ الْأَوْقَصِ امْرَأَةُ عُنْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ - وَذَلِكَ بِمَكَّة - : أَيْ رَسُولَ اللهِ ، أَلا تَزَوَّجُ ؟ قَالَ: "وَمَنْ ؟ " . قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ بِكْرًا ، وَإِنْ شِئْتَ بِكُرًا ، وَإِنْ شِئْتَ بَكُرًا ، وَإِنْ شِئْتَ بِكُرًا ، وَإِنْ مُنْتُ بِكُرُ وَمَنِ النِّيِّبُ ؟ " . قَالَتِ: ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللهِ إِلَيْكَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَيْ بَكُرٍ . قَالَ: "وَمَنِ النِّيِّبُ ؟ " . قَالَتْ: سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَدْ آمَنَتْ أَبِي بَكُرٍ . قَالَ: " قَالَتْ: سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَدْ آمَنَتْ بِكَ بَكُ مِ وَالْبَرَكَةِ ، فَتَاتَ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ . قَالَ: " فَالْذَهَبِي فَاذْكُولِهِ مَا ". فَجَاءَتْ فَذَخَلَ اللهُ عَلَيْكَ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، بَنْ أَنْ كَعَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ . قَالَ: اذْعِي لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ أَنْ كَعَلَى كَ مُنْ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، فَمَاءَ فَأَنْكَحَهُ ، وَهِي يَوْمَئِذٍ ابْنَةُ سَبْع سِنِينَ ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٢٤٥ – ١١٠١٨).

<sup>(</sup>٢) في (ز): «محمد» مصحف.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها، والإتحاف: "محمد بن حرب"، وهو جزما تصحيف من "محمد بن جرير" يعني: أبا جعفر الطبري الإمام، وذلك كما في سائر أسانيد المصنف، فإنه يروي تاريخ ابن جرير من طريق مخلد بن جعفر، وقد روى الطبري هذا الحديث في تاريخه (٣/ ١٦٢) عن سعيد بن يحيى عن أبيه به، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٥٨٥ – ٢٢٨٤٣).

٢٧٣٧ - أخمر أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَاتِمِ الْبَاشَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ اللهِ عَلَيْ فَتَزَوَّجَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّهَا صَغِيرَةٌ». فَخَطَبَهَا عَلِيٍّ فَتَزَوَّجَهَا (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٣٨ - أخمرنا أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ<sup>(٢)</sup>.

وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمْذَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السِّمَّرِيُّ (٣)، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ عَرْوَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ سَمِعْتُ عَائِشَةً تَقُولُ: هَا يَعْفِلُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ سَمِعْتُ عَائِشَةً لَعُولُ: هَا يَعْفِلُ اللهِ عَلِيْهِ اللهِ عَلِيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ تَابَعَ أَبَا عَاصِمٍ عَلَى ذِكْرِ سَمَاعِ ابْنِ جُرَيْجِ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَسَمَاعِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مِنَ الزُّهْرِيِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، وَيَحْيَى بْنُ

 <sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٩١ ٥ - ٢٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) هذا الطريق -طريق أبي العباس المحبوبي- غير موجود في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى سِمَّر: بلدة من أعمال كسكر بين واسط والبصرة.

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢١٦/١١٧-٢٢١٤٨)، وسليمان بن موسى القرشي لم يخرج له
 البخاري وقال: عنده مناكير.

أَيُّوبَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، وَحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصِّيصِيُّ.

أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ:

٢٧٣٩ فَحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ (()، قَالُوا: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِرْاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ الزُّهْرِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ يَتَعْفَقُ (").

وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ:

٧٧٤٠ فَحَدُّنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ صَدَّنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْهِ: «لا تُنكحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا بَعْلِمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

وَأَمَّا حَدِيثُ حَجَّاجٍ بْنِ مُحَمَّدٍ:

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه بن أسد، أبو محمد القرشي المديني النيسابوري.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۷/۲۱۲–۲۲۱٤۸).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١٦/٢١٦-٢٢١٤٨).

٢٧٤١ - فحد ثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ.
 وَأَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْر.

وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ جَعْفَرِ الْعَدْلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ الذَّهْلِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ الذَّهْلِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مُوسَى، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ مُوسَى، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ وَلَيَّ اللَّهِ عَلَيْهُ الْعَرْلُ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، نِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا مَهُرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ" (١٠).

فَقَدْ صَحَّ وَثَبَتَ بِرِوَايَاتِ الْأَئِمَّةِ الْأَثْبَاتِ سَمَاعُ الرُّوَاةِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ، فَلَا تُعَلَّلُ هَذِهِ الرَّوَايَاتُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَسُؤَالِهِ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ، وَقَوْلِهِ: إِنِّي ضَلَّلُ الْمَذِهِ الرَّوَايَاتُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَسُؤَالِهِ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ، وَقَوْلِهِ: إِنِّي سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَقَدْ يَنْسَى الثَّقَةُ الْحَافِظُ الْحَدِيثَ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَ بِهِ، وَقَدْ فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي: "لَا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِيِّ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ، وَلَيْسَ هَذَا فِي كُتُبِهِ - يَعْنِي حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ "".

إتحاف المهرة (١٧/ ٢١٦–٢٢١٤٨).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۲۱۱/۱۷-۲۲۱٤۸)، وعلل ابن أبي حاتم (۲٦/٤)، والمسند(۲۸۷/٤٣).

سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ: «لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيُّ». الدُّورِيَّ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ: لَسْتُ أَحْفَظُهُ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةً سَنَّ الْمُعِينِ: لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةً اللَّهِ الْمُ عَينِ: لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةً سَنَّ الْمُعِيدِ" بْنِ عُلَيَةً اللهُ عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ" بْنِ عَلِي عَبْدِ الْمَجِيدِ" بْنِ عَلَيْ عَبْدِ الْمَجِيدِ" بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، فَأَصْلَحَهَا لَهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلْحَدِيثِ.

حَدَّنَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ [يَعْقُوبَ] "، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ لِيَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّ مَكْحُولًا يَأْتِينَا وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، وَلَعَمْرُ اللهِ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى لَأَحْفَظُ الرَّجُلَيْن.

قَالَ الْحَاكِمُ: رَجَعْنَا إِلَى الْأَصْلِ الَّذِي لَمْ يَسَعِ الشَّيْخَيْنِ إِخْلَاءُ الصَّحِيحَيْنِ مِنْهُ، وَهُوَ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى.

٢٧٤٢ - صُرْنًا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي وَأَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّيْرَ فِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُ.

وَأَخْبَرَنِي مَخْلَدُ ٥٠ بْنُ جَعْفَرِ الْبَاقَرْحِيُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُ،

<sup>(</sup>١) في (ز): ﴿ إِلَّا أَنَ ابِنَ عَلَيْهُ ١.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «عبد الحميد» مصحف.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها والإتحاف: "عبد الله"، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ١٠٥)، حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وعن البيهقي رواه ابن عساكر في تاريخه (٢٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن محمد بن رجاء بن السندي، أبو بكر الحنظلي الإسفراييني.

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: المحمدة مصحف.

قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ"، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»".

وَقَدْ جَمَعَ النَّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بَيْنَ الثَّوْدِيِّ وَشُعْبَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَوَصَلَهُ عَنْهُمَا.

وَالنُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثَّقَاتِ الْحُفَّاظِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَلَى حِدَةٍ، وَعَنْ شُعْبَةَ عَلَى حِدَةٍ، فَوَصَلُوهُ.

وَكُلُّ ذَلِكَ مُخَرَّجَةٌ فِي الْبَابِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنِّي أَصْحَابِي، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهَا. فَأَمَّا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الثَّقَةُ " الْحُجَّةُ فِي حَدِيثِ جَدِّهِ أَبِي إِسْحَاقَ الثَّقَةُ " الْحُجَّةُ فِي حَدِيثِ جَدِّهِ أَبِي إِسْحَاقَ، فَلَمْ يَخْتَلِفِ عَنْهُ فِي وَصْلِ هَذَا الْحَدِيثِ:

٢٧٤٣ - حرثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل، أَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

وَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) يعنى: أبا أيوب المنقري الشاذكوني.

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۰/ ۷۶–۱۲۲۹٥)، وقال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي (۲/ ۱۳۸): «قلت: المحفوظ عنه مرسل».

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «الفقيه».

غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ. الْوَهْبِيُّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

وثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُ، ثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِيِّ » (۱).

هَذِهِ الْأَسَانِيدُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ، وَقَدْ عَلَوْنَا فِيهَا عَنْ إِسْرَائِيلَ.

وَقَدْ وَصَلَهُ الْأَئِمَّةُ الْمُتَقَدِّمُونَ، الَّذِينَ يُنْزَلُ فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ إِسْرَائِيلَ، مِثْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ، وَوَكِيعٌ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَدْ حَكَمُوا لِهَذَا الْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ.

سَمِعْتُ أَبَا نَصْرِ أَحْمَدَ بْنَ سَهْلِ الْفَقِية بِبُخَارَى يَقُولُ: سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: كَانَ إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ حَدِيثَ أَبِي سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: كَانَ إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا يَحْفَظُ: ﴿ آلْكَ مُدُ ﴾ (۱).

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ مَنْصُورٍ (") يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٤- ١٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) يقصد: الفاتحة، إتحاف المهرة (١٠/ ٧٤-١٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور النيسابوري.

يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ يُثَبِّتُ حَدِيثَ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، يَعْنِي فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيِّ".

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ"، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ"، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ"، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ يُونُسَ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ: مَا تَقُولُ فِي النَّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ؟ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ. قُلْتُ: مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ثَنَا النَّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ؟ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ. قُلْتُ: مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قُلْتُ: فَإِنَّ التَّوْرِيَّ وَشُعْبَةً يُرْسِلَانِهِ. قَالَ: فَإِنَّ إِسْرَائِيلَ قَدْ تَابَعَ قَيْسًا".

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَبَلَةَ، سَمِعْتُ عَلِيً ابْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ: حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ صَحِيحٌ فِي: «لا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِيِّ»(٥٠).

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الْإِمَامَ يَقُولُ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى عَنْ هَذَا الْبَابِ، فَقَالَ: حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ صَحِيحٌ عِنْدِي، فَقُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضًا، فَقَالَ: مَنْ رَوَاهُ؟ فَقُلْتُ: حَدَّثَنَا مِحِيحٌ عِنْدِي، فَقُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضًا، فَقَالَ: مَنْ رَوَاهُ؟ فَقُلْتُ: حَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَبَعْضَ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَقُلْتُ ('' لَهُ: رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالتَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَقُلْتُ ('' لَهُ: رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالتَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٤–١٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا، أبو بكر الجوزقي النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) يعنى: أبا حامد بن الشرقى النيسابورى الحافظ.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٤-١٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٤-١٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) في (و) و (ص): اوقلت ١.

إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةَ قَالَ: نَعَمْ، هَكَذَا رَوَيَاهُ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يُحَدِّثُونَ بِالْحَدِيثِ فَيُرْسِلُونَهُ، حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ: عَمَّنْ؟ فَيُسْنِدُونَهُ (١٠).

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدِ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوِ ابْنُهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ؟ فَقَالَ: كُلُّ ثِقَةٌ (١٠).

٢٧٤٤ - حَرُنُ بِحَدِيثِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي، وَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيل، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيل، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لا نِكَاحَ إِلّا بِوَلِيِّ».

وَقَدْ وَصَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بَعْدَ هَؤُلَاءِ: زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُ وَأَبُو عَوَانَةَ الْوَضَّاحُ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ النَّقْلِ عَلَى تَقَدُّمِهِمَا وَجِفْظِهِمَا ".

أَمَّا حَدِيثُ زُهَيْرٍ:

7٧٤٥ - فَحَدُّنَاهُ أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ (''، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: زُهَيْرٌ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٤ – ١٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٤–١٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٧- ١٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري العبدي، من رجال التهذيب.

## «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ»(۱).

حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمَيْحِ النَّخَعِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ الْكَاغَذِيُّ " يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْكَاغَذِيُّ " يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبِلِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ وَجْهِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَلَا تَعُدْ إِلَى غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ حَدِيثًا.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةً:

٢٧٤٦ فَحَدْثُمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ مُكْرَمْ (" وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهْ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْحُوهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلِّى (" بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَهَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلِّى اللهِ عَلَيْ (لا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِيٍّ " (" .

هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، وَوَكِيعٌ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ [مَقْطُوعـًا](').

إتحاف المهرة (١٠/ ٧٤ – ١٢٢٩٥).

 <sup>(</sup>۲) «الكاغذي» بفتح الغين وكسر الذال المعجمتين، نسبة إلى عمل الكاغذ الذي يكتب عليه، وهو لا يعمل في المشرق إلا بسمرقند، ويقال: الكاغد بالدال المهملة لغة فيها.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم الطستي البغدادي.

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «يعلى» مصحف.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٤-١٢٢٩٥).

 <sup>(</sup>٦) قوله: «مقطوع» غير موجود في (ز) و(م)، وفي (و) و(ص): «إلا مقطوع»، وكتبا فوقه:
 كذا، والمثبت هو ما يتسق وسياق الكلام.

فقد روى البيهقي في الكبرى (٧/٧) حديث معلى بن منصور عن أبي عوانة عن أبي إسحاق من وجه آخر، وزاد في آخره: «قال معلى ثم قال أبو عوانة: لم أسمعه من =

وَقَدْ وَصَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَاهُمْ، مِنْهُمْ: أَبُو حَنِيفَةَ النَّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَقَبَةُ بْنُ مَصْقَلَةَ الْعَبْدِيُ، وَمُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ الْحَارِثِيُّ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمْ فِي الْبَابِ.

وَقَدْ وَصَلَهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ جَمَاعَةٌ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ:

٢٧٤٧ - أَصْرِنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةً (١)، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ.

وَأَخْبَرَنِي أَبُو قُتَيْبَةَ (") سَلْمُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَدَمِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُقْرِئُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ [مُحَمَّدِ] (")، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (")، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (")، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

<sup>=</sup> أبي إسحاق بيني وبينه إسرائيل»، فالمراد هنا: رواه عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع عن أبي عوانة عن أبي إسحاق، بدون ذكر إسرائيل، فهو مقطوع بمعنى منقطع، وانظر مسند الروياني (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>١) يعني: أبا على الخزاعي المداتني.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يونس بن أبي إسحاق وأخبرني أبو قتيبة سقطت من(ز)، و(و) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها، والإتحاف: «أسباط بن نصر»، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي، حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وكذا رواه الإمام أحمد في مسنده (٣٢/ ٣٢)، وعلقه الترمذي عن أسباط بن محمد أيضا، وهو: أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي مولاهم الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) تنبيه: قد شارك المصنف في روايته عن أحمد بن سلمان النجاد: أبو زكريا بن أبي إسحاق يحيى بن إبراهيم بن محمد المزكي، رواه عنه البيهقي في الكبرى (٧/ ١٠٩) فزاد: «عن أبي إسحاق» بين يونس بن أبي إسحاق وأبي بردة، وقال البيهقي: «كذا قال عن أبي إسحاق» ثم رواه البيهقي بعد عن المصنف وقال: «وهذا بخلاف رواية أبي =

## عِينَّة: «لا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِيًّ»('').

٢٧٤٨ - حدثناه أبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا " أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ " الضَّبَعِيُّ بِبَعْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا لَضَبَعِيُّ بِبَعْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا لُخَبِي بِبَعْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِي قَالَ: «لا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِي قَالَ: «لا يَكَاحَ إِلّا بِوَلِيٍّ».

قَالَ ابْنُ عَسْكَرِ: فَقَالَ لِي قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: جَاءَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثْتُهُ بِهِ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قَدِ اسْتَرَحْنَا مِنْ خِلَافِ أَبِي إِسْحَاقَ ''.

قَالَ الْحَاكِمُ: لَسْتُ ( ) أَعْلَمُ بَيْنَ أَيْمَةِ هَذَا الْعِلْمِ خِلَافًا عَلَى عَدَالَةِ يُونُسَ بْنِ أَبِي وَصَحِيحٌ، ثُمَّ لَمْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَنَّ سَمَاعَهُ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ مَعَ أَبِيهِ صَحِيحٌ، ثُمَّ لَمْ يَونُسَ فِي وَصْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَفِيهِ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ أَنَّ الْخِلَافَ يَخْتَلِفْ عَلَى يُونُسَ فِي وَصْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَفِيهِ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ أَنَّ الْخِلَافَ

<sup>=</sup> زكريا عن أحمد بن سلمان، وكأن شيخنا أبا عبد الله حمل حديث ابن قتيبة، على حديث أسباط، فحديث أسباط رواه أبو بكر بن زياد عن الحسن بن محمد بن الصباح، دون ذكر أبي إسحاق فيه».

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٤ –١٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): «أنا».

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها: «أبو جعفر بن محمد بن أحمد»، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ١٠٩) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وهو: أحمد بن محمد بن نصر بن الهيثم، أبو جعفر الضبعي، كما في كتب الرجال، وقد قلب المصنف اسمه في هذا السند.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٤ – ١٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(و) و(ص): «ليس».

الَّذِي وَقَعَ عَلَى أَبِيهِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ أَصْحَابِهِ، لَا مِنْ جِهَةِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَمِمَّنْ وَصَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ نَفْسِهِ: أَبُو حَصِيْنٍ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمِ التَّقَفِيُّ:

٢٧٤٩ - حرثاه أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ خَلِيفَةَ بْنِ حَسَّانَ الْأَبُلِّيُ بِالْأَبُلَّةِ، وَصَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْأَزْهَرِيُّ(''، قَالُوا: ثَنَا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ''، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الطَّبِيبُ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ''، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الطَّبِيبُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

فَقَدِ اسْتَدْلَلْنَا بِالرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ، وَبِأَقَاوِيلِ أَئِمَّةِ هَذَا الْعِلْمِ عَلَى صِحَّةِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى بِمَا فِيهِ غُنْيَةٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ<sup>(۱)</sup>، وَأَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، وَالْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَمْرُو<sup>(۱)</sup>، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَأَنسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَكْثَرُهَا صَحِيحَةٌ.

وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ،

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث السجزي.

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن عبد الله بن محمد، يروي عن خالد بن يزيد بن زياد، أبو الهيثم الطبيب، وكلاهما من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٤-١٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) في (ز): اعمروا.

<sup>(</sup>٥) في (م): «عمر».

وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَيْنَظُ أَجْمَعِينَ.

· ٢٧٥- صُرَّعُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، إِمْلَاءً فِي رَجَبٍ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ السَّدُوسِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِب، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «يَا رَبِيعَةُ، أَلَا تَتَزَوَّجُ؟». قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ. قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ: «يَا رَبِيعَةُ، أَلَا تَتَزَوَّجُ؟». قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، وَمَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي. قَالَ: ثُمَّ رَاجَعْتُ نَفْسِي، فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا يُصْلِحُنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي: لَئِنْ قَالَ لِي الثَّالِئَةَ لَأَقُولَنَّ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ لِيَ الثَّالِثَةَ: «يَا رَبِيعَةُ، أَلَا تَتَزَوَّجُ؟». قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِمَا شِئْتَ -أَوْ: بِمَا أَحْبَبْتَ- قَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى آلِ فُلَانٍ»؛ إِلَى حَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فِيهِمْ تَرَاخِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، «فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقْرِئُكُمُ السَّلَامَ، وَيَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوا رَبِيعَةَ فُلاَنَةَ». امْرَأَةً مِنْهُمْ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ، فَقُلْتُ لَهُمْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: مَرْحَبًا برَسُولِ اللهِ ﷺ، وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاللهِ لَا يَرْجِعُ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا بِحَاجَتِهِ. قَالَ: فَأَكْرَمُونِي، وَزَوَّجُونِي، وَأَلْطَفُونِي، وَلَمْ يَسْأَلُونِي الْبَيِّنَةَ، فَرَجَعْتُ حَزِينًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُك؟». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَيْتُ قَوْمًا كِرَامًا، فَزَوَّجُونِي، وَأَكْرَمُونِي، وَأَلْطَفُونِي، وَلَمْ

يَسْأَلُونِي الْبَيِّنَةَ، فَمِنْ أَيْنَ لِيَ الصَّدَاقُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبْرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ: «يَا بُرَيْدَةُ، اجْمَعُوا لَهُ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ». قَالَ: فَجَمَعُوا لِي (') وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ، وَقُلْ هَذَا صَدَاقُهَا». فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَيْهِمْ، فَقُلْتُ: هَذَا صَدَاقُهَا. قَالَ: فَقَالُوا: كَثِيرٌ طَيِّبٌ، فَقَبِلُوا وَرَضُوا بِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ أُولِمُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «يَا بُرَيْدَةُ، اجْمَعُوا لَهُ فِي شَاقٍ». قَالَ: فَجَمَعُوا لِي فِي كَبْشِ فَطِيمِ" سَمِينِ. قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ، فَقُل: انْظُرِي إِلَى الْمِكْتَلَ(")الَّذِي فِيهِ الطَّعَامُ، فَابْعَثِي بِهِ". قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لَهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: هَا هُوَ ذَاكَ الْمِكْتَلُ، فِيهِ سَبْعَةُ آصُع مِنْ شَعِيرٍ، وَاللهِ إِنْ أَصْبَحَ لَنَا طَعَامٌ غَيْرُهُ. قَالَ: فَأَخَذْتُهُ، فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «اذْهَبْ بِهَا إِلَيْهِمْ، فَقُلْ: لِيَصْلُحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا». قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ وَبِالْكَبْش. قَالَ: فَقَبِلُوا الطَّعَامَ، وَقَالُوا: اكْفُونَا أَنْتُمُ الْكَبْشَ. قَالَ: وَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ، فَذَبَحُوا وَسَلَخُوا وَطَبَخُوا، قَالَ: فَأَصْبَحَ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَأَوْلَمْتُ، وَدَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْضًا، وَأَعْطَى أَبَا بَكُر أَرْضًا، فَاخْتَلَفْنَا فِي عِذْقِ نَخْلَةٍ. قَالَ: وَجَاءَتِ الدُّنْيَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: هَذِهِ فِي حَدِّي، وَقُلْتُ: لَا، بَلْ هِيَ فِي حَدِّي. قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرِ كَلِمَةً كَرِهْتُهَا وَنَدِمَ عَلَيْهَا. قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ، قُلْ لِي مِثْلَ مَا قُلْتُ لَكَ حَتَّى تَكُونَ قِصَاصًا. قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ مَا أَنَا بِقَائِل لَكَ إِلَّا خَيْرًا. قَالَ: وَاللهِ لَتَقُولَنَّ لِي كَمَا قُلْتُ لَكَ

<sup>(</sup>۱) في (و) و (ص): «له».

<sup>(</sup>٢) قوله: «فطيم» ساقط من (و) و (ص).

<sup>(</sup>٣) في (م): «للمكتل»، وفي التلخيص: «انظري المكتل».

حَتَّى تَكُونَ قِصَاصًا، وَإِلَّا اسْتَعْدَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ مَا أَنَا بِقَائِلِ لَكَ إِلَّا خَيْرًا. قَالَ: فَرَفَضَ أَبُو بَكْرٍ الْأَرْضَ، وَأَتَى النَّبِيَ ﷺ، فَجَعَلْتُ أَتُلُوهُ، فَقَالَ أَنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا بَكْرٍ هُوَ الَّذِي قَالَ مَا قَالَ وَيَسْتَعْدِي عَلَيْكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَدْرُونَ مَنْ هَذَا؟ هَذَا أَبُو بَكْرٍ، هَذَا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، هَذَا ذُو شَيْبَةِ الْمُسْلِمِينَ، إِيَّاكُمْ لَا يَلْتَفِتْ فَيَرَاكُمْ تَنْصُرُونَنِي عَلَيْهِ فَيَعْضَبَ، فَيَأْتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَيَعْضَبَ اللهُ لِغَضَبِهِمَا، فَيَهْلِكَ رَبِيعَةُ. قَالَ: وَسُولَ اللهِ ﷺ، وَانْطَلَقْتُ أَتْلُوهُ حَتَّى أَتَى النَّبِي ﷺ، فَقَصَّ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ يَعْفِلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمَ مَا لَكَ وَالصِّدِيقَ؟». قَالَ: فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلَ: فَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمَ مَا قُلُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٥١ - أخرزًا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ، أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ.

وَّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ -وَاللَّفْظُ لَهُ- ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَا اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَ اللهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) في (ز) و (م): «قال».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٤/ ٥٠٦ - ٩٧٥٤).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ولم يحتج مسلم بمبارك».

﴿ فَلَا '' تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِخَنَ أَزْوَجَهُنَ ﴾ ''. قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ الْمُزَنِيُّ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلِ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا الْمُزَنِيُّ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: كُنْتُ زَوَّجْتُكَ أَخْتًا لِي مِنْ رَجُلِ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا الْفَضَتْ عِدَّتُهَا، جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ، وَفَرَّ شُتُكَ، وَأَكْرَمْتُكَ فَطُلَقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللهِ لَا تَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدًا. قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا لَا فَطَلَقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللهِ لَا تَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدًا. قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ، فَقُلْتُ: اللهَ لَا رَسُولَ اللهِ، فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ ''.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ اللهَ وَعَجَل أَنَّ اللهَ وَعَجَلَلَ جَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ دُونَهُنَّ، وَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ، وَإِنْ كُنَّ ثَيِّبَاتٍ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ(١).

٢٧٥٢ - صُرُّ الَّهُ عَمْرِهِ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ (٥٠ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام (١٠).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها: «ولا».

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٩١-٣٩١).

<sup>(</sup>٤) ولكن أخرجه البخاري في التفسير (٦/ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): «الرقاق».

<sup>(</sup>٦) هذا الطريق -طريق عثمان بن أحمد- لم نجده في الإتحاف.

لِلْأُوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلَيْنِ ابْتَاعَا بَيْعًا، فَهُوَ لِلْأُوَّلِ مِنْهُمَا». تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرِ الدِّمَشْقِيُ، عَنْ قَتَادَةَ (').

أُمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً:

٣٧٥٣ - فَأَخْمِرْنَاهُ أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِب، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ "".

وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ:

٢٧٥٤ - فحد ثناه أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ (")، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ» (").

٥ ٢٧٥ - أخرز أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ، ثَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٣٥-٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٣٥- ٢٠٨٥).

 <sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عثمان التنوخي، أبو عبد الرحمن الدمشقي، وأبو الجماهر لقبه. من
 رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٣٥-٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية كلها: «تابعه»، والمثبت المناسب للسياق.

حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثِنِي أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثِنِي أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَلْكِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ قَالَ: "إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ» (۱).

هَذِهِ الطُّرُقُ التَّوَابِعُ' الَّتِي ذَكَرْتُهَا لِهَذَا الْمَتْنِ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ "، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٥٦ - أَخْمِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ (')، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ [الْجَارِيُّ](')، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَيَيْهِ مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَيَيْهِ مَشْرَةُ أَوَاقِ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٥٧ - صُرْنًا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَدَمِيُّ الْقَارِئُ (١٠) بِبَغْدَادَ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٣٥-٦٠٨٥).

<sup>(</sup>٢) هذه الكمة ضرب عليها في (ز)، وفي (م): «التواضع».

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: "وقال صحيح على شرط مسلم"، وما في الأصل هو الصواب، فإن البخاري ذكر في صحيحه (٧/ ٨٥) سماع الحسن من سمرة "حديث العقيقة"، ولم يخرج له مسلم هكذا شيئا، وقد كرر المصنف هذه الجملة مرارا.

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «ميسرة».

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية كلها: «المحاربي»، والمثبت من الإتحاف، ومن السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٣٥) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وقد ذكر المزي في ترجمة يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران الجاري، أن أبا يحيى عبد الله بن أجمد بن أبي مسرة روى عنه.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٥/ ٦٢٢-٢٠٠١).

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة بن يزيد.

ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيُ (''، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ.

وَأَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ لَلسَّلَمِيِّ " قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا صُدُقَ النَّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، كَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا، وَأَحَقَّكُمْ فِإِنَّا مُحَمَّدٌ يَكُنِي مَعْرَةً أُوقِيَّةً، وَإِنَّ بَهَا مُحَمَّدٌ يَكِي بَصَدَقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَيَقُولُ: قَدْ كُلُّ مُنْ لِينَا فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ لَوْ كَلَفْتُ إِلَيْكِ عَلَقُ الْقِرْبَةِ، وَأَخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ لَوْ كَلَفْتُ إِلَيْكِ عَلَقُ الْقِرْبَةِ، وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ لَوْ كَلَفْتُ إِلَيْكِ عَلَقُ الْقِرْبَةِ، وَأَخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ لَوْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُو فِي الْجَنَّةِ» ("). وَلَكِنْ قُولُوا وَلَوا اللهِ يَقَلِقُ فِي الْجُنَةِ "").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَسَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةً، وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، وَعَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ، كُلُّ هَذِهِ التَّرَاجِمِ مِنْ رِوَايَاتٍ صَحِيحَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ.

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن الحسن بن محمد بن إسماعيل بن على.

<sup>(</sup>٢) اسمه هرم بن نسيب، أخرج له أصحاب السنن الأربعة هذا الحديث، وأما تسمية المصنف له بهرم بن حيان فذاك بصري آخر، روى أيضا عن عمر ﴿ عَلَمُ وَكَانَ عَامَلًا لَهُ، وروى عنه الحسن البصري.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٤٠٩ -١٥٨٥٨)، وقد تقدم في الجهاد (٢٥٥٠).

وَأَبُو الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ اسْمُهُ هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ (١١)، وَهُوَ مِنَ الثَّقَاتِ.

سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ يَقُولُ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، الدُّورِيَّ يَقُولُ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، قَالَ: اسْمُ أَبِي الْعَجْفَاءِ هَرِمٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

أُمَّا حَدِيثُ سَالِم:

٢٧٥٨ - فَحَرُّمُا هُ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرَيْسٍ، قَالَا" : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونِ "، ثَنَا سَالِمٌ وَنَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ "، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تُعَالُوا مَهْرَ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَحَقَّ النَّاسُ، لَا تُعَالُوا مَهْرَ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَا، وَلَا أَوْلَى مِنَ النَّبِي عَشِرَةً أُوقِيَّةً، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، إِلَّا شَيْءٌ أَصْدَقَ عَنْ النَّجَاشِيُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، إِلَّا شَيْءٌ أَصْدَقَ عَنْهُ النَّجَاشِيُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، إِلَّا شَيْءٌ أَصْدَقَ عَنْهُ النَّجَاشِيُ أَرْبَعُوانَةِ دِينَارٍ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ (").

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل هرم بن نسيب».

<sup>(</sup>٢) في (ز): «قال».

<sup>(</sup>٣) هو: عيسى بن ميمون، المدني مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر يقال له ابن تليدان، ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٤) من أول قوله: «عن ابن عمر أما» إلى هنا ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٨٦- ١٥٥٩)، وقال ابن الملقن في كتابه مختصر الاستدراك (٦٤٦/٢): "قال الحاكم وله طريق آخر فذكره وفيه عيسى بن ميمون وهو ضعيف".

وَأَمَّا حَدِيثُ نَافِعٍ:

٧٧٥٩ - فَا حُمِرُ اللهِ اللهِ

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهِ صَحِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ غُمَرَ:

٢٧٦٠ مرثما مُحَمَّدُ بْنُ مُظَفَّرِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ"، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدِ الْحَرَّانِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ الضَّبِّيُ، عَنْ أَبِيهِ"، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي وَاقِدِ الْحَرَّانِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ الضَّبِّيُ، عَنْ أَبِيهِ"، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي وَاقِدِ الْحَرَّانِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ الضَّبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ "، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي وَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ " النِّسَاءِ. قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ".

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن يوسف الزبيدي، يروي عن أبي قرة موسى بن طارق. وكلاهما من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٨٦-٩٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن محمد بن صاعد البغدادي.

<sup>(</sup>٤) هو: فضيل بن غزوان بن جرير. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): «مهور».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٤٧ –١٥٥٠٨).

وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ:

٢٧٦١ - حرثُما الله المُحسَنِ بنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا عُبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا عُبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مَحْمَّدٍ أَبُو الْحُسَيْنِ (١) الْقَافْلَانِيُّ، ثَنَا مُعَلِّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا عُبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ قَامَ عَلَى مِنْبُرِهِ، فَحَمِدَ الله، وَأَنْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَلَا لَا تُعَالُوا فِي الْخُطَّابِ قَامَ عَلَى مِنْبُرِهِ، فَحَمِدَ الله، وَأَنْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَلَا لَا تُعَالُوا فِي صَدُقَاتِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، كَانَ أُولَاكُمْ بِهَا نَبِيكُمْ عَيَلِيْهِ، وَاللهِ مَا زِيدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا بَنَاتِهِ عَلَى ثِنْتَى عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً (٢). وَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا، الْأُوقِيَّةُ: أَرْبَعُونَ وَشَمَانُونَ دِرْهَمًا، الْأُوقِيَّةُ: أَرْبَعُونَ وَرْهَمًا (١).

فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَسَانِيدُ الصَّحِيحَةُ بِصِحَّةِ خُطْبَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالْمَى وَهَذَا الْبَابُ لِي مَجْمُوعٌ فِي جُزْءٍ كَبِيرٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٦٢ - أَحْمِ فِي الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْأَسْلَمِيُّ ('')، أَنَّ أَبَا حَازِمٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ

<sup>(</sup>۱) في (ص) والإتحاف: «أبو الحسن» مصحف، وهو خلف بن محمد بن عيسى الخشاب، يعرف بكردوس، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في (ز): اوقية ١٠.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ١٦٧ - ١٥٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) كذا رواه المصنف، وأبو إسماعيل الأسلمي هو: بشير بن سلمان الكندي الكوفي، من رجال التهذيب.

غير أن كل من روى هذا الحديث جعله عن يزيد بن كيسان أبو إسماعيل، ويقال: =

عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى ثَمَانِي أُوَاقِ، فَتَفَزَّعَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «كَأَنَمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ، هَلْ رَأَيْتَهَا؛ فَإِنَّ فِي عُبُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا؟». قَالَ: قَدْ رَأَيْتُهَا. قَالَ: «مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، وَلَكِنَّا سَنَبْعَلُكَ فِي بَعْثِ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تُصِبَ خَيْرًا». فَبَعَثَهُ فِي نَاسٍ إِلَى نَاسٍ وَلَكِنَّا سَنَبْعَلُكَ فِي بَعْثٍ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تُصِبَ خَيْرًا». فَبَعَثُهُ فِي نَاسٍ إِلَى نَاسٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ، وَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِي عَيِّ بِنَاقَةٍ، فَحَمَلُوا عَلَيْهَا مَتَاعَهُمْ، فَلَمْ تَرْمِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى بَرَكَتْ، فَأَعْيَتُهُمْ أَنْ تَنْبَعِثَ، فَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَصْغَرُ مِنَ الَّذِي قَلِيلًا حَتَّى بَرَكَتْ، فَأَعْيَتُهُمْ أَنْ تَنْبَعِثَ، فَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَصْغَرُ مِنَ الَّذِي قَلِيلًا حَتَّى بَرَكَتْ، فَأَعْيَتُهُمْ أَنْ تَنْبَعِثَ، فَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَصْغَرُ مِنَ الَّذِي تَوْقِمَ أَنْ يُوقِطَهُ، فَانْتَهَ نَبِي اللهِ عَيِّ وَهُو مُسْتَلْقِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ كَرَاهِيَةَ وَهُو مُسْتَلْقِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُوقِطَهُ، فَانْتَهَ نَبِي اللهِ عَيْقِهُ مَنْ اللهِ عَلَيْقِهُ مَا اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَاتِقِهِ مَا يَقِهُ مَنْ اللهِ عَلَى عَاتِهِ مَنْ فَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَاتِهِ مَعْ مَا يَقِهِ مَا لَكُولُ وَلَوْلَا يَحْدُوا الْعَلُونَ يَمْشِي حَتَّى أَنَاهَا فَضَرَبَهَا بِبَاطِنِ قَدَمِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، وَالْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى أَنَاهَا فَضَرَبَهَا بِبَاطِنِ قَدَمِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُو الْعَدُوا وَقَدْ أَوْقَدُوا لَقَدْ وَقَدْ أَوْقَدُوا لَهُمُ الْذُولُ وَلَكَ تَسْبِقُ الْقَائِدَ، وَإِنْهُمْ نَزَلُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُقِ، وقَدْ أَوْقَدُوا

<sup>=</sup> أبو منين اليشكري، عن أبي حازم، وقد رواه مسلم (١٤٢/٤) من حديث ابن عيينة، ومروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن كيسان به بنحوه إلى قوله: «فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم»، وقد أورد العقيلي هذا الحديث في ترجمة يزيد بن كيسان (٦/ ٣٣٨) وقال: «لا يتابع عليه».

ولكن أبا على الجياني قال في تقييد المهمل (٣/ ٩٣٠): «قال أبو محمد بن الجارود: وقد اشترك بشير أبو إسماعيل الأسلمي، وأبو إسماعيل يزيد بن كيسان اليشكري، في غير حديث. ثم ذكر منها عدة أحاديث، منها: ما رواه أبو حازم، عن أبي هريرة: أن رجلا أتى رسول الله على ثماني أواقي، فقال رسول الله على أنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كذا قال، ولعله اعتمد على رواية الحاكم هاهنا، فإنا لم نجد من تابع المصنف في رواية هذا الحديث عن أبي إسماعيل الأسلمي، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (و): «تبعثها»، وفي (ص): «نبيعها».

النِّيرَانَ فَأَحَاطَ بِهِمْ، فَتَفَرَّقُوا عَلَيْهِمْ، وَكَبَّرُوا تَكْبِيرَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّ اللهَ هَزَمَهُمْ، وَأَسَرَ مِنْهُمْ(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

إِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَّا نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟». فَقَطْ.

وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ هَذَا هُوَ بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ، وَقَدِ احْتَجَّا جَمِيعًا بِهِ(١).

٢٧٦٣ - صَرْنًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ.

وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيْمِ" الْمَرْوَزِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَدْرَدِ عَبْدُ اللهِ، أَنَّهُ أَنَى النَّبِيَ يَكِيْلَةُ يَسْتَعِينُهُ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: «كُمْ أَمْهَرْتَهَا؟». الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِي يَكِيلِّةُ يَسْتَعِينُهُ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: «كُمْ أَمْهَرْتَهَا؟». فَقَالَ: مِائتَيْ دِرْهَمٍ. فَقَالَ يَكِيلِّةُ: «لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ» (۱). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إتحاف المهرة (١٥/ ٥٨-٥٨٥٨).

<sup>(</sup>٢) لم يخرجه مسلم من حديث شعبة، إنما أخرجه من حديث ابن عيبنة، ومروان بن معاوية الفزاري، كما ذكرنا في الحاشية السالفة، ولم يرو شعبة عن يزيد ولا بشير، فلعله أراد «ابن عيينة» فسبقه قلمه، ثم إن بشير بن سلمان لم يخرج له البخاري في الصحيح، وقد ذكره المصنف نفسه في المدخل إلى الصحيح (٢/ ١٨٥) فيما انفرد بهم مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «حكيم».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٤–١٧٤٤٣).

٢٧٦٤ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ الطَّوِيلُ اللَّخْمِيُّ بِتِنِّيسَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَة، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ وَرَجُلٌ آخَرُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللهِ صَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٦٥ - صُرُّ الله بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ " بْنُ طُفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ " بْنُ طُفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ الْمُحَرِّبِيُّ مَنَا عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «أَعْظَمُ الْمَدَنِيُ "، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَ صَدَاقًا» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٦٦ - أخْرِفي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرَيْشٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) (آل عمران: آية ١٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٦٦٠-١٠٢١).

<sup>(</sup>٣) في الإتحاف: «عمران»، وفي السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٣٥) عن المصنف: «عمرو».

<sup>(3)</sup> عمر بن الطفیل بن سخبرة هذا یسمی أیضا: عیسی بن میمون، وعیسی بن تلیدان، وموسی بن تلیدان، وموسی بن أبي بكر، والطفیل ابن سخبرة، وابن الطفیل ابن سخبرة، وعوف بن الطفیل بن سخبرة، وهو ضعیف لم یخرج له مسلم، وانظر: موضح أوهام الجمع والتفریق (۱/۲۰۶)، والمتفق والمفترق (۲/۲۶۲)، ومسند أحمد (۲/۱ / ۷۵) وحاشیته، وإطراف المسند المعتلی (۹/۲۰۳)، وتاریخ یحیی بن معین روایة الدوری (۶/۲۰۱)، وتهذیب الكمال (۲۰۳/۸).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٧٧٧ - ٢٢٦٤٥).

أَبُو ثَوْرٍ ('') ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ الصَّنْعَانِيُ ('') ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَم مِنْ حَدِيدٍ، فَصُّهُ فِضَّةٌ ('').

مَّذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ('').

٢٧٦٧ - أَخْمِرْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ "، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «مَنْ أَصَابَهُ مُصِيبَةٍ، فَلْيَقُلْ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي، مُصِيبَتِي، فَلْيَقُلْ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي، فَأَجُرْنِي فِيهَا، وَأَبْدِلْنِي خَيْرًا مِنْهَا». فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُهَا، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا بَلَعْتُ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُهَا، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا بَلَغْتُ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُهَا، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا بَلَغْتُ أَبُوسَانَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُهَا، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا بَلَغْتُ أَبُولُ اللهِ عَيْرًا مِنْهَا، قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةً؟ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الفقيه.

<sup>(</sup>٢) في الإتحاف: «أبو ثور إبراهيم بن خالد الصنعاني» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ١١٧ - ١٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجاه مطولا، لكن زيادة: فصه فضة، ليست في الصحيحين».

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها، وهو خطأ، فكل من رواه من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: «عن ثابت البناني عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه»، كما في مسند أحمد (٢٩٣/٤٤)، وصحيح ابن حبان (٢١٢/) وغيرهما، وقد رواه البيهقي في الكبرى (٧/ ١٣١) عن المصنف بهذا السند، وعن أبي بكر بن الحارث الفقيه، جمع بين الطريقين فقال: «عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه»، ولم ينبه على سقوط: ابن عمر بن أبي سلمة من سند الحاكم، وكذلك فعل الحافظ في الإتحاف فقد أحال رواية المصنف هنا على الروايات الأخرى التامة ولم ينبه على النقص، والله أعلم.

قُلْتُهَا، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَيَّتِهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ، قُمْ فَرَوِّجْ رَسُولَ اللهِ عَيَّتِهُ، فَزَوَّجَهُ، فَكَانَ
رَسُولُ اللهِ عَيَّةُ يَأْتِيهَا لِيَدْخُلَ بِهَا، فَإِذَا رَأَتْهُ أَخَذَتِ ابْنَتَهَا زَيْنَبَ، فَجَعَلَتْهَا فِي
حِجْرِهَا، فَيَنْقَلِبُ رَسُولُ اللهِ عَيَّتُهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - كَانَ أَخَاهَا مِنَ
الرَّضَاعَةَ - فَجَاءَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: أَيْنَ هَذِهِ الْمَقْبُوحَةُ الْمَنْبُوحَةُ الَّتِي قَدْ آذَتْ
رَسُولَ اللهِ عَيَّتِهِ؟ فَأَخَذَهَا، فَذَهَبَ بِهَا، فَجَاءَهَا" رَسُولُ اللهِ عَيَّتِهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا،
وَسُولَ اللهِ عَيَّتِهِ؟ فَأَخَذَهَا، فَذَهَبَ بِهَا، فَجَاءَهَا" رَسُولُ اللهِ عَيَّتِهُ، وَقَالَ: "إِنِّي لَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي جَوَانِبِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: "مَا فَعَلَتْ زُنَابُ؟». قَالَتْ:
عَمَّارٌ فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا، فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيَّتِهُ، وَقَالَ: "إِنِّي لا فَجَعَلَ يَصْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي جَوَانِبِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: "مَا فَعَلَتْ زُنَابُ؟». قَالَتْ: جَاءَ عَمَّارٌ فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا، فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقُ، وَقَالَ: "إِنِّي لا فَجَاءَهَا لِيفٌ مُنَا مِمَّا أَعْطَيْتُ فُلانَةَ رَحَايَيْنِ وَجَرَّتَيْنِ وَمِرْفَقَةً حَشُوهُمَا لِيفٌ».
وَقَالَ: "إِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِنِسَانِي»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٦٨ - حرث عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مَلِي بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مَسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ وَإِسْمَاعِيلَ " بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ إِلَهَكَ الَّذِي تَعْبُدُ خَشَبَةٌ نَبَتَتْ مِنَ الْسَدَاقِ الْأَرْضِ، نَجَرَهَا حَبَشِي بَنِي فُلَانٍ، إِنْ أَنْتَ أَسْلَمْتَ لَمْ أُدِدْ مِنْكَ مِنَ الصَّدَاقِ الْأَرْضِ، نَجَرَهَا حَبَشِي بَنِي فُلَانٍ، إِنْ أَنْتَ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ مِنْكَ مِنَ الصَّدَاقِ غَيْرَهُ. قَالَ: خَتَى أَنْظُرَ فِي أَمْرِي. قَالَ: فَذَهَبَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ غَيْرَهُ. قَالَ: خَتَى أَنْظُرَ فِي أَمْرِي. قَالَ: فَذَهَبَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «فجاء بها» وفي التلخيص: «فجاء رسول الله».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ١٥٢ - ٢٣٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «وإسحاق» خطأ؛ أخرج له النسائي في الكبرى هذا الحديث مقرونا بثابت.

إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. قَالَتْ: يَا أَنسُ، زَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ ''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن:

٢٧٦٩ - أَضْرِفِي أَبُو عَمْرِو بْنُ إِسْمَاعِيلَ"، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَنِي عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَنِي مَنْ الْوَارِثِ بْنِ أَنَسٍ، قَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ تَزَوَّجَتْ أَبِي، ثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونِ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ تَزَوَّجَتْ أَبِي طَلْحَةً عَلَى إِسْلَامِهِ "".

• ٢٧٧- أخْمِرُ الله جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاذِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ قَوْمًا أَتُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْء مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَي اللهِ عَلَيْ فِي اللهِ عَلَيْ فِي اللهُ عَلْمَ قَالُوا لَهُ أَشَدَ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ، فَأَتُوا غَيْرِي. قَالَ ('': فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا، ثُمَّ قَالُوا لَهُ أَشَدَ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ، فَأَتُوا غَيْرِي. قَالَ ('': فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا، مُمَّ قَالُوا لَهُ أَشَدَ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ، فَأَتُوا غَيْرِي. قَالَ ('': فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا، مُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَاكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِذَا لَمْ نَسْأَلُكَ، وَأَنْتَ أَخِيَة (' أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَيَا ﴿ فَي اللهِ وَيَهُ اللهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ فَعَلَ لَهُ مَنْ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأَ فَمِنِي، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ، فَمَنْ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأَ فَمِنِي، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ،

إتحاف المهرة (١/ ٢١٩-٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل الفامى النيسابوري .

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٣٥٦–١٨٨١).

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال» غير موجود في (و) و(ص).

 <sup>(</sup>٥) أي: بقية، قاله ابن الأثير في النهاية (١/ ٣٠).

أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَ: وَذَلِكَ بِسَمْعِ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَامُوا، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتٍ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ الْحَافِظَ، وَقِيلَ لَهُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: إِنْ صَحَّ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ قُلْتُ بِهِ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَوْ يَقُولُ: إِنْ صَحَّ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ قُلْتُ بِهِ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَوْ حَضَرْتُ الشَّافِعِيَ اللهِ لَقُمْتُ عَلَى رُءُوسِ أَصْحَابِهِ، وَقُلْتُ: فَقَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ، فَقُلْ بِهِ. اللهِ الله

قَالَ الْحَاكِمُ: فَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا قَالَ: لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً، فَإِنَّ الْفَتْوَى فِيهِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَنَدُ الْحَدِيثِ لِنَفَرٍ مِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً، فَإِنَّ الْفَتْوَى فِيهِ لِعَبْدِ اللهِ بَرْ اللهِ بَرْ اللهِ عَبْدِ اللهِ بَرْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٢٧٧١ - أَصْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٧٩-١٦٨٨٣).

عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقِ".

فَصَارَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

٢٧٧٢ - حرثً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَ الْمُرَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "مِنْ يُعَنِّقُ وَمُنَ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَيَسَّرَ رَحِمُهَا". قَالَ يُعْنِي: يَتَيَسَّرَ فِي خِطْبَتِهَا، وَأَنْ يَتَيَسَّرَ صَدَاقُهَا، وَأَنْ يَتَيَسَّرَ رَحِمُهَا". قَالَ عُرْوَةُ: يَعْنِي: يَتَيَسَّرُ رَحِمُهَا لِلْوِلَادَةِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي مِنْ أَوَّلِ شُؤْمِهَا أَنْ يَكُنُرَ صَدَاقُهَا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٧٧٣ - أَضْرِفِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُوَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا يَزِيدُ " بْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا يَزِيدُ " بْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَتْ: فِنْ اللَّهِي عَلَيْهُ، قَالَتْ: فِنْ اللهِ بُنْ الْهُ عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَتْ: فِنْ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَتْ: فِنْ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: ومَا نَشُّى ؟ قَالَتْ: فِضْفُ أُوقِيَّةٍ (").

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٧٩–١٦٨٨٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ١٢٧ - ٢١٩٩١).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «زيد».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ١٣٧ – ٢٢٩٣٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٧٧٤ - حدثي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ اللهُ هُرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ، اللهُ هُرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ، فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِي عَيْكَةٍ، وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ الْانِي رَسُولِ اللهِ عَيْكَةً مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةً "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الله الأولاء الخمر الله عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُ، ثَنَا أَبُو السَّمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السَّلَمِيُ، حَدَّنِي أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ " خَالِدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ " خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُقْبَةً " وَمُ بْنِ عَامِرِ، أَنَّ النَّبِي يَكِيدُ قَالَ لِرَجُلِ: " أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاتَهُ؟ " فَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت بل أخرجه"، مسلم (١٤٤/٤) من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي به.

<sup>(</sup>٢) في (ز): «ألف».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ٩٥٥–٢١٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «عن أبي عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): «قتيبة»!.

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْتًا، وَإِنِّي أَشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَهَا ضَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمَهُ فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٧٦ - أَخْمِ فِي أَبُو عَمْرِو بْنُ إِسْمَاعِيلَ "، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّئنِي الْإِمَامُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّئنِي الْإِمَامُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّئنِي الْإِمَامُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَلِيْ قَالَ: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، عَمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيْ قَالَ: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَقَهَا، وَذَهَبَ مَهْرُهَا "، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَذَهَبَ مِهْرُهَا "، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَذَهَبَ بِأَجْرَتِهِ، وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَتَهُ عَبَنًا» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٧٧ - أَصْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل، ثَنَا شُعْبَةُ.

وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، أَنَّهُ عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: «الْحَمْدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، أَنَّهُ عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: «الْحَمْدُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٢١٤-١٣٩٠٤)، و(١١/ ٢٢٦-١٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل الفامي النيسابوري .

<sup>(</sup>٣) في (م) والتلخيص: "بمهرها".

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٦٦٥-١٠١٩٢).

لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُخَمَّدًا مُخَمَّدًا لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ مَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللهَ حَقَّ تُقَالِدِهِ وَلَا مَمُونًا إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ ((). ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنّاسُ ٱتَقُوا رَبَّكُمُ ٱلّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَلِا مَمُونًا إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ ((). ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنّاسُ ٱتَقُوا رَبَّكُمُ ٱلّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَكِهَ وَخَلَقَ مِنهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنهُمَا رِجَالًا كَيْثِرًا وَنِسَآءٌ وَاتَقُوا ٱللّهَ ٱلّذِي ضَامَةُ أَوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ((). ﴿ يَكُمْ أَلَذِينَ ءَامَنُوا ٱللّهَ وَلَولُوا قَوْلًا وَالْأَرْحَامُ إِنَّ ٱلللهَ وَكُولُوا قَوْلًا فَولًا اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ سَدِيلًا (()) يُصْلِع اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ وَلَا عَظِيمًا ﴾ (() ثُمَّ يَذْكُرُ حَاجَتَهُ ().

٢٧٧٨ - صرم مُن مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ (٥) قَالَا: ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ كَانَ إِذَا رَفَّا الْإِنْسَانُ إِذَا تَزَوَّجَ، شَهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي عَلِيْ كَانَ إِذَا رَقَّا الْإِنْسَانُ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٧٩ - صُرْنًا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) (آل عمران: آية ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) (النساء: آية ١).

<sup>(</sup>٣) (الأحزاب: آية ٧٠).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٢٨ - ١٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن نعيم بن عبد الله، أبو بكر النيسابوري المديني.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٤٩ -١٨١٩٦).

رَجَاءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ (''، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: نَضْرَةً (''، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ('')، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُ ﷺ: «لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا» ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ:

٢٧٨٠ - حرثناه عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ بَصْرَةَ بْنِ أَكْثَمَ، أَنَّهُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ بَصْرَةَ بْنِ أَكْثَمَ، أَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً بِكْرًا، وَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا حُبْلَى، فَجَعَلَ النَّبِيُ يَعَيِي وَلَدَهَا عَبْدًا لَهُ،

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن بن حسان، أبو عبد الله القرشي. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالنون والمعجمة، وكذا ضبطه ابن ماكولا في الإكمال (۱/ ٣٢٩) تبعا للمرزباني،
 وفي التلخيص: «بصرة»، وقيل فيه أيضا بسرة، وقيل: نضلة بن أكثم، وقد أخرج له أبو
 داود هذا الحديث الواحد.

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(و): ابها.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٦٢٩-٢٤١٢).

<sup>(</sup>٥) وقد رواه الدارقطني (٤/ ٣٦٩) من وجه آخر عن عبد الرزاق به بدون تسمية صحابيه وزاد في آخره: «قال عبد الرزاق حديث ابن جريج عن صفوان بن سليم»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد تبينت علته من قول الدارقطني».

وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا(١).

٢٧٨١ - صَرَّمُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٨٢ - أَخْمِرُ اللَّهُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَقَلْنَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى زَوْجِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ كَانَ مَعَكُمْ لَهُو ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ اللَّهُوَ»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٣٧٨٣ - حَرُّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْدٍ، أَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي بَلْجٍ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ صُلَيْمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ: تَزَوَّجْتُ امْرَأْتَيْنِ مَا كَانَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَوْتٌ، يَعْنِي لُمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ دُفًا. فَقَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٦٢٩-٢٤١٢).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٦/ ١١٨ - ٧٠٩٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٤١–٢٢٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: أخرجه البخاري»، البخاري (٧/ ٢٢) عن الفضل بن يعقوب عن محمد بن سابق به.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «أنا».

بالدُّٺِّ»('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٨٤ - أخمر في مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبِ. وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيَّ الْحَافِظُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ فِي عُرْسٍ، عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ فِي عُرْسٍ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعَانِ؟ فَقَالَا: إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مُفَسَّرًا مُلَخَّصًا:

٢٧٨٥ - حَرْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَنِيُ (")، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ فِي عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ فِي عَرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُعَنِّينَ، فَقُلْتُ: أَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَيَّيَة وَأَهْلُ بَدْرٍ عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُعَنِينَ، فَقُلْتُ: أَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَيَيَة وَأَهْلُ بَدْرٍ يُعْفَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ ؟ فَقَالَا: إِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ، فَإِنَّهُ قَدْ رُخَصَ لَنَا فِي اللَّهُو عِنْدَ الْعُرْسِ، وَفِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ. قَالَ شَرِيكٌ: أُرَاهُ قَالَ: فِي غَيْرِ نُوح (").

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ١٣٣ - ١٦٥٠١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٧٠٧-١٦٣١٨).

<sup>(</sup>٣) هو: عمر بن جعفر بن إبراهيم أبو بكر المزني الكوفي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٧٠٧-١٦٣١).

٢٧٨٦ - حرثي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَيْلِةٌ نَاسًا يَتَغَنَّوْنَ فِي عُرْسِ لَهُمْ:

وَأَهْدَى لَهَا أَكْبُشًا يُبَحْبِحْنَ (١) فِي مِرْبَدٍ

وَحِبُّكِ فِي النَّادِي وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّةِ: «مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إِلَّا اللهُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٨٧ - أَخْمِرُ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ اللهُ أَخْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ اللهُ مَن أَن السِّدِيُّ اللهِ عَنِ السُّدِيِّ "، عَن أَبِي صَالِحٍ، مَسْعُودِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: خَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ، فَعَدْرَنِي، ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ "؛ ﴿ إِنَّا آَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ ". الْآية. فَقَالَتْ: لَمْ أَكُنْ أَحِلَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ ". الْآية. فَقَالَتْ: لَمْ أَكُنْ أَحِلَ لَهُ لَمْ أُهَاجِرْ مَعَهُ، وَكُنْتُ مَعَ الطَّلَقَاءِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٨٨ - صُرُّنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهْ، قَالَ الشَّيْخُ

<sup>(</sup>١) قال الزبيدي في تاج العروس (٦/ ٢٩٩): «وتبحبح الدار، وبحبحها: إذا توسطها وتمكن منها»، أي أن الكباش تلزم المربد وتتوسطه.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٧٥٨-٢٣١٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن السدي» سقط من التلخيص.

 <sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «ثم أنزل الله عليه».

<sup>(</sup>٥) (الأحزاب: آية ٧٠).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٨/ ١٤ – ٢٣٣٠).

أَبُو بَكْرِ: أَنَا، وَقَالَ ابْنُ بَالُويَهُ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ (() وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ ((). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٨٩ - أَصْرِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا نُوحُ بْنُ يَزِيدَ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسمِّنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ، فَلَمْ أُقْبِلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ، حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ وَالرُّطَبَ (")، فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ، كَأَحْسَنِ السِّمَنِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٩٠ - أَخْبِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَفَادَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَفَادَ أَخَدُكُمُ الْجَارِيَةَ، أَوِ الْمَرْأَةَ، أَوِ الدَّابَّةَ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيبَهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَة، وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا،

 <sup>(</sup>١) الخميل والخميلة: القطيفة، وهي كل ثوب له خمل -يعني هدب- من أي شيء كان،
 وقيل الخميلة: الأسود من الثياب. قاله ابن الأثير (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٣٩٧-١٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): البالرطب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٣٨-٢٢٣٦٢).

وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ(') مِنْ رِوَايَاتِ الْأَئِمَّةِ الثَّقَاتِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ عَنْ عَمْرِو فِي الْكِتَابَيْنِ.

٢٧٩١ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ (") بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، أَنَّ عَلِيًّا أَضَافَ رَجُلًا، وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللهِ عَيَّا فَأَكُلَ مَعَنَا، فَدَعُوا رَسُولَ اللهِ عَيَّا فَأَكُلَ مَعَنَا، فَدَعُوا رَسُولَ اللهِ عَيَّا فَأَكُلَ مَعَنَا، فَدَعُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَكُلَ مَعَنَا، فَدَعُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَا فَلَ لَهُ عَرَاصًا قَدْ ضُرِبَ فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ، فَرَجَعَ، فَقَالَ فَدَعُوا رَسُولَ اللهِ ؟ فَذَهَبَ، فَقَالَ لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٩٢ - أخْمِرْ اللَّهِ بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُ (")، ثَنَا عَفَّانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ، قَالاً: ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الطَّيَالِسِيُ (")، ثَنَا عَفَّانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ، قَالاً: ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: «إِذَا النَّصْرِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُهُ سَاقِطٌ »("). كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُهُ سَاقِطٌ »("). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إتحاف المهرة (٩/ ١٩٥-١١٨١٦).

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): «ذكرنا».

<sup>(</sup>٣) في (ز): «أحمد».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤٥ – ٥٩٠٦).

<sup>(</sup>٥) هو: جعفر بن محمد بن أبي عثمان البغدادي.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/ ١٦ - ٤١٦).

٢٧٩٣ - مر من أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُس، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، أَنَهَا قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْهُ لَا يُفَضِّلُ بَعْضِ فِي مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا، فَيَدْنُو بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى مَنْ هُو يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ، وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ وَهُولِ أَنْ أَنْ لَا اللهِ عَلَيْهُ فَي فَلِ عَائِشَة، فَقَبِلَ ذَاكَ مِنْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ وَهُولِ قَالَتْ فِيهَا وَفِي أَشْبَاهِهَا: ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنَ بَعَلِهَا فِي اللهِ عَلَيْهُ فَي فَي أَلْ اللهُ وَهُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ مَنْ مُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ فَالَتْ فِيهَا وَفِي أَشْبَاهِهَا: ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنَ بَعَلِهَا فَي فِي أَلْهُ وَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالِهُ وَهُولِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي الْمَالِهُ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٩٤ - أَخْبِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ السَّحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ (")، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ (")، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي قِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا يَعْفِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ، قَلَا تَلُمْنِي الْقَلْبَ، وَهَذَا فِي الْعَدْلِ بَيْنَ يَعْنِي الْقَلْبَ، وَهَذَا فِي الْعَدْلِ بَيْنَ نِسَائِهِ (").

<sup>(</sup>١) (النساء: آية ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٠٥–٢٢٢٩١).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن يزيد البصري، رضيع عائشة ﴿ تَفْكُ عَلَى تَفَرَدُ عَنْهُ أَبُو قَلَابَة، والمشهور بهذه النسبة عبد الله بن يزيد بن زيد أبو موسى الخطمي له صحبة.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٧٦-٢١٩٠١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٩٥ - أخْمِرْ فِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْقَاضِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَ: ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاّهُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى آلِيكَ مَن تَشَاّهُ ﴾ (١). قَالَتْ مُعَاذَةُ: فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمُ أُورِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٣).

٢٧٩٦ - حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، ثَنَا شَرِيكٌ (''، عَنْ حُصَيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، ثَنَا شَرِيكٌ (''، عَنْ حُصَيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَلْتُ: قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ، فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَقُلْتُ:

<sup>(</sup>١) (الأحزاب: آية ٥١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٧٨٩-٢٣٢٣).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه البخاري»، نقول: من حديث معاذة
 (١١٨/٦)، وكذا مسلم (٤/ ١٨٦)، وأخرجاه أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبيه،
 البخاري (٦/ ١١٧) و(٧/ ١٢)، ومسلم (٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) كذا، وقد سمع عمرو بن عون الواسطي من شريك بن عبد الله القاضي، لكن أحال الحافظ في الإتحاف هذه الرواية على روايه الدارمي (٩١٧/٢) والتي فيها: «عمرو بن عون أنا إسحاق الأزرق، عن شريك»، وكذا رواه أبو داود (٣/ ٤٥)، ومحمد بن سليمان الباغندي عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ١٣٠)، وعلي بن عبد العزيز البغوي عند الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٥١) كلهم عن عمرو بن عون بزيادة: إسحاق بن يوسف الأزرق، والله أعلم.

رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ، فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ لَهُمْ، فَأَنْتَ يا رَسُولَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي، أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟». قال: قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لَا وَلَا يَسْجُدُنَ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لِأَرْوَاجِهِنَّ، لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقِّ »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٩٧ - أخمر أ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانُ بْنُ صُعَوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَزَعَةَ سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، قُلْدُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَلا يَهْجُرْ إِلَا فِي وَيَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَى "، وَلا يَضْرِبِ الْوَجْة، وَلا يُقَبِّحْ، وَلا يَهْجُرْ إِلّا فِي الْبَيْتِ ") الْوَجْة، وَلا يُقبِحْ، وَلا يَهْجُرْ إِلّا فِي الْبَيْتِ ") الْبَيْتِ ") الْوَجْة، وَلا يُقبِحْ، وَلا يَهْجُرْ إِلّا فِي الْبَيْتِ ") وَلا يَصْرِبِ الْوَجْة، وَلا يُقبِعْ، وَلا يَهْجُرْ إِلّا فِي

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٩٨ - صُرْنًا عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ال

إتحاف المهرة (١١/ ٧٢٦-١٦٣٥).

<sup>(</sup>۲) في (و) و (ص): «اكتست» وقالا: «كذا».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و (ص): "في الثلث".

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٣٣–١٦٨٠١).

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْةِ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَائِكَ عَلَيْهُ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَائِكَ بَخِيَادِكُمْ »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٩٩ - صرّ أَنُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أُمِّهِ "، عَنْ أَمْ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: "إِلَّا اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ إللهُ اللهُ اللهُ

إتحاف المهرة (٢/ ٤٤٢ - ٢٠٤٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: وله شاهد مرسل، رجاله ثقات، أخرجه إسحاق في مسنده، عن جرير، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن أم كلثوم بنت أبي بكر ... فذكر نحوه دون ما في آخره، وزاد فيه: وما أحب أن أرى الرجل ثاثرا غضبه، فريص رقبته قائما على مريته يقتلها»، وسيأتي برقم (٢٨٠٧)، وشاهده الذي ذكره الحافظ عقبه مختصه ا.

<sup>(</sup>٣) هي ابنت أبي حبيبة مولى الزبير بن العوام.

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «أواقيا».

<sup>(</sup>٥) في (ز): «لأراه».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٨/ ٣٠٧ – ٢٣٦٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٠٠ - أَصْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ، ثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ نَهَارِ الْعَبْدِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ بِابْنَةٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

بِهَمَذَانَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ السُّكَّرِيُّ عَنْ يَهَمَذَانَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ('')، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ('')، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ، أَنَا فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنٍ، قَالَ: "قَلْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: منكر، ومسلم الزنجي ضعيف».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٥٣ ٤ – ٨٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل منكر؛ قال أبو حاتم: ربيعة منكر الحديث».

<sup>(</sup>٤) في (ز): «أم سلمة».

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «عرفناك».

الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ: أَنْ لَوْ سَالَ مَنْخِرَاهُ دَمَّا وَقَيْحًا وَصَدِيدًا، فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا لِمَا فَضَّلَهُ اللهُ عَلَيْهَا». قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَنْ وَجُهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا لِمَا فَضَّلَهُ اللهُ عَلَيْهَا». قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَنْ وَرُجُهُمَا يَقِيَتُ فِي الدُّنْيَا (۱۰. ۳)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٠٢ - أَحْمِ فِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْخُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ الْخُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي ('')، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَ يَعَلَيْهُ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ، فَقَالَ: «أَيْ هَذِهِ، أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «كَيْفَ أَنْتِ الْحَاجَةِ، فَقَالَ: «أَيْ هَذِهِ، أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «كَيْفَ أَنْتِ مِنْهُ؟ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَتُكِ لَهُ؟». قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ: «فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَتُكِ وَنَارُكِ» (°).

هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَالدَّارِاَوَرْدِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (ص) و(و) والتلخيص: «بقيت الدنيا».

<sup>(</sup>٢) [تحاف المهرة (١٦/ ١٨٠-٢٠٦٠)، وسيأتي برقم (٧٥٥٣) كما هنا سندا ومتنا.

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل منكر، وسليمان واه، والقاسم صدوق تكلم فيه»،
 وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: كلا».

<sup>(</sup>٤) قال المزي في تحفة الأشراف (١١٣/١٣): "قيل إن اسمها أسماء، ذكر ذلك أبو علي بن السكن وأبو نصر ابن ماكولا"، وكذا قال ابن حجر في المبهمات من التقريب: يقال اسمها أسماء.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٨/ ٣٢٦–٢٣٦٨).

٣٠٨٠٣ - حرثً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ عَلِيُ بْنُ عَمَرَ عَبْدِ اللهِ الْحَكِيمِيُ (١)، قَالَا: ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ النَّهْ مَانِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقِ الطَّائِفِيُّ، ثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ النَّهْ مَالِكِ بْنِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ يُخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذُنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُو كَارِهٌ، وَلا تَخْرُجَ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذُنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُو كَارِهُ، وَلا تَخْرُجَ وَلا تَخْرُجَ وَلا تَخْرُجَ وَلا تَخْرُجَ وَلا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ، وَلا تَخْرُجَ وَلا تَخْرَبُ وَلَا تَعْمُنَ بِصَدْرِهِ، وَلا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ، وَلا تُخْرَجَ وَلا تَعْرَلُ فِرَاشَهُ وَلا تُعْرَافَ هُو قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَةُ ، وَلا تَعْمُ اللهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَمَ عُنَهُا، وَلا إِنْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ هُو قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَةُ ، وَلا اللهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَحَ حُجَّتَهَا، وَلا إِنْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ هُو أَبَى اللهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَحَ حُجَّتَهَا، وَلا إِنْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ هُو أَبَى اللهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَحَ حُجَّتَهَا، وَلا إِنْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ هُو أَبَى اللهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَحَ حُجَّتَهَا، وَلا إِنْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ هُو أَبَى اللهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَحَ حُجَّتَهَا، وَلا إِنْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ هُو أَبَلِي مَا اللهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَحَ حُجَّتَهَا، وَلا إِنْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ هُو أَبَى اللهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَحَ حُجَّتَهَا، وَلا إِنْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ هُو أَبَى اللهُ عَذْرَهَا اللهِ عُذْرَهَا اللهِ عُذْرَهَا اللهِ عُذْرَهَا اللهُ عُذْرَهَا اللهِ عَنْدَا اللهِ عُذْرَهَا اللهُ عَنْدَاللهِ عَلْمَا اللهُ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهِ عَلَا إِلَهُ اللهِ عَلْمَهُ أَلَا اللهُ عَلْمَا اللهِ عَنْدَاللهُ اللهِ عَنْدَاللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَيْهَا فَيْعَا فَيْ الْعُلْمَا اللهُ عَنْدَالِهُ اللهَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٠٤ - حَرَّنَا بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ (٥٠)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا شَاذُ بْنُ فَيَّاضٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥٠)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «الحكيم».

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «وإن كان هو أبي».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٨٤-١٦٧٣١).

 <sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل منكر، وإسناده منقطع»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل فيه انقطاع».

<sup>(</sup>٥) هو: عمر بن إبراهيم العبدي، أبو حفص البصري، من رجال التهذيب، قال ابن عدي (٦/ ٨٦): يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها، وقال: «وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب»، وكذا ذكر الإمام أحمد وابن حبان أنه يروي عن قتادة مناكير.

يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا، وَهِيَ لا تَسْتَغْنِي عَنْهُ »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٠٥ - أخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ،
 حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ ذَرَّ.

وأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدْلُ -وَاللَّفْظُ لَهُ- ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوب، أَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ السَّعْدِيُ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرّ، عَنْ وَايْلِ بْنِ مَهَانَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا وَايْلِ بْنِ مَهَانَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْيِدُ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَّ؛ فَإِنَّكُنَّ أَكْثُرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ". فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ، وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ نَحْنُ أَكْثُرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ؟ قَالَ: "إِنَّكُنَّ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ، وَبَمَ يَا رَسُولَ اللهِ نَحْنُ أَكْثُرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ؟ قَالَ: "إِنَّكُنَّ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةٍ النِّسَاءِ، وَمَا وُجِدَ مِنْ نَاقِصِ الدِّينِ وَالرَّأَي أَعْلَبَ لَيْسَعْرَ، وَمَا وُجِدَ مِنْ نَاقِصِ الدِينِ وَالرَّأَي أَعْلَبَ لَلْمِنَ عَلْي أَمُورِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ". قَالُوا: وَمَا نَقْصُ دِينِهِنَّ لِللَّهُ مَنْ النِّسَاءِ ". قَالُوا: وَمَا نَقْصُ دِينِهِنَّ وَرَأْيِهِنَّ وَلَا لَيْ مِنْ النِّسَاءِ ". قَالُوا: وَمَا نَقْصُ دِينِهِنَّ وَرَأْيِهِنَ ، فَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ تَقْعُدُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لا تَسْجُدُ لِلّهِ سَجْدَةً".".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٠٦ - أَمُّا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ،

إتحاف المهرة (٩/ ٤٦٨ - ١١٦٩١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٠٥-١٣٢٩٧).

عَنْ جَدِّهِ ('' قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ أَنْ: عَلِّمِ النَّاسَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّسَاءُ». الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: «النِّسَاءُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: «النِّسَاءُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أُمَّهَاتِنَا وَبَنَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أَعْطِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ» ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٠٧ - صرفًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا " بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِلَّهُ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ: «لا تَضْرِبُوا إِيَاسٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ»، قَدْ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى إِمَاءَ اللهِ». فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، قَالَ: فَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْقِ أَنْ يَضْرِبُوهُنَّ، قَالَ: فَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْقِ مَنْ اللهِ عَلَيْةِ: «لَيْسَ (" أُولَئِكَ مَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «لَيْسَ (" أُولَئِكَ مَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «لَيْسَ (" أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ " " أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ " " أَنْ مَسْرَادًا لَهُ مُنْ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: أبو سلام ممطور الأسود الحبشي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦١٣/١٠-١٣٤٩٩)، وسيأتي برقم (٩٠٤٤) من حديث هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير فقال عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل به.

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «ثنا».

<sup>(</sup>٤) قوله «ليس» ساقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٤٤٢).

وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ:

٨٠٨ - أخمرناه أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: كَانَ الرِّجَالُ نُهُوا عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، ثُمَّ شَكُوهُنَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: كَانَ الرِّجَالُ نُهُوا عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، ثُمَّ شَكُوهُنَ إلى رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٍ، فَخَلَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ضَرْبِهِنَ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَةٍ، فَخَلَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ضَرْبِهِنَ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ عَيْلِةٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ». قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ أَنَّ الْقَاسِمَ مُحَمَّدٍ عَيْلِ لَهُمْ بَعْدُ: «وَلَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ »(١).

٢٨٠٩ - حرث أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَلَيِّ بْنِ عَلَى بْنُ فَصِيْلِ (''، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَقَانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ فَصِيْلِ ('' ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ، قُلْتُ: أَيْنَ عَدِيٍّ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ، قُلْتُ: أَيْنَ تَرِيدُ ؟ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُ وَيَعِيْ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ (") بَعْدِهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنْقَهُ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَنِ الْبَرَاءِ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ نَابِتِ:

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۸/ ۳۰۲–۲۳۱۹)، والصواب أن أم كلثوم بنت أبي بكر تابعية فقد ولدت بعد وفاة أبيها حيث توفي ﴿ فَاللَّهُ وهي حمل.

<sup>(</sup>٢) في (ص) و(م): «فضيل» مصحفة، وهو الغنوي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) قوله: «من» غير موجود في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٦/ ٣٦٤–٢٠٨٩٨).

٢٨١٠ - أَخْمِرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّكِيْنِ بْنِ الرَّكِيْنِ بْنِ الرَّكِيْنِ بْنِ الرَّكِيْنِ بْنِ الرَّكِيْنِ بْنِ عَمِيلَةً (اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةً (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَاءِ:

٢٨١١ - فَحَدُّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ("، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ

غير أن المزي في تحفة الأشراف (١٢٨/١١)، في كلامه على رواية النسائي في الكبرى قال: "عن يحيى بن حكيم، عن غندر، عن شعبة، عن الركين بن الربيع، عن عدي بن ثابت، عن البراء"، وبناءًا على ذلك قال في ترجمة: الركين بن الربيع، في تهذيب الكمال (٩/ ٢٢٤) أنه يروي عن: عدي بن ثابت، وأن شعبة يروي عنه، وتبعه الذهبي في تذهيب التهذيب (٣/ ٢٥٣)، والكاشف (ص ٣٩٨)، وابن حجر في تهذيب التهذيب (٣/ ٢٨٧)، وبدل الذهبي في تلخيصه في هذا الحديث، الربيع بالركين، وكذلك فعل محققوا سنن النسائي، وقالوا: "صوبناه من التحفة"، والله المستعان.

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصحيح: الربيع بن الركين عن عدي بن ثابت، فكذلك رواه أحمد في مسنده (۱/ ٣٠)، وقال (٣٠/ ٥٤٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٤)، والروياني في مسنده (١/ ٢٥١)، وقال ابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٨٧): «ورواه شعبة، عن الربيع بن الركين، عن عدي بن ثابت، عن البراء»، وذكر البخاري في ترجمة الربيع (٣/ ٢٧٤) أنه روى عن عدي وعنه شعبة، وتبعه ابن أبي حاتم (٣/ ٤٦٠) وابن حبان (٦/ ٢٩٦)، وكذلك فعل الحسيني في الإكمال، وتبعه ابن حجر في التعجيل (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ٣٦٤–٢٠٨٩٨).

<sup>(</sup>٣) هو: سليمان بن الجهم بن أبي الجهم الحارثي، مولى البراء، من رجال التهذيب.

عَازِبٍ قَالَ: إِنِّي لَأَطُوفُ عَلَى إِبِلِ لِي ضَلَّتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَيْنَا أَنَا أَجُولُ فِي أَبْيَاتٍ، فَإِذَا أَنَا بِرَكْبٍ وَفُوارِسَ، جَاءُوا فَأَطَافُوا، فَاسْتَخْرَجُوا رَجُلّا، فَمَا سَأَلُوهُ، وَلَا كَلَّمُوهُ، حَتَّى ضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَلَمَّا ذَهَبُوا سَأَلُتُ عَنْهُ، قَالُوا: عَرَّسَ بِامْرَأُةِ أَبِيهِ (''. (''

٢٨١٢ - صَرْنًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ.

وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (").

هَكَذَا رَوَاهُ الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِ سَعِيدٍ؛ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، وَغُنْدَرٌ، وَالْأَئِمَّةُ الْحُقَّاظُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَقَدْ حَكَمَ الْإِمَامُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِمَّا وَهِمَ فِيهِ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ، فَإِنْ رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ خَارِجَ الْبَصْرِيِّينَ، حَكَمْنَا لَهُ بِالصِّحَةِ، فَوَجَدْتُ سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْبَصْرِيِّينَ، حَكَمْنَا لَهُ بِالصِّحَةِ، فَوَجَدْتُ سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيَّ، وَعِيسَى بْنَ يُونُسَ –وَثَلَائَتُهُمْ كُوفِيُّونَ – حَدَّثُوا بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيَّ، وَعِيسَى بْنَ يُونُسَ –وَثَلَائَتُهُمْ كُوفِيُّونَ – حَدَّثُوا بِهِ عَنْ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسناده مليح».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ٣٦٤–٢٠٨٩٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٨٠٨ – ٩٦٦٥).

## مَعْمَر:

أُمَّا حَدِيثُ النَّوْرِيِّ:

٢٨١٣ - فَحَدُثَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ وَيَحْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ وَيَحْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (").

وَأَمَّا حَدِيثُ الْمُحَارِبِيِّ:

٢٨١٤ فَحَدُنُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ التَّاجِرُ، أَنَا عَلِيُ بْنُ أَحْمَدَ" بْنِ الْحُسَيْنِ الْعِجْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْعِجْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ اللهِ عَنْ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيَّةٍ: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيَّةٍ: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» (۱).

وَأُمَّا حَدِيثُ عِيسَى:

٢٨١٥ - فَحَدُثنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

<sup>(</sup>۱) في (ص) و(و): «ثنا أبو عبيدة يحيى» خطأ، فأبو عبيد هو: القاسم بن سلام الأديب البغدادي يروي عن القطان.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٨٠٨ – ٩٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «بن محمد» خطأ.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٨٠٨ – ٩٦٦٥).

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ النَّقَفِيُّ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَخَيَرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَيَتْرُكَ سَائِرَهُنَّ (۱).

وَهَكَذَا وَجَدْتُ الْحَدِيثَ عِنْدَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، عَنْ مَعْمَرٍ:

٢٨١٦ - حدثي [أَبُو] الْحُسَيْنِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ''، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ"، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَلِمَةَ الثَّقَفِيُّ وَلَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَلَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَنِي أَنْ يَتَحَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا"، (٥)

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٨٠٤ - ٩٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها، والإتحاف: "الحسين بن يعقوب"، والمثبت من سائر أسانيد المصنف، وهو: محمد بن محمد بن يعقوب بن إسماعيل النيسابوري، وهذا هو الأقرب لما وجدناه في النسخ، أما من ناحية الأقرب لأسانيد المصنف فيكون: الحسين بن علي الحافظ، فهو الذي يروي عادة عن محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث، أبو بكر الواسطى الباغندي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها، والإتحاف: "حدثني أبي ثنا عمر بن يونس ثنا يحيى بن أبي كثير" وأبو أحمد محمد بن عمر بن يونس هذا لم نجد له ترجمة، وقد روى حديثه هذا ابن عدي في الكامل (١/ ٢٩٣)، وأبونعيم في المعرفة (٤/ ٢٢٧١)، وأبو الشيخ في ذكر الأقران (ص ٢٩٠)، وأبو موسى المديني في اللطائف (ص ١٠٣)، من طرق عن أحمد بن محمد بن عمر بن يونس عن جده عمر عن يحيى بن عبد العزيز الشامي الأردني عن يحيى بن أبي كثير به، فلم يذكروا محمد بن عمر، وزادوا يحيى بن عبد العزيز الشامي، والإسناد بدونه منقطع، فهذا هو الصواب، مع كون الحديث من منكرات أحمد بن محمد اليمامي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أحمد بن محمد كذاب، قاله ابن صاعد، وعمر بن يونس لم يدرك يحيى بن أبي كثير، ويحيى سمع من تلميذه معمر».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٤٠٨ –٩٦٦٥).

وَهَكَذَا وَجَدْتُ الْحَدِيثَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْخُرَاسَانِيِّينَ، عَنْ مَعْمَرٍ:

٢٨١٧ - حد ثن بِبُخَارَى، ثَنَا عَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْمَرْوَزِيُّ بِبُخَارَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْخَلَّالُ (''، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا، وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا، وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ ".

وَالَّذِي يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادِي، أَنَّ مَعْمَرَ بْنَ رَاشِدٍ حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، أَرْسَلَهُ مَرَّةً، وَوَصَلَهُ مَرَّةً، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الَّذِينَ وَصَلُوهُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَقَدْ أَرْسَلُوهُ أَيْضًا، وَالْوَصْلُ أَوْلَى مِنَ الْإِرْسَالِ، فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ (""، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٢٨١٨ - صَرَّمًا أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَقَالَ: أَلَا

<sup>(</sup>۱) لم نعرفه، لكن قد تابعه أبو عمار الحسين بن حريث عند ابن حبان في صحيحه (۹/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۸/۸ ٤-٩٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: وجزم أيضا بصحته أبو الحسن بن القطان، اعتمادا على رواية معمر، وأنها صحيحة، واعتضدت برواية أيوب، عن نافع وسالم جميعا، عن ابن عمر، به. والله أعلم، وقد ذكر الترمذي في: العلل المفرد له الاختلاف فيه على الزهري، وحكى عن البخاري: أن معمرا تفرد بوصله، وأنه لا يصح رفعه. ونقل في: الجامع عن البخاري نحو ذلك، ولذا أعله مسلم في التمييز».

تَعْجَبُ أَنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَهُ؟ فَقَالَ عَمْرٌو: وَمَا يُعَجِّبُكَ؟ حَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو يُنَادِي بِهَا نِدَاءً ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨١٩ - حَرَّمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْمُتَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثَنَا الْحَضْرَمِيُّ بْنُ لَاحِقِ ("، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللهِ يَسَلِيهِ فِي امْرَأَةٍ، يُقَالُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللهِ يَسَلِيهِ فِي امْرَأَةٍ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَهْزُولِ كَانَتْ تُسَافِحُ، وَتَشْتَرِطُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا نَبِيَ اللهِ يَسِلِيهِ، وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا نَبِي اللهِ يَسِلِيهِ، وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا نَبِي اللهِ يَسِلِيهِ، وَذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَرَأَ نَبِي اللهِ يَسِلِيهِ: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِعُ إِلّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾. وَنَزَلَتِ: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِعُهُمَا إِلّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ (".")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٢٠ أخْرِزُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ (٥)، ثَنَا خَلَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٦٧٨ -١٨٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) كذا «حضرمي بن لاحق» وقد فرق أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وغيرهم بين حضرمي بن لاحق، وبين حضرمي القاص الذي يروي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعنه سليمان التيمي، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (٢/ ٣٩٤): «والذي يظهر لي أنهما اثنان»، لكن جمع بينهما أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل (٣/ ٣٠٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) (النور: آية ٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٦١١ – ١٢٠٤٧).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص) والإتحاف: اميسرة ا مصحف.

سَعِيدٍ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلزَّافِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ ((). قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنّكَاحِ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ، لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ (().

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٢١ - أخمر المحمد بن سلمان الفقيه، قال: قُرِئ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ - وَأَنَا أَسْمَعُ - ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرٍ إِذَنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا» "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٢٢ - صُرَّا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو غَسَّانَ قَالَا: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ (''، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ لِعَلِيٍّ لِعَلِيٍّ النَّظْرَةَ اللهِ عَلِيٍّ النَّظْرَةَ اللهُ عَلْيُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (النور: آية ٣).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠١–٢٦٣٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٢١٥ - ٢٨٦٢).

<sup>(</sup>٤) اسمه: عمر بن ربيعة، أخرج له أبو داود والترمذي هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٥٨١-٢٣٠٧).

٢٨٢٣ - أخْمِرُ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا مِسْكِينُ بْنُ عُنْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ ("، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعَلَيْهُ كَانَ فِي غَزْوَةٍ، فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحَّةً (")، فَقَالَ: «لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا». قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَهُ لَعْنَهُ لَعْنَهُ لَعْنَهُ لَعْنَةً لَعْنَهُ لَعْنَهُ لَعْنَهُ لَعْنَهُ لَعْنَهُ لَعْنَهُ لَعْنَهُ فَهُو لا يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو لا يَحِلُ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو لا يَحِلُّ لَهُ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٢٤ - أخمرناه إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْدٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْدٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَوْدٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٢٥ - أَخْمِرُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ وَأَبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>۱) في (و) و (ص): «بن بكر».

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الأثير في النهاية (۱/ ۲٤٠): «المجح: الحامل المقرب التي دنا ولادها، ويروى مجحة بالهاء على أصل التأنيث».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٦٠ –١٦٠٨٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ١٨٨ – ١٧٤ ٥).

عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ -وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ- وَهِمَ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ -وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، كَانُوا الْأَنْصَارِ -وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، كَانُوا يَمْ يَدُونَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ مِنْ أَمْرٍ أَهْلِ يَرُونَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ مِنْ أَمْرٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفِ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ أَسْتُرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ، فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ فَكُونُ الْمَرْأَةُ، فَكَانَ هَذَا الْحَيْ مِنْ فَكُانَ هَذَا الْحَيْ مِنْ النَّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا"، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ، وَمُدْبِرَاتٍ، وَمُدْبِرَاتٍ، وَمُدْبِرَاتٍ، وَمُدْبِرَاتٍ، وَمُدْبِرَاتٍ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ، تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ وَمُدْبِرَاتٍ، فَلَمَا فَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ، تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ، فَأَنْكَرَتُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا كُنَا نُوْتَى عَلَى حَرْفِ مَا اللهِ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فِيسَافُولَمُ حَرْثُ لَكُمْ فَانُوا حَرْفَكُمْ أَنَى شِغْتُمْ أَنَى شِغْتُمْ ﴾ "". حَتَى سَرَى أَمُولُهُ مَوْفَعَ الْوَلَدِ رَقَكُمْ أَنَى شِغْتُمْ أَنَى شِغْتُمْ أَنَى شِغْتُمْ أَنَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فِيسَاقُوكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْفَكُمْ أَنَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فِيسَاقُوكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْفَكُمْ أَنَى شِغْتُمْ أَنَى شِغْتُمْ أَنَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ فِي هَذَا الْبَابِ.

هَذَا آخِرُ كِتَابِ النِّكَاحِ، وَأَوَّلُ كِتَابِ الطَّلَاقِ<sup>(1)</sup>.



 <sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٤٥٦): «يقال شرح فلان جاريته: إذا وطئها نائمة على قفاها».

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ٢٢٣).

<sup>(</sup> $\Upsilon$ ) [تحاف المهرة ( $\Lambda/\Lambda-\Lambda$ 

<sup>(</sup>٤) قوله: (وأول كتاب الطلاق) غير موجود في (و).

## فهرس الموضوعات

| الصفحة         | الموضوع                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| ، وَالذِّكْرُ٧ | كِتَابٌ: الدُّعَاءُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ |
| 177            | كِتَابٌ: فَضَائِلُ الْقُرْآنِ                                    |
| ١٣٨            | أَخْبَارٌ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ جُمْلَةً                      |
| 100            | أَخْبَارٌ فِي فَضْل سُورَةِ الْبَقَرَةِ                          |
| 178371         | ذِكْرُ فَضَائِل سُوَرٍ وَآيِ مُتَفَرِّقَةٍ                       |
| 197            | كِتَابُ الْبُيُوعِ                                               |
|                | كِتَابُ الْجِهَادِ                                               |
| ££7            | كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ                                         |
|                | كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَهُوَ آخِرُ الْجِهَا          |
|                | ئِتَابُ النِّكَاحَِ                                              |

